

العَلَّمَة الطُبَاطِبًا لِمُثَا



14

٨

الأغراف

مۇسىشە الأعلىم





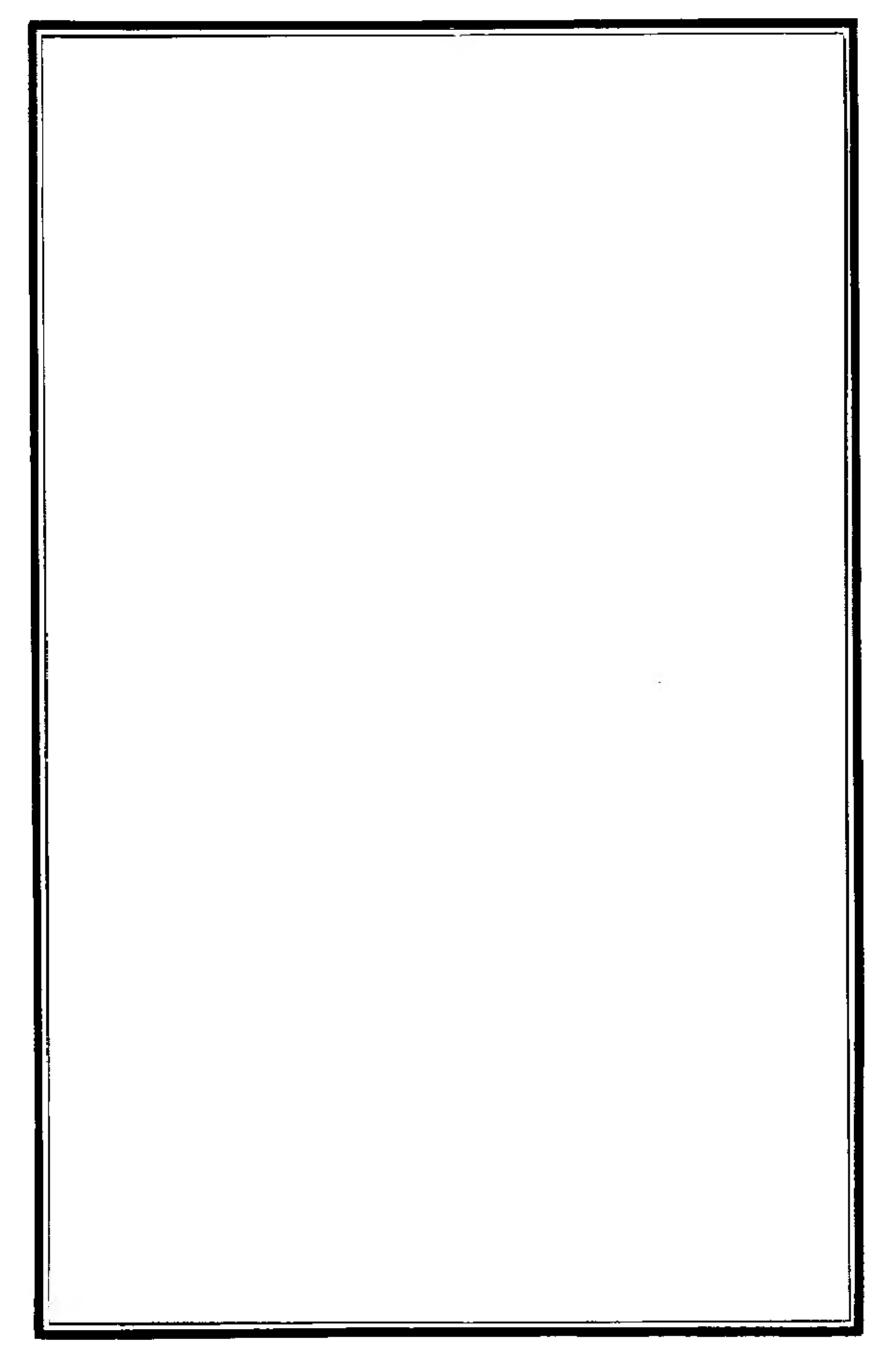

الزنازنان في المنازين في المنا

كتاب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، تاريخي ، رواني ، اجتماعي ، حديث يفسر القرآن بالقرآن

تأليف :

العلآمة اليت يمحرك بين لطباطباني

للخؤالقنك

منشورات م*ؤمتسدالاً على للمطبوعات* بشيرون - بيشنان من ب: ۲۱۲۰

### الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر 1217 هـ - 1997مم

تمتـاز هذه الـطبعة عن غيـرها بـالتحقيق والتصحيح الكـامل وإضـافـات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

مؤسَّسة الأعشائي للمطبؤعات :

تبيروت - سُتَارع المطسّار - قرب كليّة الهسندسّة . ملك الاعلى رص.ب، ٢١٢٠ الهاتف : ٨٣٣٤٥٧ - تلفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .



مكية ، وهي مائتان وست أيات

# بسم الله الرحمن الرحيم

المَصَ (١) كِتَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) اتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبَعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٣) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ وَلاَ تَتَبعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٣) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَها بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْهُمْ قَاتِلُونَ (٤) فَمَا كَانَ دَعُولُهُمْ إِذَّ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَا ظَالِمِينَ (٥) فَلَنَسْتَلَنَّ اللَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) فَلَنَ قُصَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْم وَمَا كُنَّا غَائِينِ (٧) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولِئِكَ كُنَّا غَائِينِ (٧) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأُولِئِكَ اللّهُ لِينَا يَظُلِمُونَ (٩) وَمُنْ خَفِّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِئِكَ اللّهُ فِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (٩) .

#### (بیان)

السورة تشتمل من الغرض على مجموع ما تشتمل عليه السور المصدرة بالحروف المقطعة « الم » والسورة المصدرة بحرف « ص » فليكن على ذكر منك

حتى نستوفي ما استيفاؤه من البحث في أول سورة حم عسق إن شاء الله تعالى عن الحروف المقطعة القرآنيّة .

والسورة كأنها تجعل العهد الإلهي المأخوذ من الإنسان على أن يعبد الله ولا يشرك به شيئاً أصلاً يبحث عما آل إليه أمره بحسب مسير الإنسانية في الأمم والأجيال فأكثرهم نقضوه ونسوه ثم إذا جاءتهم آيات مذكرة لهم أو أنبياء يدعونهم إليه كذّبوا وظلموا بها ولم يتذكر بها إلا الأقلون.

وذلك أن العهد الإلهي الذي هو إجمال ما تتضمنه الدعوة الدينية الإلهية إذا نزل بالإنسان ـ وطبائع الناس مختلفة في استعداد القبول والرد ـ تحوّل لا محالة بحسب أماكن نزوله والأوضاع والأحوال والشرائط الحافة بنفوس الناس فأنتج في بعض النفوس ـ وهي النفوس الطاهرة الباقية على أصل الفطرة ـ الإهتداء إلى الإيمان بالله وآياته ، وفي آخرين وهم الأكثرون ذووا النفوس المخلدة إلى الأرض المستغرقة في شهوات الدنيا خلاف ذلك من الكفر والعتو .

واستتبع ذلك ألطافاً إلهية خاصة بالمؤمنين من توفيق ونصر وفتح في الدنيا ، ونجاة من النار وفوز بالجنة وأنواع نعيمها الخالد في الآخرة ، وغضباً ولعناً نازلاً على الكافرين وعذاباً واقعاً يهلك جمعهم ، ويقطع نسلهم ، ويخمد نارهم ، ويجعلهم أحاديث ويمزقهم كل ممزق ، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون .

فهـذه هي سنـة الله التي قـد خلت في عبـاده وعلى ذلـك ستجـري ، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو على صراط مستقيم .

فتفاصيل هذه السنة إذا وصفت لقوم ليدعوهم ذلك إلى الإيمان بالله وآياته كان ذلك إنذاراً لهم ، وإذا وصفت لقوم مؤمنين ولهم علم سربهم في الجملة ومعرفة بمقامه الربوبي كان ذلك تذكيراً لهم بآيات الله وتعليماً بما يلزمه من المعارف وهي معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وسنته الجارية في الآخرة والأولى وهذا هو الذي يلوح من قوله تعالى في الآية الثانية من السورة : 

﴿ لتنذر به وذكرى للمؤمنين ﴾ أن غرضها هو الإنذار والذكرى .

والسورة على أنها مكية \_ إلا آيات اختُلف فيها \_ وجه الكلام فيها بحسب الطبع إلى المشركين وطائفة قليلة آمنوا بالنبي مُشْنِتُ على ما يظهر من آيات أولها

وآخرها إنذار لعامة الناس بما فيها من الحجة والموعظة والعبرة ، وقصة آدم الناخ وإبليس وقصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام ، وهي ذكرى للمؤمنين تذكرهم ما يشتمل عليه إجمال إيمانهم من المعارف المتعلقة بالمبدأ والمعاد والحقائق التي هي آيات إلهية .

والسورة تتضمن طرفاً عالياً من المعارف الإلهية منها وصف إبليس وقبيله ، ووصف الساعة والميزان والأعراف وعالم الذر والميشاق ووصف الذاكرين لله ، وذكر العرش ، وذكر التجلي ، وذكر الاسماء الحسنى ، وذكر أن للقرآن تأويلًا إلى غير ذلك .

وهي تشتمل على ذكر إجمالي من الواجبات والمحرمات كقوله: ﴿قُلُ أَمر ربي بالقسط﴾ الآية ٢٩، وقوله: ﴿إنّما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ الآية ٣٣، وقوله: ﴿قُلُ من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ الآية ٣٢ فنزولها قبل نزول سورة الأنعام التي فيها قوله: ﴿قُلُ لا أَجِدُ فَيما أُوحِي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه﴾(١)، فإن ظاهر الآية أن الحكم بإباحة غير ما استثنى من المحرمات كان نازلاً قبل السورة فالإشارة بها إلى ما في هذه السورة.

على أن الأحكام والشرائع المذكورة في هذه السورة أوجز وأكثر إجمالاً مما ذكر في سورة الأنعام في قوله: ﴿قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم ﴾ الآيات ، وذلك يؤيد كون هذه السورة قبل الأنعام نزولا على ما هو المعهود من طريقة تشريع الأحكام في الإسلام تدريجاً آخذاً من الإجمال إلى التفصيل .

قوله تعالى: ﴿المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتندر به وذكرى للمؤمنين كا تنكير الكتاب وتوصيفه بالإنزال إليه من غير ذكر فاعل الإنزال كل ذلك للدلالة على التعظيم ويتخصص وصف الكتاب ووصف فاعله بعض التخصص بما يشتمل عليه قوله: ﴿فلا يكن في صدرك حرج منه كالتفريع كأنه قيل: هذا كتاب مبارك يقص آيات الله أنزله إليك ربّك فلا يكن في صدرك حرج منه كما أنه لو كان كتاباً غير الكتاب وألقاه إليك ربك لكان من حقه أن يتحرج ويضيق منه صدرك لما في تبليغه ودعوة الناس إلى ما يشتمل عليه من

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٤٥ .

الهدى من المشاق والمحن .

وقوله: ﴿ للمؤمنين للمؤمنين للمؤمنين ﴿ وَذَكرى للمؤمنين ﴾ وتخصيص الذكرى بالمؤمنين دليل على أن الإندار يعمهم وغيرهم ، فالمعنى: أنزل إليك الكتاب لتنذر به الناس وهو ذكرى للمؤمنين خاصة لأنهم يتذكرون بالآيات والمعارف الإلهية المذكورة فيها مقام ربهم فيزيد بذلك إيمانهم وتقرّ بها أعينهم ، وأما عامة الناس فإن هذا الكتاب يؤثر فيهم أثر الإنذار بما يشتمل عليه من ذكر سخط الله وعقابه للظالمين في الدار الآخرة ، وفي الدنيا بعذاب الاستئصال كما تشرحه قصص الأمم السالفة .

ومن هنا يظهر: أن قول بعضهم: إن قوله: ﴿لتنذر به﴾ متعلق بالحرج والمعنى: لا يكن في صدرك حرج للإنذار به، ليس بمستقيم فإن تعقبه بقوله: ﴿وذكرى للمؤمنين﴾ بما عرفت من معناه يدفع ذلك.

ويظهر أيضاً ما في ظاهر قول بعضهم: إن المراد بالمؤمنين كل من كان مؤمناً بالفعل عند النزول ومن كان في علم الله أنه سيؤمن منهم! فإن الـذكرى المذكورة في الآية لا تتحقّق إلا فيمن كان مؤمناً بالفعل.

قوله تعالى: ﴿ اللَّبعوا ما أَنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلًا ما تذكّرون له لما ذكر لنبيه وَاللَّهُ أنه كتاب أنزل إليه لغرض الإنذار شرع في الإنذار ورجع من خطابه وَاللَّهُ إلى خطابهم فإن الإنذار من شأنه أن يكون بمخاطبة المنذرين \_ اسم مفعول \_ وقد حصل الغرض من خطاب النبي والله المناهدين .

وخاطبهم بالأمر باتباع ما أنزل إليهم من ربهم ، وهو القرآن الآمر لهم بحق الاعتقاد وحق العمل أعني الإيمان بالله وآياته والعمل الصالح اللذين يأمر بهما الله سبحانه في كتابه وينهى عن خلافهما ، والجملة أعني قوله : ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربّكم﴾ موضوعة وضع الكناية كنّى بها عن الدخول تحت ولاية الله سبحانه والدليل عليه قوله ﴿ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾ حيث لم يقل في مقام المقابلة : ولا تتبعوا غير ما أنزل إليكم .

والمعنى: ولا تتبعبوا غيره تعبالى ـ وهم كثيرون ـ فيكونوا لكم أوليهاء من دون الله قليلًا ما تذكّرون ، ولو تذكرتم لدريتم أن الله تعالى هو ربّكم لا ربّ لكم سواه فليس لكم من دونه أولياء ـ

قوله تعالى : ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون﴾ تذكير لهم بسنّة الله الجارية في المشركين من الأمم الماضية إذ اتخذوا من دون الله أولياء فأهلكهم الله بعذاب أنزله إليهم ليلًا أو نهاراً فاعترفوا بظلمهم .

و« البات » التبييت وهو قصد العدو ليلاً ، وه القائلون » من القيلولة وهو النوم نصف النهار ، وقوله : ﴿ بِياتاً أو هم قائلون ﴾ ولم يقل ليلا أو نهاراً كانه للإشارة إلى أخذ العذاب إياهم وهم آخذون في النوم آمنون مما كمن لهم من الباس الإلهي الشديد غافلون مغفلون .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَاءُهُمْ بَأَسُنَا إِلاَ أَنْ قَالُوا إِنَا كُنَا ظَالَمِينَ ﴾ تتميم للتذكير يبين أن الإنسان بوجدانه وسرّه يشاهد النظلم من نفسه إن اتخذ من دون الله أولياء بالشرك ، وأن السنة الإلهية أن يأخذ منه الاعتراف بذلك ببأس العذاب إن لم يعترف به طوعاً ولم يخضع لمقام الربوبية فليعترف اختياراً وإلا فسيعترف اضطراراً .

قوله تعالى: ﴿ فلنسأل الذين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين ﴾ دل البيان السابق على أنهم مكلفون بتوحيد الله سبحانه موظفون برفض الأولياء من دونه غير مخلين وما فعلوا ، ولا متروكون وما شاؤوا ، فإذا كان كذلك فهم مسؤولون عما أمروا به من الإيمان والعمل الصالح ، وما كلفوا به من القول الحق ، والفعل الحق وهذا الأمر والتكليف قائم بطرفين : الرسول الذي جاءهم به والقوم المذين جاءهم ، ولهذا فرع على ما تقدم من حديث إهلاك القرى وأخذ الاعتراف منهم بالظلم قوله : ﴿ فلنسأل الذين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين ﴾ .

وقد ظهر بذلك أن المراد بالذين أرسل إليهم الناس وبالمرسلين الأنبياء والسرسل عليهم السلام ، وما قيل : إن المراد بالذين أرسل إليهم الأنبياء ، وبالمرسلين الملائكة لا يلائم السياق إذ لا وجه لإخراج المشركين عن شمول السؤال والكلام فيهم .

على أن الآية التالية لا تلائم ذلك أيضاً . على أن الملائكة لم يــدخلوا في البيان السابق بوجه لا بالذات ولا بالتبع .

قوله تعالى : ﴿فلنقصنَ عليهم بعلم وما كنا غانبين﴾ دل البيان السابق على أنهم مربوبون مدبرون فسيسألون عن أعمالهم ليجزوا بما عملوا ، وهذا إنما يتم

فيما إذا كان السائل على علم من أمر أعمالهم فإن المسؤول لا يؤمن أن يكذب لجلب النفع إلى نفسه ودفع الضرر عن نفسه في مثل هذا الموقف الصعب الهائل الذي يهدده بالهلاك الخالد والخسران المؤبد .

ولذلك فرّع عليه قوله: ﴿ فلنقصن عليهم بعلم﴾ المخ ، وقد نكّر العلماء للاعتناء بشأنه وأنه علم لا يخطىء ولا يغلط ، ولذلك أكده بعطف قوله: ﴿ وما كنا غائبين ﴾ عليه للدلالة على أنه كان شاهداً غير غائب ، وإن وكل عليهم من الملائكة من يحفظ عليهم أعمالهم بالكتابة فإنه بكل شيء محيط .

قوله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازيته فأولئك هم المفلحون﴾ إلى آخر الآيتين الآيتان تخبران عن الوزن وهو توزين الأعمال أو الناس العاملين من حيث عملهم ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ إلى أن قال ﴿وكفى بنا حاسبين﴾(١) حيث دل على أن هذا الوزن من شعب حساب الأعمال ، وأوضح منه قوله : ﴿يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾(٢) ، حيث ذكر العمل وأضاف الثقل إليه خيراً وشراً .

وبالجملة الوزن إنما هو للعمل دون عامله فالآية تثبت للعمل وزناً سواء كان خيراً أو شراً غير أن قوله تعالى : ﴿ أُولئك اللّذِين كَفُرُوا بِآيَات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ﴾ (٣) يدل على أن الأعمال في صور الحبط ـ وقد تقدم الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الكتاب ـ لا وزن لها أصلاً ، ويبقى للوزن أعمال من لم تحبط أعماله .

فما لم يحط من الأعمال الحسنة والسيئة ، له وزن يوزن به لكن الآيات في عين أنها تعتبر للحسات والسيئات ثقلًا إنما تعتبر فيها الثقل الإضافي وترتب القضاء الفصل عليه بمعنى أن طاهرها أن الحسنات توجب ثقل الميزان والسيئات خفة الميزان لا أن تورن الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثم السيئات ويؤخذ ما لها من الثقل ثم يقايس الثقلان فأيهما كان أكثر كان القضاء له فإن كان الثقل للحسنة كان القضاء بالجنة وإن كان للسيئة كان القصاء بالنار ، ولازم ذلك صحة

<sup>(</sup>١) الأبياء: ٧٧.

فرض أن يتعادل الثقـلان كما في المـوازين الدائـرة بيننا من ذي الكفتين والقبـان وغيرهما .

لا بل ظاهر الآيات أن الحسة تظهر ثقلاً في الميزان والسيئة خفة فيه كما هو ظاهر قوله: ﴿ فَمَن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَمَن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وم خفت موازينه فاولئك هم الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون (١) وقوله تعالى: ﴿ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نارحامية ﴾ (٢) ، فالآيات \_ كما ترى \_ تثبت الثقل في جانب الحسنات دائماً والخفة في جانب السيئات دائماً .

ومن هناك يتأيد في النظر أن هناك أمراً آخر تقايس به الأعمال والثقل له فما كان منها حسنة انطبق عليه ووزن به وهو ثقل الميزان ، وما كان منها سيئة لم ينطبق عليه ولم يوزن به وهو خفة الميزان كما نشاهده فيما عندنا من الموازين فإن فيها مقياساً وهو الواحد من الثقل كالمثقال يوضع في إحدى الكفتين ثم يوضع المتاع في الكفة الأخرى فإن عادل المثقال وزناً بوحه على ما يدل عليه الميزان أخذ به وإلا فهو الترك لا محالة ، والمثقال في الحقيقة هو الميزان الذي يوزن به ، وأما القبان وذو الكفتين ونظائرهما فهي مقدمة لما يينه المثقال من حال المتاع المورون به ثقلاً وخفة كما أن واحد الطول وهو الدراع أو المتر مثلا ميزان يوزن به الأطوال فإن انطبق الطول على الواحد المقياس فهو وإلا ترك .

ففي الأعمال واحد مقياس توزن به فللصلاة مشلاً مينزان توزن به وهي الصلاة التامة التي هي حق الصلاة ، وللزكاة والإنفاق نطير ذلك ، وللكلام والقول حق القول الذي لا يشتمل على باطل ، وهكذا كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله حق تقاته ﴾ (٣) .

فالأقرب بالنظر إلى هذا البيان أن يكون المراد بقوله: ﴿والوزن يومشذُ الحق﴾ أن الوزن الذي يوزن به الأعمال يومشذ إنما هو الحق فبقدر اشتمال العمل على الحق يكون اعتباره وقيمته والحسنات مشتملة على الحق فلها ثقل

كما أن السيئات ليست إلا باطلة فلا ثقل لها ، فالله سبحانه يزن الأعمال يومشذ بالحق فما اشتمل عليه العمل من الحق فهو وزنه وثقله .

ولعله إليه الإشارة بالقضاء بالحق في قوله: ﴿وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيس والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون﴾(١) والكتاب الذي ذكر الله أنه يوضع يومئذ ـ وإنما يوضع للحكم به ـ هو الذي أشار إليه بقوله: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾(٢) فالكتاب يعين الحق وما اشتمل عليه العمل منه ، والورن يشحص مقدار الثقل .

وعلى هذا فالوزل في الآية بمعنى الثقل دون المعنى المصدري ، وإنما عبر بالموازين ـ بصيعة الجمع ـ في قوله : ﴿ فمن ثقلت موازينه ﴾ ﴿ ومن خفت موازينه ﴾ الدال على أن لكل أحد موازين كثيرة من جهة اختلاف الحق الذي يوزن به باختلاف الأعمال فالحق في الصلاة وهو حق الصلاة غير الحق في الزكاة والصيام والحج وغيرها ، وهو ظاهر ، فهذا ما ينتجه البيان السابق .

والذي ذكره جمهور المفسرين في معنى قوله: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾ أن الوزن مرفوع على الابتداء ويومئذ ظرف والحق صفة الوزن وهو خبره والتقدير: والوزن يومئذ الوزن الحق وهو العدل، ويؤيده قوله تعالى في موضع آخر: ﴿ونضع الموازير القسط ليوم القيامة ﴾ (٣) .

وربما قيل: إن الوزن مبتدأ وخبره يومئذ والحق صفة الوزن، والتقدير: والوزن الحق إنما هو في يوم القيامة، وقال في الكشاف: ورقعه يعني الوزن على الابتداء وحره يومئذ، والحق صفته أي والوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن الحق أي العدل (انتهى) وهو غريب إلا أن يوجه محمل قوله: الوزن الحق «الح » على الاستئناف.

وقوله تعالى : ﴿ فَمَن ثقلت موازينه ﴾ الموازين جمع ميزان على ما تقدم من البيان ويؤيده الآية المذكورة آنفاً : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ والأنسب بما ذكره القوم في معنى قوله : ﴿ والورن يومئد الحق ﴾ أن يكون جمع موزون وهو العمل وإن أمكن أن يجعل جمع ميزان ويوجه تعدد الموازير بتعدد الأعمال الموزونة بها .

لكن يبقى الكلام على قول المفسرين: أن الوزن الحق هو العدل في تصوير معنى ثقل الموازين بالحسنات وخفتها بالسيئات فإن فيما يوزن به الأعمال حسناتها وسيئاتها خفاء ، والقسط وهو العدل صفة للتوزين وهو نعت لله سبحانه على ما يظهر من قوله فونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين (١) فإن ظاهر قوله: فوفلا تظلم ، النخ أن الله لا يظلمهم فالقسط قسطه وعدله فليس القسط هو الميزان يومئذ بل وضع الموارين هو وضع العدل يومئذ ، فافهم ذلك .

وهذا هو الذي بعثهم على أن فسروا ثقل الموازين سرجحانها سوع من التجوز فالمراد بثقل الموازين رجحان الأعمال بكونها حسنات وخفتها مرجوحيتها بكونها سيئات ومعنى الآية: والوزن يومئذ العدل أي الترجيح بالعدل فمن رجحت أعماله لغلبة الحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن لم يترجح أعماله لغلبة سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي ذهب رأس مالهم الدي هو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لتكذيبهم بها.

ويعود الكلام حينئذ إلى الملاك الذي به تترجح الحسنة على السيئة وسيما إذا اختلطت الأعمال واجتمعت حسنات وسيئات ، والحسنات والسيئات مختلفة كبراً وصغراً عما هو الملاك الذي يعلم به غلبة أحد القبيلين على الآخر ؟ فإخباره تعالى بأن أمر الوزن جار على العدل يدل على جريانه بحيث تتم به الحجة يومئذ على العباد فلا محالة هناك أمر تشتمل عليه الحسنة دون السيئة ، وبه الترجيح ، وبه يعلم غلبة الثقيل على الخفيف والحسنة على السيئة إذا اجتمع مس كل منهما عدد مع الأخرى وإلا لزم القول بالجزاف البتة .

وهذا كله مما يؤيد ما قدمناه من الاحتمال ، وهو أن يكون توزين الأعمال بالحق ، وهو التوزين العادل فمن ثقلت موازينه باشتمال أعماله على الحق فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه لعدم اشتمال أعماله على الحق الواجب في العبودية فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بتكذيبهم بها وعدم تزودهم بما يعيشون به هذا اليوم فقد أهلكوا أنفسهم بما أحلوها دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار .

<sup>(</sup>١) الأنبياء . ٤٧ .

فقد تبين بما قدمناه أولاً: أن الوزن يوم القيامة هو تطبيق الأعمال على ما هـو الحق فيهـا ، وبقـدر اشتمـالهـا عليـه تستعقب الشواب وإن لم تشتمـل فهـو الهلاك ، وهذا التوزين هو العدل ، والكلام في الآيات جار على ظـاهره من غيـر تأويل .

وقيـل : إن المراد بـالوزن هـو العدل ، وثقـل الميزان هـو رجحان العمـل فالكلام موضوع على محومن الاستعارة ، وقد تقدم .

وقيل: إن الله ينصب يوم القيامة ميزاناً له لسان وكفتان فتوزن به أعمال العباد من الحسنات والسيئات ، وقد اختلف هؤلاء في كيفية توزين الأعمال ، وهي أعمال انعدمت بصدورها ، ولا يجوز إعادة المعدوم من الأعراض عندهم ، على أنها لا وزن لها ، فقيل : إنما توزن صحائف الأعمال لا أنفسها ، وقيل : تظهر للأعمال من حسناتها وسيئاتها آثار وعلائم خاصة بها فتوزن العلامات بمشهد من الناس ، وقيل : تظهر الحسنات في صور حسنة والسيئات في صور قييحة منكرة فتوزن الصور ، وقيل توزن نفس المؤمن والكافر دون أعمالهما من حسنة أو سيئة ، وقيل : الوزن ظهور قدر الإنسان ، وثقل الميزان كرامته وعظم قدره ، وخفة الميزان هوانه وذلته .

وهـذه الأقوال على تشتتهـا لا تعتمد على حجـة من ألفاظ الآيــات ، وهي جميعاً لا تخلو عن بناء الوزن الموصوف على الجزاف لأن الحجـة لا تتم بذلـك على العبد ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .

وثانياً: أن هناك بالنسبة إلى كل إنسان موازين توزن بها أعماله والميزان في كل باب من العمل هو الحق الذي يشتمل عليه ذلك العمل ـ كما تقدم ـ فإن يوم القيامة هو اليوم الذي لا سلطان فيه إلا للحق ولا ولاية فيه إلا لله الحق ، قال تعالى : ﴿ هنالك اليوم الحق ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ هنالك الولاية لله الحق ﴾ (١) ، وقال : ﴿ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ (٢) .

## ( بحث روائي )

في الـدر المنثور أخرج ابن الضريس والنحـاس في ناسخـه وابن مـردويــه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: سورة الأعراف نزلت بمكة.

أقول : ورواه أيضاً عن ابن مردويه عن أبن الزبير .

وفيه أخرج أبن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال : آية من الأعراف مدنية ، وهي ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحـر﴾ إلى آخر الآيـة ، وسائـرها مكية .

أقول : وهو منه اجتهاد وسيأتي ما يتعلق به من الكلام .

وفيه قول تعالى : ﴿ولنسال الذين ارسل إليهم﴾ الآية أخرج أحمد عن معاوية بن حيده أن رسول الله سنية قال : إن ربي داعيَّ وإنه سائلي : هل بلغت عبادي ؟ وإني قائل : رب إني قد بلَّغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه .

وفيه : أخرج البخاري ومسلم والترمـذي وابن مردويـه عن ابن عمر قـال : قال النبي سنية : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن الناس ، والرجل يسأل عن أهله ، والمرأة تسـأل عن بيت زوجها ، والعبـد يسأل عن مـال سيده .

أقول : وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، والروايات في السؤال يوم القياسة كثيرة واردة من طرق الفريقين سنورد جلّها في موضع يناسبها إن شاء الله تعالى .

وفيه أخرج أبو الشيخ عن جابر قال : قال رسول الله الله الله الموال الله الموال الله الموال الله الموال الله الموال الموال

وفيه أخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص عن على بن أبي طالب قـال : من كان ظاهره أرجح من باطنه خفف ميزانه يوم القيامـة ، ومن كان بــاطنه ارجـح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة .

أقول: الروايتان لا بأس بهما من حيث المضمون لكنهما لا تصلحان

لتفسير الآيتين ولم تردا لـ لأخذ الـرجحـان فيهمـا في جـانبي الحسنـة والسيئـة جميعاً .

وفيه: أخرح ابن مردويه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله سيستم يقول: خلق الله كفتي الميزان مثل السماء والأرص فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا؟ قال: أزن به من شئت، وخلق الله الصواط كحد السيف فقالت الملائكة: يا ربنا من تجيز على هذا؟ قال: أجيز عليه من شئت.

أقول: وروى الحاكم في الصحيح عن سلمان مثله، وظاهر السرواية أن الميزان يوم القيامة على صفة الميزان المسوجود في الدنيا المعمول لتشخيص الأثقال وهناك روايات متفرقة تشعر بذلك، وهي واردة لتقريب المعنى إلى الأفهام الساذجة بدليل ما سيوافيك من الروايات.

وفي الاحتجاج في حديث هشام بن الحكم عن الصادق سائد أنه سأله الزنديق فقال أوليس يوزن الأعمال ؟ قال : لا إن الأعمال ليست بأجسام وإنما هي صفة ما عملوا ، وإنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ، ولا يعرف ثقلها وخفتها ، وإن الله لا يخفى عليه شيء ، قال : فما معنى الميزان ؟ قال : فما معنى الميزان ؟ قال : فما معناه في كتابه فمن ثقلت موازينه ؟ قال : فمن رجح عمله ، الحر .

أقول: وفي الرواية تأييدها قدمناه في تفسير الوزن، ومن ألطف ما فيها قوله المست فوإنما هي صفة ما عملوا بيشير المستن إلى أن ليس المراد بالأعمال في هذه الأبواب هو الحركات الطبيعية الصادرة عن الإنسان لاشتراكها بين الطاعة والمعصية بل الصفات الطارئة عليها التي تعتبر لها بالنظر إلي السنن والقوانين الاجتماعية أو الدينية مثل الحركات الخاصة التي تسمى وقاعا بالنظر إلى طبيعة نفسها ثم تسمى نكاحاً إذا وافقت السنة الاجتماعية أو الإذن الشرعي، وتسمى زناً إذا لم توافق ذلك، وطبيعة الحركات الصادرة واحدة، وقد استدل الشائل الله ذكره من طريقيس: أحدهما: أن الأعمال صفات لا وزن لها والثاني: أن الله سبحانه لا يحتاج إلى توزين الأشياء لعدم اتصافه بالجهل تعالى شأنه.

قال بعضهم: إنه بناء على ما هـو الحق من تجسم الأعمال في الآخـرة ، وإمكان تأثيـر حسن العمل ثقـلاً فيه ، وكـون الحكمة في الـوزن تهويـل العاصي وتفضيحه وتبشير المطيع وازدياد فرحه وإظهار غاية العدل ، وفي الرواية وجوه من الإشكال فلا بد من تأويلها إن أمكن وإلا فطرحها أو حملها على التقية ، انتهى .

أقول: قد تقدم البحث عن معنى تجسم الأعمال وليس من الممتنع أن يتمثل الأعمال عند الحساب ، والعدل الإلهي القاضي فيها في صورة ميزان توزن به أمتعة الأعمال وسلعها لكن الرواية لا تنفي دلك وإنما تنفي كون الأعمال أجساماً دنيوية محكومة بالجاذبية الأرضية التي تنظهر فيها في صورة الثقل والخفة ، أولاً .

والإشكال مبني على كون كيفية الوزن بموضع الحسنات في كفة من الميزان ، والسيئات في كفة أخرى ثم الوزن والقياس ، وقد عرفت : أن الآية بمعزل عن الدلالة على ذلك أصلاً ثانياً .

وفي التوحيد بإسناده عن أبي معمر السعداني عن أمير المؤمنين المنتفي حديث قال : وأما قوله : ﴿فَمَن ثقلت موازينه وخفت موازينه ﴾ فإنما يعني : الحسنات توزن الحسنات والسيئات فالحسنات ثقل الميزان والسيئات خفة الميزان .

أقول : وتأييده ما تقدم ظاهر فإنه بأخذ المقياس هو الحسنة وهي لا محالة واحدة يمكن أن يقاس بها غيرها ، وليست إلا حق العمل .

وفي المعاني بإسناده عن المنقري عن هشام بن سالم قال : سألت أما عبد الله سن عن قول الله عز وجل : ﴿وَنَضِع الموازين القسط ليوم القيامة فالا تظلم نفس شيئاً فال : هم الأنبياء والأوصياء .

أقول: ورواه في الكافي عن أحمد بن محمد عن إسراهيم الهمداني رفعه إليه سات ، ومعنى الحديث ظاهر بما قدمناه فإن المقياس هو حق العمل والاعتقاد، وهو الدي عندهم عليهم السلام.

وفي الكافي بإسناده على سعيد من المسيب عن على بلى الحسين ست فيما كان يعظ به قال ثم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب، فقال عز وجل: ﴿ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ﴾ فإن قلتم أيها الناس إن الله عز وجل إسما عنى بها أهل الشرك فكيف ذلك ؟ وهو يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى منا حاسين فاعلموا عباد الله

١٨ ..... الجزء الثامن

أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإنما يحشرون إلى جهنم زمراً ، وإنما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل الإسلام ، الخبر .

أقول: يشير سلنه إلى قوله تعالى: ﴿ فلا نقيم لهم يـوم القيـامـة وزنـاً ﴾ الآية.

وفي تفسير القمي في قوله : ﴿والوزن يـومشـذ الحق﴾ الآيـة قــال طلك. المحازاة بالأعمال إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً .

أقول : هو تفسير بالنتيجة .

وفيه: في قوله تعالى: ﴿بِمَا كَانَـوا بَآيَـاتَنَا يَـظَلَمُونَ﴾ قــال ﷺ: بالأثمـة يجحدون .

أَقِولَ : وهمو من قبيـل ذكـر بعض المصاديق ، وفي المعـاني المتقـدمـة روايات أخر .

\* \* \*

وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (١٠) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ الشَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ (١١) الشَّجُدُوا لِآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ فَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ فَالْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ أَنْ ظِرْنِي إلىٰ يَـوْمِ يُنْ مَنْ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) قَالَ أَنْ ظِرْنِي إلىٰ يَـوْمِ لِنَا لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لاَتِيَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ شَمَا أَعْمَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا إِنِهِمْ وَعَنْ شَمَا أَلِهِمْ وَلا تَجِـدُ أَكُثَـرَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا أَطِهِمْ وَلا تَجِـدُ أَكْثَـرَهُمْ وَمَنْ أَيْمَا أَيْهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِـدُ أَكُثَـرَهُمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِـدُ أَكْثَـرَهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِـدُ أَكْثَـرَهُمْ

شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبعَكَ مِنْهُمْ لْأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَـآ آدَمُ آسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّةَ فَكُلًّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٩) فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلْهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادِنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوًّ مُبِينٌ (٢٢) قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَـالَ آهْبطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَـدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ (٢٤) قَـالَ فِيهَـا تَحْيَـوْنَ وَفِيهَـا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) .

#### (بیان)

تصف الآيبات بدء خلقة الإنسبان وتصويبره ، وما جبرى هماك من أمر المملائكة بالسجدة له ، وسجودهم وإساء إبليس ، وغيروره آدم وزوحته ، وخروجهما من الجنة . وما قضى الله في ذلك من القضاء .

قوله تعالى: ﴿ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلًا ما تشكرون﴾ التمكين في الأرض هو الإسكان والإيطان فيها أي حعلنا مكانكم الأرض، ويمكن أن يكون من التمكين بمعنى الإقدار والتسليط، ويؤيد المعنى الثاني أن هذه الآيات تحاذي بنحو ما في سورة البقرة من قصة آدم وإبليس وقد

بدئت الآيات فيها بقوله : ﴿هُو الذي خلق لكم ما في الارض جميعــأ﴾(١) ، وهو التسليط والتسخير .

غير أن هذه الآيات التي نحن فيها لمّا كانت تنتهي إلى قبوله: ﴿ولكم في الأرص مستقر ومتاع إلى حين﴾ كبان المعنى الأول هو الأنسب وقبوله: ﴿ولقبه مكناكم في الأرض﴾ ( الخ ) كالاجمال لمنا تفصله الآيات التبالية إلى آخر قصة الجنة .

والمعايش جمع معيشة وهي ما يعاش به من مطعم أو مشرب أو نحوهما ، والآية في مقام الامتنال عليهم بما أنعم الله عليهم من نعمة سكنى الأرض أو التسلط والاستيلاء عليها ، وجعل لهم فيها من أنواع ما يعيشون به ، ولدلك ختم الكلام نقوله : ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ .

قوله تعالى : ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم﴾ صورة قصة تشدىء من هذه الآية إلى تمام خمس عشرة أية يفصل فيها إحمال الآية السابقة وتبين فيها العلل والأسباب التي انتهت إلى تمكين الإنسان في الأرض المدلول عليه بقوله : ﴿ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش﴾ .

ولذلك بدى، الكلام في قوله: ﴿ولقد حلقناكم﴾ (الخ) بلام القسم، ولذلك أيضاً سيقت القصتان أعني قصة الأمر بالسجدة، وقصة الجنة في صورة قصة واحدة من عير أن تفصل القصة الثانية بما يدل على كونها قصة مستقلة كل دلك ليتخلص إلى قوله: ﴿قال اهبطوا منها بعضكم لنعص عدو ولكم في الأرض مستقر﴾ إلى آخر الآيتين فينطبق التفصيل على إحمال قوله: ﴿ولقد مكناكم في الأرض﴾ الآية.

وقوله : ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ الخطاب فيه لعامّة الآدميين وهو خطاب امتناني كما مر نظيره في الآية السابقة لأن المضمون هو المضمون وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل .

وعلى هذا فالانتقال في الخطاب من العموم إلى الخصوص أعني قوله : ﴿ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ بعد قوله : ﴿ولقد خلقناكم ثم صورباكم﴾

<sup>(</sup>١) النقرة: ٢٩ .

يفيد بيان حقيقتين: الأولى: أن السجدة كانت من الملائكة لجميع بني آدم أي للنشأة الإنسانية وإن كان آدم والشخاص القبلة المنصوبة للسجدة فهو والنخافي أمر السحدة كان مثالاً يمثل به الإنسانية نائباً مناب أفراد الإنسان على كثرتهم لا مسجوداً له من جهة شخصه كالكعبة المجعولة قبلة يتوجه إليها في العبادات ، وتمثل بها ناحية الربوبية.

ويستفاد هذا المعنى أولاً: من قصة الخلافة المذكورة في سورة البقرة () فإن المستفاد من الآيات هناك أن أمر الملائكة بالسجدة متفرع على الخلافة ، والمخلافة المذكورة في الآيات كما استفدناه هناك ـ غير مختصة بآدم بل جارية في عامة الآدميين فالسجدة أيضاً للجميع .

وثانياً: أن إبليس تعرض لهم أي لبني آدم التداء من غير توسيط آدم ولا تخصيصه بين التعرض حين قال على ما حكاه الله سبحانه: ﴿ فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ (الخ) من غير سبق ذكر لبني آدم ، وقد ورد نظيره في سورة الحجر حيث قال: ﴿ وب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ﴾ (") ، وفي سورة صحيث قال: ﴿ فبعزتك لأغوينهم أجمعين ﴾ (") ، ولولا أن الجميع مسجودون بنوعيتهم للملائكة لم يستقم له أن ينقم منهم هذه النقمة ابتداء وهو ظاهر.

وثالثاً: أن الخطابات التي خاطب الله سبحانه بها أدم عبين كما في سورة البقرة وسورة طه عممها بعينها في هذه السورة لجميع بنيه ، قال تعالى : ﴿يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم﴾ الخ .

والحقيقة الثانية : أن خلق آدم سلنت كان خلقاً للجميع كما يدل عليه أيضاً قوله تعالى : ﴿وبدء خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿هُوهُ والسَّذِي خلقكم من تسراب ثم من نسطفة ثم من علقة ﴾ (٥) ، على ما هو ظاهر الآيتين أن المراد بالخلق من تراب هو الذي كان في آدم سلنت .

ويشعر بذلك أيضاً قول إبليس في ضمن القصة على ما حكاه الله سبحانه

(٢) الحجر: ٣٩.

<sup>(</sup>۱) أية ٣٠-٣٣ .

<sup>(</sup>۴) سورة ص : ۸۲ .

<sup>(</sup>٤) السجدة : ٨ .

<sup>(</sup>٥) عافر : ٦٧ .

في سورة الإسراء: ﴿لئن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا﴾ الآية ، ولا يخلو عن إشعبار بـه أيضاً قـولـه تعبالي : ﴿وإذ أخـذ ربـك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم﴾ الآيات(١) على ما سيجيء من بيانه .

وللمفسرين في الآية أقوال مختلفة قال في مجمع البيان: ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ قال الأخفش: اثم » هيهنا في معنى الواو، وقال الزجاج: وهذا خطأ لا يجوزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه إنما و ثم » للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير، وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولاً فالمراد أنما بدأنا خلق آدم ثم صورناه فابتدأ خلق آدم من التراب ثم وقعت السورة بعد ذلك فهذا معنى خلقناكم ثم صورناكم ﴿ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ بعد الفراغ من خلق آدم ، وهذا مروي عن الحسن ، ومن كلام العرب: فعلنا بكم كذا وكذا وهم يعنون أسلافهم ، وفي التنزيل: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور﴾ أي يعنون أسلافكم .

وقد قيل في ذلك أقوال أخر : منها أن معناه خلقنا أدم ثم صورناكم في ظهره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، عن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسدي .

ومنها: أن الترتيب واقع في الإخبار فكأنه قال: خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنّا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كما يقول القائل: أنا راجل ثم أنا مسرع، وهذا قول جماعة من النحويين منهم عليّ بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي وغيرهما، وعلى هذا فقد قيل: إن المعنى: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء عن عكرمة وقيل خلقناكم في الرحم ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء انتهى.

أما ما نقله عن الرجاج من الوجه ففيه أولاً: أن نسبة شيء من صفات السابقين أو أعمالهم إلى أعقابهم إنما تصح إذا اشترك القبيلان في ذلك بنوع من الاشتراك كما فيما أورده من المثال لا بمجرد علاقة النسب والسبق واللحوق حتى يصح بمجرد الانتساب النسلي أن تعد خلقة نفس آدم خلقاً لبنيه من غير أن يكون

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٧٢ .

خلقه خلقاً لهم بوجه .

وثانياً: أن ما ذكره لو صح به أن يعد خلق آدم وتصويره خلقاً وتصويراً لبنيه صح أن يعد أمر الملائكة بالسجدة له أمراً لهم بالسجدة لمنيه كما جرى على ذلك في قوله: ﴿وَإِذَ أَخَذَنَا مَيْثَاقَكُم وَرَفَعَنَا فَـوَقَكُم الطّور﴾ فما بالله قال: ﴿ثم قلنا للملائكة اسجدوا للإنسان﴾.

وأما ما نقله أخيراً من أقوالهم فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الآية ، ولعل القائلين بها لا يرضون أن يتأول في كلامهم أنفسهم بمثل هذه الوجوه فكيف يحمل على مثلها أبلغ الكلام ؟

قوله تعالى : ﴿ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ﴾ أخبر تعالى عن سجود الملائكة جميعاً كما يصرح به في قوله : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ (١) ، واستثنى منهم إبليس وقد علل عدم ائتماره بالأمر في موضع آخر بقوله : ﴿ كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ (٢) ، وقد وصف الملائكة بمشل قوله : ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ (١) ، وهو بظاهره يدل على أنه من غير نوع الملائكة .

ولهذا وقع الخلاف بينهم في توجيه هذا الاستثناء : أهو استثناء متصل بتغليب الملائكة لكونهم أكثر وأشرف أو أنه استثناء منفصل وإنما أمر بأمر على حدة غير الأمر المتوجه إلى جميع الملائكة وإن كان ظاهر قوله : ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك أن الأمر لم يكن إلا واحداً وهو السذي وجهه الله إلى الملائكة .

والذي يستفاد من ظاهر كلامه تعالى أن إبليس كان مع الملائكة من غير تميز له منهم والمقام الذي كان يجمعهم جميعاً كان هو مقام القدس كما يستفاد من قصة ذكر المخلافة فوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك (٤)، وأن الأمر بالسجود إنما كان متوجهاً إلى ذلك المقام أعني إلى المقيمين بذلك المقام من جهة مقامهم كما يشير إليه قوله تعالى في ما سيأتي : فوقال فاهبط منها

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المقرة: ٣٠.

<sup>(</sup>١) الحجر : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٥٠.

فما يكون لك أن تتكبر فيها والضمير إلى المنزلة أو إلى السماء أو الجنة ومآلهما إلى المنزلة والمقام ولو كان الخطاب متوجها إليهم من غير دخل المنزلة والمقام في ذلك لكان من حق الكلام أن يقال : ﴿فما يكون لك أن تتكبر﴾ .

وعلى هذا لم يكن بينه وبين الملائكة فرق قبل ذلك؟ وعند ذلك تميز الفريقان، وبقي الملائكة على ما يقتضيه مقامهم ومنزلتهم التي حلوا فيها، وهو الخضوع العبودي والامتثال كما حكاه الله عنهم: ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهذه حقيقة حياة الملائكة وسنخ أعمالهم، وقد بقوا على ذلك وخرج إبليس من المنزلة التي كان يشاركهم فيها كما يشير إليه قبوله: ﴿ كَانَ مِن الْجِن فَفْسَق عَن أَمْر رَبِه ﴾ والفسق خروج التمرة عن قشرها فتميز منهم فأخذ حياة لا حقيقة لها إلا الخروج من الكرامة الإلهية وطاعة العبودية.

والقصة وإن سيقت مساق القصص الاجتماعية المألوفة بينا وتضمنت أمراً وامتثالاً وتمرداً واحتجاجاً وطرداً ورجماً وغير ذلك من الأمور التشريعية والمولوية غير أن البيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها تمثيلاً للتكوين بمعنى أن إبليس على ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثال أي الخضوع للحقيقة الإنسانية فتفرعت عليه المعصية ، ويشعر به قوله تعالى : وفما يكون لك أن تتكبر فيها فإن ظاهره أن هذا المقام لا يقبل لداته التكبر فكان تكبره فيه خروجه منه وهبوطه إلى ما هو دونه .

على أن الأمر بالسجود. كما عرفت. أمر واحد توجه إلى الملائكة وإبليس جميعاً بعينه ، والأمر المتوجه إلى الملائكة ليس من شأنه أن يكون مولوياً تشريعياً بمعنى الأمر المتعلق بفعل يتساوى نسبة مأموره إلى البطاعة والمعصية والسعادة والشقاوة فإن الملائكة مجبولون على البطاعة مستقرون في مقر السعادة كما أن إبليس واقع في الجانب المخالف لذلك على ما ظهر من أمره بتوجيه الأمر إليه .

فلولا أن الله سبحانه خلق آدم وأمر الملائكة وإبليس جميعاً بالسجود له لكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير متميز من الملائكة لكن خلق الإنسان شق المقام مقامين : مقام القرب ومقام البعد ، وميز السبيل سبيلين : سبيل السعادة وسبيل الشقاوة .

قوله تعالى : ﴿قَالَ مَا مَنْعُكُ أَلَا تُسْجِدُ إِذْ أَمْرِتُكُ قَالَ أَنَّا خَيْرٍ مَنْهُ خَلَقْتُني

من نـار وخلقته من طين پريد مـا منعك أن تسجـد كما وقـع في سورة ص من قوله : ﴿قال يا إبليس ما منعك أن تسجـد لما خلقت بيـدي ﴾(١) ، ولذلـك ربما قيل : إن و لا » زائدة جيىء بها للتأكيد كما في قوله : ﴿لئـلا يعلم أهل الكتـاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾(٢) .

والظاهر أن « منع » مضمن نظير معنى حمل أو دعا ، والمعنى : ما حملك أو ما دعاك على أن لا تسجد مانعاً لك .

وقوله: ﴿قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴿ يحكي عمّا أجاب به لعنه الله ، وهو أول معصيته وأول معصية عصي بها الله سبحانه فإن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنيَّة ومنازعة الله سبحانه في كبريائه ، وله رداء الكبرياء لا شريك له فيه ، فليس لعبد مخلوق أن يعتمد على ذاته ويقول: أنا قبال الإنيَّة الإلهية التي عنت له الوجود ، وخضعت له الرقاب ، وخشعت له الأصوات ، وذل له كل شيء .

ولولم تنجذب نفسه إلى نفسه ، ولم يحتبس نظره في مشاهدة إنيَّته لم يتقيد باستقلال ذاته ، وشاهد الإله القيوم فوقه فذلت له إنيَّته ذلة تنفي عنه كل استقلال وكبرياء فخضع لـلأمر الإلهي ، وطاوعته نفسه في الايتمار والامتثال ، ولم تنجذب نفسه إلى ما كان يتراءى من كومه خيراً منه لأنه من النار وهو من الطين بل انجذبت نفسه إلى الأمر الصادر عن مصدر العظمة والكبرياء ومنبع كـل جمال وجلال .

وكان من الحري إذا سمع قوله: ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ﴾ أن يأتي بما يطابقه من الجواب كأن يقول : منعني أني خير منه لكنه أتى بقوله: ﴿أَنَا خِيرَ مِنه ﴾ ليظهر به الإنيّة ، ويفيد الثبات والاستمرار ، ويستفاد منه أيضاً أن المانع له من السجدة ما يري لنفسه من الخيرية فقوله · ﴿أَنَا خِيرَ مِنه ﴾ أظهر وآكد في إفادة التكبر .

ومن هنا يظهر أن هذا التكبير هو التكبير على الله سيحانـه دون التكبر على آدم .

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٥٠.

ثم إنه في قوله: ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ استدل على كونه خيراً من آدم بمبدء خلقته وهو النار وأنها خير من الطين الذي خلق منه آدم ، وقد صدّق الله سبحانه ما ذكره من مبدأ خلقته حيث ذكر أنه كان من الجن ، وأن الجن مخلوق من النار قال تعالى : ﴿كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾(١) وقال : ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾(١) ، وقال أيضاً : ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ﴾(١) .

لكنه تعالى لم يصدقه فيما ذكره من خيريته منه فإنه تعالى وإن لم يـرد عليه قوله ﴿أَنَا خِيرَ منه خلقتني من نار﴾ الـخ ، في هذه السـورة إلا أنه بين فضـل آدم عليه وعلى الملائكة في حديث الخلافة الذي ذكره في سورة البقرة للملائكة .

على أنه تعالى ذكر القصة في موضع آخر بقوله : ﴿إِذْ قَالَ رَبّكُ لَلْمَلَائِكَةُ إِنِي خَالَقَ بَشُراً مِنْ طَيْنَ فَإِذَا سُويتُهُ وَنَفْخَتَ فَيْهُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدَيْنَ فَسَجِدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُهُم أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا مَنْعُكُ أَنْ تُسْجِدُ لَمَا خَلَقْتُ بِيدِي أَسْتَكْبُرتَ أَمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالَيْنِ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ مَا مَنْعُكُ أَنْ تُسْجِدُ لَمَا خَلَقْتُ بِيدِي أَسْتَكْبُرتَ أَمْ كُنْتُ مِنَ الْعَالَيْنِ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتُهُ مِنْ طَيْنَ ﴾ الغ (٤٠) .

فين أولاً أنهم لم يدعوا إلى السجود له لمادته الأرضية التي سوِّي منها ، وإنما دعوا إلى ذلك لما سوَّاه ونفخ فيه من روحه الخاص به تعالى الحاملة للشرف كل الشرف والمتعلقة لتمام العناية الربانية ، ويدور أمر الخيرية في التكوينيات مدار العناية الإلهية لا لحكم من ذواتها فلا حكم إلا لله .

ثم بين ثانياً لما سأله عن سبب عدم سجوده بقوله وهما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنه تعالى اهتم بأمر خلقته كل الاهتمام واعتنى به كل الاعتناء حيث خلقه بكلتا يديه بأي معنى فسرنا اليدين، وهذا هو الفضل فأجاب لعنه الله بقوله: ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وحلقته من طين في فتعلق بأمر النار والطين، وأهمل أمر تكبره على ربه كما أنه في هذه السورة سئل عن سبب تكبره على ربه إذ قيل له: ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك فتعلق بقوله: ﴿أنا خير منه ﴾

<sup>(</sup>٣) الرحمن . ١٥

<sup>(</sup>٤) سورة ص ٧٦ .

<sup>(</sup>١) الكهف: ٥٠

<sup>(</sup>٢) الحجر ٢٧٠ .

الخ ، ولم يعتن بما سئل عنه أعني السبب في تكبره على ربه إذ لم يأتمر بأمره .

بلى قد اعتنى به إذ قال: ﴿أنا خير منه ﴾ فأثبت لنفسه استقلال الإنيّة قبال الإنيّة الإلهية التي قهرت كل شيء فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائه تعالى ووجد نفسه مثل ربه وأن له استقلالاً كاستقلاله ، وأوجب ذلك أن أهمل وجوب امتثال أمره لأنه الله بل اشتغل بالمرجحات فوجد الترجيح للمعصية على الطاعة وللتصرد على الإنقياد وليس إلا أن تكبره بإثبات الإنيّة المستقلة لنفسه أعمى بصره فوجد مادة نفسه وهي النار خيراً من مادة نفس آدم وهي الطين فحكم بأنه خير من آدم ، ولا ينبغي للفاضل أن يخصع بالسحود لمفضوله ، وإن أمر مه الله سبحانه لأنه يسوي بنفسه نفس ربه بما يري لنفسه من استقلال وكبرياء كاستقلاله فيترك الآمر ويتعلق بالمرجحات في الأمر .

وبالجملة هو سبحانه الله الذي منه يبتدىء كل شيء وإليه يرجع كل شيء فإذا خلق شيئًا وحكم عليه بالفضل كان له الفضل والشرف واقعاً بحسب الوجود الخارجي وإذا خلق شيئًا ثانياً وأمره بالخضوع للأول كان وجوده ناقصاً مفضولاً بالنسبة إلى ذلك الأول فإن المفروض أن أمره إما نفس التكوين الحق أو ينتهي إلى التكوين فقوله الحق والواجب في امتشال أمره أن يمتشل لأنه أمره لا لأنه مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخير والنفع حتى يعزل عن ربوبيته ومولويته ويعود زمام الأمر والتأثير إلى المصالح والجهات ، وهي التي تنتهي إلى خلقه وجعله كسائر الأشياء من غير فرق .

فجملة ما تدل عليه آيات القصة أن إبليس إنما عصى واستحق الرجم بالتكبر على الله في عدم امتثال أمره ، وأن الذي أظهر به تكبره هو قوله : ﴿أَنَا خَيْرَ مَنه ﴾ وقد تكبر فيه على ربه كما تقدم بيانه وإن كان ذلك تكبراً منه على آدم حيث إنه فضل نفسه عليه واستصغر أمره وقد خصه الله بنفسه وأخبرهم بأنه أشرف منهم في حديث الحلافة وفي قوله : ﴿ونفخت فيه من روحي ﴾ وقوله : ﴿خلقت بيدي ﴾ إلا أن العناية في الآيات باستكباره على الله لا استكباره على آدم .

ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾(١) ، حيث لم يقل :

<sup>(</sup>١) الكهب ٥٠

٢٨ ..... الجزء الثامن

فاستنكف عن الخضوع لآدم بل إنما ذكر الفسق عن أمر الرب تعالى .

فتلخص أن آيات القصة إنما تعتني بمسألة استعملائه على ربه ، واما استكباره على آدم وما احتج به على ذلك فذلك من المدلول عليه بالتبع ، والظاهر أنه هو السر في عدم التعرض للجواب عن حجته صويحاً إلا ما يؤمي إليه بعض أطراف الكلام كقوله : ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ وغير ذلك .

فإن قلت : القول بكون الأمر بالسجود تكوينياً ينافي ما تنص عليه الآيات من معصية إبليس فإن القابل للمعصية والمخالفة إنما هـو الأمر التشريعي وأما الأمر التكويني فلا يقبل المعصية والتمرد البتة فإنه كلمة الإبجاد الدي لا يتخلف عنه الوجود قال : ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾(١) .

قلت: الذي ذكرناه آنفاً أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها من الأمر والامتثال والتمرد والطرد وغير ذلك وإن كانت تتشبه بالقضايا الاجتماعية المألوفة فيما بيننا لكنها تحكي عن جريان تكويني في الروابط الحقيقية التي بين الإنسان والملائكة وإبليس فهي في الحقيقة تبين ما عليه خلق الملائكة وإبليس وهما مرتطان بالإنسان ، وما تقتضيه طبائع القبيلين بالنسبة إلى سعادة الإنسان وشقائه ، وهذا غير كون الأمر تكوينياً .

فالقصة قصة تكوينية مثلت بصورة نألفها من صور حياتنا الدنيوية الاجتماعية كملك من الملوك أقبل على واحد من عامة رعيته لما تفرس منه كمال الاستعداد وتمام القابلية فاستخلصه لنفسه وخصه بميزيد عنايته ، وجعله خليفته في مملكته مقدماً له على خاصته ممن حوله فأموهم بالخضوع لمقامه والعمل بين يديه فلباه في دعوته وامتثال أمره جمع منهم ، فرضي عنهم بذلك وأقرهم على مكانتهم ، واستكبر بعضهم فخطأ الملك في أمره فلم يمتثله معتلاً بأنه أشرف منه جوهراً وأغزر عملاً فغضب عليه وطرده عن نفسه وضرب عليه الذلة والصغار لأن الملك إنما يطاع لأنه ملك بيده زمام الأمر وإليه إصدار الفرامين والدساتير ، وليس يطاع لأن ما أمر به يطابق المصلحة الواقعية فإنما ذلك شأن الناصح الهادي إلى الخير والرشد .

<sup>(</sup>١) النحل . ٤٠ .

وبالتأمل في هذا المثل ترى أن خاصة الملك ـ أعم من المطيع والعاصي ـ كانوا متفقين قبل صدور الأمر في منزلة القرب مستقرين في مستوى الخدمة وحظيرة الكرامة من غير أي تميز بينهم حتى أتاهم الأمر من دي العرش فينشعب الطريق عند ذلك إلى طريقين ويتفرقون طائفتين : طائفة مطيعة مؤتمرة ، وأخرى عاصية مستكبرة وتظهر من الملك بذلك سجاياه الكامنة ووجوه قدرته وصور إرادته من رحمة وغضب وتقريب وتبعيد وعفو ومغفرة وأخد وانتقام ووعد ووعيد وثواب وعقاب ، والحوادث كالمحك يظهر باحتكاكه جوهر الفلز ما عنده من جودة أو رداءة .

فقصة سجود الملائكة وإباء إبليس تشير إلى حقائق تشابه بوجه ما يتضمنه هذا المثل من الحقائق والأمر بالسجدة فيها تشريفه تعالى آدم بقرب المنزلة ونعمة المخلافة وكرامة الولاية تشريفاً أخضع له الملائكة وأبعد منه إبليس لمضادة جوهس السعادة الإنسانية فصار يفسد الأمر عليه كلما مسه ويغويه إذا اقترب منه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله.

وقد عبر الله سبحانه عن إنفاذه أمر التكوين في مواضع من كلامه بلفظ الأمر أو ما يشبه ذلك كقوله : ﴿ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾ (١) وقوله : ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ﴾ (٢) ، وأشمل من الجميع قوله : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (٣) .

فإن قلت : رفع البد عن ظاهر القصة وحملها على جهة التكوين المحضة يوجب التشابه في عامة كلامه تعالى ، ولا مانع حينئذ يمنع من حمل معارف المبدء والمعاد بل والقصص والعبر والشرائع على الأمثال ، وفي تجويز ذلك إبطال للدين .

قلت: إنما المتبع هو الدليل فربما دل على ثبوتها وعلى صواحتها ونصوصيتها كالمعارف الأصلية والاعتقادات الحقة وقصص الأنبياء والأمم في دعواتهم الدينية والشرائع والأحكام وما تستنبعه من الثواب والعقاب ونظائر ذلك، وربما دل الدليل وقامت شواهد على خلاف ذلك كما في القصة التي نحن فيها، ٣٠ ..... الجزء الثامن

ومثـل قصة الـذر وعرص الأمـانة وغيـر ذلك ممـا لا يستعقب إنكار ضـروري من ضروريات الدين ، ولا يخالف آية محكمة ولا سنة قائمة ولا برهاناً يقينياً .

والذي ذكره إبليس في مقام الاحتجاج: ﴿أَنَا خَيْرَ مَنْ خَلَقَتْنَى مِنْ نَارَ وَخَلَقْتُهُ مِنْ القَيَاسُ وهو استدلال ظني لا يعبأ به في سوق الحقائق، وقد ذكر المفسرون وجوهاً كثيرة في الرد عليه لكنك عرفت أن القرآن لم يعتن بأمره، وإنما آخذ الله إبليس باستكباره عليه في مقام ليس له فيه إلا الانقياد والتذلل، ولذلك اغمضنا عن التعرض لما ذكروه.

قوله تعالى : ﴿قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين التكبر هو أخذ الإنسان مشلاً الكبر لنفسه وظهوره به على غيره فإن الكبر والصغر من الأمور الإضافية ، ويستعمل في المعاني غالباً فإذا أظهر الإنسان بقول أو فعل أنه أكبر من غيره شرفاً أو جاهاً أو نحو ذلك فقد تكبر عليه وعده صغيراً ، وإذ كان لا شرف ولا كرامة لشيء على شيء إلا ما شرفه الله وكرمه كان التكبر صفة مذمومة في غيره تعالى على الإطلاق إذ ليس لما سواه تعالى إلا الفقر والمذلة في أنفسهم من غير فرق بين شيء وشيء ولا كرامة إلا بالله ومن قبله ، فليس لأحد من دون الله أن يتكبر على أحد ، وإنما هو صفة خاصة بالله سبحانه فهو الكبير المتعال على الإطلاق فمن التكبر ما هو حق محمود وهو الذي لله عن اسمه أو ينتهي إليه بوجه كالتكبر على أعداء الله الذي هو في الحقيقة اعتزاز بالله ، ومنه ما هو باطل مذموم وهو الذي يوجد عند غيره بدعوى الكبر لنفسه لا بالحق .

وه الصاغرين » جمع صاغر من الصغار وهبو الهوان والذلة ، والصغار في المعاني كالصغر في الصور ، وقبوله : ﴿فَاخْرِجِ إِنْكُ مِن الصاغرين في تفسير وتأكيد لقوله ﴿فَاهْبِطُ مِنْهَا ﴾ لأن الهبوط هو خروج الشيء من مستقره نازلاً فيدل ذلك على أن الهبوط المذكور إنما كان هبوطاً معنوياً لا نزولاً من مكان جسماني إلى مكان آخر ، ويتأيد به ما تقدم أن مرجع الضمير في قوله : «منها » وقوله : «فيها » هو المنزلة دون السماء أو السماء أو الجنة إلا أن يرجعا إلى المنزلة بوجه .

والمعنى: قال الله تعالى: ﴿ فَتَنْزُلُ عَنْ مَنْزَلَتُكَ حَيْثُ لَمْ تَسَجَدُ لَمَا أَمُرَتُكُ فإن هذه المنزلة منزلة التذلل والانقياد لي فما يحق لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أهل الهوان ، وإنما أُخذ بالصغار ليقابل به التكبر .

قوله تعالى: ﴿قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين﴾ استمهال وإمهال ، وقد فصل الله تعالى ذلك في موضع آخر بقوله: ﴿قال رب فانظرني إلى يدوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يدوم الوقت المعلوم﴾(١)(٢) ، ومنه يعلم أنه أمهل بالتقييد لا بالإطلاق الذي ذكره فلم يمهل إلى يوم البعث بل ضرب الله لمهلته أجالاً دون ذلك وهو يوم الوقت المعلوم ، وسيجيء الكلام فيه في سورة الحجر إنشاء الله تعالى .

فقوله تعالى : ﴿إِنْكُ مِن المنظرين﴾ إنما يبدل على إجمال ما أمهل به ، وفيه دلالة على أن هناك منظرين غيره .

واستمهاله إلى يوم البعث يدل على أنه كان من همه أن يديم على إغواء هذا النوع في الدنيا وفي البرزخ جميعاً حتى تقوم القيامة فلم يجبه الله سبحانه إلى ما استدعاه بل لعله أجابه إلى ذلك إلى آخر الدنيا دون البرزخ فلا سلطان له في البرزخ سلطان الإغواء والوسوسة وإن كان ربما صحب الإنسان بعد موته في البرزخ مصاحبة الزوج والقرين كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى : ﴿ومن يعش عن البرزخ مصاحبة الزوج والقرين كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى : ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال با ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون (٣) ، وظاهر قوله :

قوله تعالى : ﴿قَالَ فَهِما أَعْوِيتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ إلى آخر الآية . الإغواء هو الإلقاء في الغي والغي والغواية هو الضلال بوجه والهلاك والخيبة ، والجملة أعني قوله : ﴿أغويتني ﴾ وإن فسر بكل من هذه المعاني على اختلاف أنظار المفسرين غير أن قوله تعالى في سورة الحجر فيما حكاه عنه : ﴿قال رب بما أغويتني لازينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ﴾ يؤيد أن مراده هو المعنى الأول ، والباء في قوله : ﴿ فَهِما ﴾ للسبية أو المقابلة ، والمعنى : فبسبب إغوائك إياي أو في مقابلة قوله : ﴿ فَهِما ﴾

(٣) الزخرف : ٣٩ .

<sup>(</sup>١) الحجر: ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الصافات : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : ٨١ .

إغوائك إياي لأقعدن لهم الخ ، وقد أخطأ من قال : إنها للقسم وكأن القائل أراد أن يطبقه على قوله تعالى في موضع آخر حكاية عنه : ﴿قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين﴾(١) .

وقوله: والأقعدن لهم صراطك المستقيم أي المجلس الجلهم على صراطك المستقيم وسبيلك السوي الذي يوصلهم إليك ويستهي بهم إلى سعادتهم لما أن الجميع ساترون إليك سالكون الا محالة مستقيم صراطك فالقعود على الصراط المستقيم كناية عن التزامه والترصد لعابريه ليخرجهم منه.

وقـولـه: ﴿ تُم لَآتِينهم من بين أيـديهم ومن خلفهم وعن أيمـانهم وعن شمـائلهم ﴾ بيان لمـا يصنعه بهم وقـد كمن لهم قاعـداً على الصراط المستقيم، وهو أنه يأتيهم من كل جانب من جوانبهم الأربعة.

وإذ كان الصراط المستقيم الذي كمن لهم قاعداً عليه أمراً معنوياً كانت الجهات التي يأتيهم منها معنوية لا حسية والذي يستأنس من كلامه تعالى لتشخيص المراد بهذه الجهات كقوله تعالى: ﴿يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾(٢) ، وقوله : ﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه﴾(٢) ، وقوله : ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء﴾(٥) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة هو أن المراد مما بين أيديهم ما يستقبلهم من الحوادث أيام حياتهم مما تتعلق به الآمال والأماني من الأمور التي تهواه النفوس وتستلذه الطباع ، ومما يكرهه الإنسان ويخاف نزوله به كالفقر يخاف منه لو أنفق المال في سبيل الله أو ذم الناس ولومهم لو ورد سبيلاً من سبل الخير والثواب .

والمراد بخلفهم ناحية الأولاد والأعقاب فللإنسان فيمن يخلفه بعده من الأولاد آمال وأمان ومخاوف ومكاره فإنه يخيل إليه أنه يبقى ببقائهم فيسره ما يسرهم ويسوءه ما يسوؤهم فيجمع المال من حلاله وحرامه لأجلهم ، ويعدلهم ما استطاع من قوة فيهلك نفسه في سبيل حياتهم .

والمراد باليمين وهمو الجانب القموي الميمون من الإنسان ناحية سعادتهم

(٥) البقرة: ٢٦٨.

سورة ص : ۸۲ . (۳) أل عمران : ۱۷۵.

<sup>(</sup>٢) الساء: ١٦٨ . (٤) البقرة: ١٦٨ ـ

وهـو الـدين وإتيـانـه من جـانب اليمين أن يـزين لهم المبـالغـة في بعض الأمـور الـدينية ، والتكلف بمـا لم يأمـرهم به الله وهـو الـذي يسميـه الله تعـالى بـاتبـاع خطوات الشيطان .

والمراد بالشمال خلاف اليمين ، وإتيانه منه أن يزين لهم الفحشاء والمنكر ويدعوهم إلى ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب واتباع الأهواء .

قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: كيف قيل: ﴿من بين أيديهم ومن خلفهم بحرف ومن خلفهم بحرف الابتداء، و﴿عن أيمانهم وعن شمائلهم بحرف المجاوزة؟ قلت: المفعول فيه عدي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس، وإنما يبحث عن صحة موقعها فقط,

فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه وعلى يمينه وجلس عن شماله وعلى شماله قلنا: معنى على يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه ، ومعنى عن يمينه أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير ملاصق له ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره كما ذكرنا في « تعال » ، انتهى موضع الحاجة .

وقوله تعالى : ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾ نتيجة ما ذكره من صنعة بهم بقوله : ﴿لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم﴾ الح ، وقد وضع في ما حكه الله من كلامه في غير هذا الموضع بدل هذه الجملة أعني ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾ جملة أخرى قال : ﴿قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أحرتن إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلاً ﴾(١) ، فاستثنى من وسوسته وإغوائه القليل مطابقاً لما في هذه السورة ، وقال : ﴿لاغوينهم أحمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾(١) .

ومنه يظهر أنه إنما عنى بالشاكرين في هذا الموصع المخلصين ، والتأمل المدقيق في معنى الكلمتين يرشد إلى دلك فإن المخلصين ـ بفتح اللام ـ هم الذين أخلصوا لله فلا يشاركه فيهم أي في عبوديتهم وعبادتهم سواء ، ولا نصيب فيهم لغيره ، ولا يذكرون إلا ربهم وقد نسبوا دونه كل شيء حتى أنفسهم فليس

<sup>(</sup>١) الإسراء ٦٣

في قلوبهم إلا هو سبحانه ، ولا موقف فيها للشيطان ولا لتزييناته .

والشاكرون هم الذين استقرت فيهم صفة الشكر على الإطلاق فلا يمسون نعمة إلا بشكر أي بأن يستعملوها ويتصرفوا فيها قولاً أو فعلاً على نحو يظهرون به أنها من عند ربهم المنعم بها عليهم فلا يقبلون على شيء - أعم من أنفسهم وغيرهم - إلا وهم على ذكر من ربهم قبل أن يمسوه ومعه وبعده ، وأنه مملوك له تعالى طلقاً ليس له من الأمر شيء فذكرهم ربهم على هذه الوتيرة ينسيهم ذكر غيره إلا بالله ، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .

فلو أعطى اللفظ حق معناه لكنان الشاكرون هم المخلصين ، واستثناء إبليس الشاكرين أو المخلصين من شمول إغوائه وإضلاله جري منه على حقيقة الأمر اضطراراً ولم يأت به جزافاً أو امتناناً على بنى آدم أو رحمة أو لغير ذلك .

فهدا ما واجه إبليس به مصدر العزة والعظمة أعني قوله: ﴿ فبما أغويتني المستقيم ﴾ إلى قوله ﴿ ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ فأخبر أنه يقصدهم من كل جهة ممكنة ، ويفسد الأمر على أكثرهم بإخراجهم عن الصراط المستقيم ، ولم يبين نحو فعله وكيفية صنعه .

لكن في كلامه إشارة إلى حقيقتين: إحداهما: أن الغواية التي تمكنت في نفسه وهو ينسبها إلى صنع الله هي السبب لإضلاله وإغوائه لهم أي أنه يمسهم بنفسه الغوية فلا يودع فيهم إلا الغواية كالنار التي تمس الماء بسخونتها فتسخنه، وهذه الحقيقة ظاهرة من قوله تعالى: ﴿احشروا الذين طلموا وأزواجهم ﴾ إلى أن قال ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إلكم كنتم تأتون عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ﴾ إلى أن قال ﴿فأغويناكم إنا كنا غاوين ﴾ (١).

والثانية : أن الذي يمسه الشيطان من بني آدم ـ وهو نوع عمله وصنعه ـ هو الشعور الإنساني وتفكره الحيوي المتعلق بتصورات الأشياء والتصديق بما ينخي فعله أو لا ينبغي ، وسيجيء تفصيله في الكلام في إبليس وعمله .

<sup>(</sup>١) الصافات . ٣٢

وقوله: ﴿لمن تبعث منهم﴾ النح ، اللام للقسم وجوابه هو قوله: ﴿لأملأن جهنم﴾ النح ، لما كان مورد كلام إبليس ـ وهو في صورة التهديد بالانتقام ـ هو بني آدم وأنه سيبطل غرض الخلقة فيهم وهو كونهم شاكرين أجابه تعالى بما يفعل بهم وبه فقال: ﴿لمن تبعث منهم﴾ محاذاة لكلامه ثم قال: ﴿لأملأن جهنم منكم أجمعين﴾ أي منك ومنهم فأشركه في الجزاء معهم.

وقد امتن تعالى في كلمته هذه التي لا بد أن تتم فلم يذكر جميع من تبعـه بل أتى بقوله : ﴿ منكم ﴾ وهو يفيد التبعيض .

قوله تعالى : ﴿ وَمِا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ إلى آخر الآية . خص بالخطاب آدم سنت وألحق به في الحكم زوجته ، وقوله : ﴿ فَكُ لا من حيث شئتما ﴾ توسعة في إباحة التصرف إلا ما استثناه يقوله : ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ والظلم هو الظلم على النفس دون معصية الأمر المولوي فإن الأمر إرشادي .

قوله تعالى: ﴿فوسوس لهما الشيطان﴾ إلى آخر الآية. الوسوسة هي الدعاء إلى أمر بصوت خفي ، والمواراة ستر الشيء بجعله وراء ما يستره ، والسوأة جمع السوءة وهي العضو الذي يسوء الإنسان إظهاره والكشف عنه ، وقوله: ﴿مَا نَهَاكُما رَبُّكُما عَنْ هَذْهُ الشَّجْرَةُ إِلاَ أَنْ تَكُونًا مَلْكِينَ ﴾ النخ ، أي إلا كراهة أن تكونًا ملكين ﴿أو تكونًا من الخالدين ﴾ .

والملك وإن قرىء بفتح اللام إلا أن فيه معنى الملك بالضم فالسكون ـ والدليل عليه قوله في موضع آخر : ﴿قال يا أدم هـل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾(١) .

ونقل في المجمع عن السيد المرتضى رحمه الله احتمال أن يكون المراد بقوله : ﴿ إِلا أَن يكونا ملكين ﴾ الح ، أنه أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة خاصة والخالدون دونهما فيكون كما يقول أحدنا لغيره : ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً ، وإنما يريد أن المنهي إنما هو فلان دونك ، وهذا أوكد في الشبهة واللبس عليهما ( انتهى ) . لكن آية سورة طه المنقولة آنفاً تدفعه .

قوله تعالى : ﴿وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين﴾ المقاسمة المبالغة في

<sup>(</sup>١) طه: ١٢٠ .

القسم أي حلف لهما وأغلظ في حلفه أنه لهما لمن الناصحين ، والنصح خـلاف الغش .

قوله تعالى: ﴿فدليهما بغروره﴾ إلى آخر الآية. التدلية التقريب والإيصال كما أن التدلي الدنو والاسترسال، وكأنه من الاستعارة من دلوت الدلو أي أرسلتها، والغرور إظهار النصح مع إسطان الغش، والخصف الضم والجمع، ومنه خصف النعل.

وفي قوله: ﴿وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ﴾ دلالة على أنهما عند توجه هذا الخطاب كانا في مقام البعد من ربهما لأن النداء هو الدعاء من بعد، وكذا من الشجرة بدليل قوله: ﴿تلكما الشجرة ﴾ بخلاف قوله عند أول ورودهما الجنة: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ .

قوله تعالى : ﴿قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هدا منهما بهاية التذلل والابتهال ، ولذلك لم يسألا شيئاً وإنما ذكرا حاجتهما إلى المغفرة والرحمة وتهديد الخسران الدائم المطلق لهما حتى يشاء الله ما يشاء .

قوله تعالى: ﴿قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾ إلى آخر الآية ، كأن الخطاب لآدم وزوجته وإبليس ، وعداوة بعضهم لبعض هو ما يشاهد من اختلاف طبائعهم ، وهذا قضاء منه تعالى والقضاء الآخر قوله : ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ أي إلى أحر الحياة الدنيوية ، وظاهر السياق أن الخطاب الثاني أيضاً يشترك فيه الثلاثة .

قوله تعالى : ﴿قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾ قضاء آخر يسوجب تعلقهم بالأرص إلى حير البعث ، وليس من البعيد أن يختص هذا الخطاب بآدم وزوجته وبنيهما ، لما فيه من الفصل بلفظة ﴿قال ﴾ وقد من تفصيل الكلام في قصة الجنة في سورة البقرة فليراجعها من شاء .

## (كلام في إبليس وعمله)

عاد موضوع « إىليس » موضوعاً مبتذلاً عندنا لا يعبأ به دول أن نذكره أحياباً ونلعنه أو نتعوذ بالله منه أو نقبِّح بعض أفكارنا بأنها من الأفكار الشيطانية ووساوسه ونزغاته دون أن نتدبر فنحصل ما يعطيه القرآن الكريم في حقيقة هذا الموجود العجيب الغائب عن حواسنا ، وماله من عجيب التصوف والولاية في العالم الإنساني .

وكيف لا وهو يصاحب العالم الإنساني على سعة نطاقه العجيبة منذ ظهر في الوجود حتى ينقضي أجله وينقرض بانطواء بساط الدنيا ثم يلازمه بعد الممات ثم يكون قرينه حتى يورده النار الخالدة ، وهو مع الواحد منا كما هو مع غيره هو معه في علانيته وسره يجاريه كلما جرى حتى في أخفى خيال يتخيله في زاوية من زوايا ذهنه أو فكرة يواريها في مطاوي سريرته لا يحجبه عنه حاجب ، ولا يغفل عنه بشغل شاغل .

وأما الباحثون منا فقد أهملوا البحث عن ذلك وبنوا على ما بنى عليه باحثوا الصدر الأول سالكين ما خطوا لهم من طريق البحث ، وهي النظريات الساذجة التي تلوح للافهام العامية لأول مرة تلقوا الكلام الإلهي ثم التخاصم في ما يهتدي إليه فهم كل طائفة خاصة ، والتحصن فيه ثم الدفاع عنه بأنواع الجدال ، والاشتغال بإحصاء إشكالات القصة وتقرير السؤال والجواب بالوجه بعد الوجه .

لِمَ خلق الله إبليس وهو يعلم من هو؟ لِمَ أدخله في جمع الملائكة وليس منهم؟ لِمَ أمره بالسجدة وهو يعلم أنه لا يأتمر؟ لِمَ لم يوفقه للسجدة وأغواه؟ لِمَ لم يهلكه حين لم يسجد؟ لِمَ أنظره إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم؟ لِمَ مكنه من بني آدم هذا التمكين العجيب الذي به يحري منهم مجرى الدم؟ لِمَ أيده بالجنود من خيل ورجل وسلطه على جميع ما للحياة الإنسانية به مساس؟ لِمَ لم يظهره على حواس الإنسان ليحترز مساسه؟ لِمَ لم يؤيد الإنسان بمثل ما أيده به ؟ ولم لم يكتم أسرار خلقة آدم وبنيه من إبليس حتى لا يطمع في إغوائهم؟ وكيف جازت المشافهة بينه وبين الله سبحانه وهو أبعد الخليقة منه وأبغضهم إليه ولم يكن بنبي ولا ملك؟ فقيل بمعجزة وقيل: بإيجاد آثار تدل على المراد، ولا دليل على شيء من ذلك.

ثم كيف دخل إبليس الجنة ؟ وكيف جاز وقوع الوسوسة والكذب والمعصية هناك وهي مكان الطهارة والقـدس ؟ وكيف صدقـه آدم وكان قـوله مخـالفاً لخبـر الله ؟ وكيف طمع في الملك والخلود وذلك يخالف اعتقاد المعاد ؟ وكيف جازت

منه المعصية وهو نبي معصوم ؟ وكيف قبلت تـوبتـه ولم يـرد إلى مقـامـه الأول والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ؟ وكيف . . ؟ وكيف . . ؟

وقد بلغ من إهمال الساحثين في البحث الحقيقي واسترسالهم في الجدال إشكالاً وجواباً أن ذهب الذاهب منهم إلى أن المراد بآدم هذا آدم النوعي والقصة تخييلية محضة واختار آخرون أن إبليس الذي يخبر عنه القرآن الكريم هو القوة الداعية إلى الشر من الإنسان!

وذهب آخرون إلى جواز انتساب القبائح والشنائع إليه تعالى وأن جميع المعاصي من فعله ، وأنه يخلق الشر والقبيح فيفسد ما يصلحه ، وأن الحسن هو الذي أمر به والقبيح هو الذي نهى عنه ، وآخرون : إلى أن آدم لم يكن نبياً ، وآخرون : إلى أن الأنبياء غير معصومين مطلقاً ، وآخرون : إلى أن ذلك كله من معصومين قبل البعثة وقصة الجنة قبل بعثة آدم ، وآخرون : إلى أن ذلك كله من الامتحان واختبار ولم يبينوا ما هو الملاك الحقيقي في هذا الامتحان الدي يضل به كثيرون ويهلك به الأكثرون ، ولولا وجود ملاك يحسم مادة الإشكال لعادت الإشكالات بأجمعهم .

والذي يمنع نجاح السعي في هذه الأبحاث ويختل به نتائجها هو أنهم لم يفرقوا في هذه المباحث جهاتها الحقيقية من جهاتها الاعتبارية ، ولم يفصلوا التكوين عن التشريع فاختل بذلك نظام البحث ، وحكموا في ناحية التكوين غالباً الاصول الوضعية الاعتبارية الحاكمة في التشريعيات والاجتماعيات .

والذي يجب تحريره وتنقيحه على الحر الباحث عن هـذه الحقائق الـدينية المرتبطة بجهات التكوين أن يحرر جهات :

الأولى: أن وجود شيء من الأشياء التي يتعلق بها الخلق والإيجاد في نفسه اعني وجوده النفسي من غير إضافة لا يكون إلا خيراً ولا يقع إلا حسناً ، فلو فرض محالاً تعلق الخلقة بما فرض شراً في نفسه عاد أسراً موجوداً له آشار وجودية يبتدىء من الله ويرتزق برزقه ثم ينتهي إليه فحاله حال سائر الخليقة ليس فيه أثر من الشر والقبح إلا أن يرتبط وجوده بغيره فيفسد نظاماً عادلاً في الوجود أو يوجب حرمان جمع من الموجودات من خيرها وسعادتها ، وهذه هي الإضافة المذكورة .

ولذلك كان من الواجب في الحكمة الإلهية أن ينتفع من هذه المموجودات المضرة الوجود بما يربو على مضرتها وذلك قوله تعالى : ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾(١) وقوله : ﴿وإن من شيء إلا نسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾(٢) .

والثانية: أن عالم الصنع والإيجاد على كثرة أجزائه وسعة عرضه مرتبط بعضه ببعض معطوف آخره إلى أوله فإيجاد بعضه إنما هو بإيجاد الجميع، وإصلاح الجزء إنما هو بإصلاح الكيل فالاختلاف الموجود بين أجزاء العالم في الوجود وهو الذي صيّر العالم عالماً ثم ارتباطها يستلزم استلزاماً ضرورياً في العكمة الإلهية نسبة بعضها إلى بعض بالتنافي والتصاد أو بالكمال والنقص والوجدان والفقدان والنيل والحرمان، ولولا ذلك عاد جميع الأشياء إلى شيء واحد لا تميز فيه ولا اختلاف ويبطل بذلك الوجود قال تعالى: ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ (٤).

فلولا الشر والفساد والتعب والفقدان والنقص والضعف وأمثالها في هذا العالم لما كان للخير والصحة والراحة والوجدان والكمال والقوة مصداق ، ولا عقل منها معنى لأنًا إنما نأخذ المعاني من مصاديقها .

ولولا الشقاء لم تكن سعادة ، ولولا المعصية لم تتحقق طاعة ، ولولا القبح والذم لم توجد حسن ولا مدح ، ولولا العقاب لم يحصل ثواب ، ولولا الدنيا لم تتكون آخرة .

فالطاعة مثلًا امتثبال الأمر المبولوي فلو لم يمكن عدم الامتثال الذي هو المعصية لكان الفعل ضرورياً لازماً ، ومع لزوم الفعل لا معنى للأمر المولوي لامتناع تحصيل الحاصل ، ومع عدم الأمر المولوي لا مصداق للطاعة ولا مفهوم لها كما عرفت .

ومع بطلان الطاعة والمعصية يبطل المدح والذم المتعلق سهما والثواب والعقاب والوعد والوعيد والإنذار والتبشير ثم الدين والشريعة والدعوة ثم النبوة والرسالة ثم الاجتماع والمدنية ثم الإنسانية ثم كل شيء ، وعلى هذا القيساس

<sup>(</sup>١) السجدة : ٧ .

 <sup>(</sup>٣) الإسراء : ٤٤ .
 (٤) القمر : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٥٤ .

٠٤ ..... الجزء الثامن

جميع الأمور المتقابلة في النظام ، فافهم ذلك .

ومن هنا ينكشف لك أن وجود الشيطان الـداعي إلى الشر والمعصية من أركان نظام العالم الإنساني الـذي إنما يجري على سنة الإختيار ويقصد سعادة النوع .

وهو كالحاشية المكتنفة بالصراط المستقيم الذي في طبع هذا النوع أن يسلكه كادحاً إلى ربه ليلاقيه ، ومن المعلوم أن الصراط إنما يتعين بمتنه صراطاً بالحاشية المخارجة عنه الحافة به فلولا الطرف لم يكن وسط فافهم ذلك وتذكر قوله تعالى : ﴿قَالَ فَبِمَا أَغُويَتَنِي لأَقعدن لهم صراطك المستقيم﴾(١) ، وقوله : ﴿قَالَ نَبِمَا أَغُويَتَنِي لأَقعدن لهم صراطك المستقيم﴾(١) ، وقوله : ﴿قَالَ : هذا صراط على مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾(١) .

إذا تأملت في هاتي الجهتين ثم تدبرت آيات قصة السجدة وجدتها صورة منبئة عن الروابط الواقعية التي بين النوع الإنساني والملائكة وإبليس عبر عنها بالأمر والامتثال والاستكبار والطرد والرجم والسؤال والجواب ، وأن جميع الإشكالات الموردة فيها ناشئة من التفريط في تدبر القصة حتى أن بعض تنبه لوجه الصواب وأنها تشير إلى ما عليه طبائع الإسان والملك والشيطان ذكر أن الأمر والنهي \_ يريد أمر إبليس بالسجدة ونهي أدم عن أكل الشجرة \_ تكوينيان فأفسد مذلك ما قد كان أصلحه ، وذهل عن أن الأمر والنهي التكوينيين لا يقبلان التخلف والمخالفة ، وقد خالف إبليس الأمر وخالف آدم النهي .

الثالثة: أن قصة الجنة مدلولها على ما تقدم تفصيل القول فيها في سورة البقرة ـ ينبىء عن أن الله سبحانه خلق جنة برزخية سماوية ، وأدخل آدم فيها قبل أن يستقر عليه الحياة الأرضية ، ويغشاه التكليف المولوي ليختبر بدلك الطباع الإنساني فيظهر به أن الإنسان لا يسعه إلا أن يعيش على الأرض ، ويتربى في حجر الأمر والنهي فيستحق السعادة والحنة بالطاعة ، وإن كان دون ذلك فدون ذلك ، ولا يستطيع الإنسان أن يقف في موقف القرب وينزل في منزل السعادة إلا بقطع هذا الطريق .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٦ . (٣) صاحب المنار في المجلد ٨ من التفسير تحت عنوان والاشكالات

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٤ في القصة).

وبذلك ينكشف أن لا شيء من الإشكالات التي أوردوها في قصة الجنة فلا الجنة كانت جنة الخلد التي لا يدخلها إلا ولي من أولياء الله تعالى دخولاً لا خروج بعده أبداً ، ولا الدار كانت داراً دنيوية يعاش فيها عيشة دنيوية يديرها التشريع ويحكم فيها الأمر والنهي المولويان بل كانت داراً يظهر فيها حكم السجية الإنسانية لا سجية آدم عشف ما هو شخص آدم إذ لم يؤمر بالسجدة له ولا أدخل الجنة إلا لأنه إنسان كما تقدم بيانه .

#### رجعنا إلى أول الكلام :

لم يصف الله سبحانه من ذات هذا المخلوق الشرير الذي سماه إبليس إلا يسيراً وهو قوله تعالى : ﴿كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾(١) ، وما حكاه عنه في كلامه : ﴿خلقتني من نار ﴾ فبيَّن أن بدء خلقته كان من نار من سنخ الجن وأما ما الذي آل إليه أمره فلم يذكره صريحاً كما أنه لم يذكر تفصيل خلقته كما فصّل القول في خلقة الإنسان .

نعم هناك آيات واصفة لصنعه وعمله يمكن أن يستفاد منها ما ينفع في هذا الباب قال تعالى حكاية عنه : ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين (٢).

فأخبر أنه يتصرف فيهم من جهة العواطف النفسانية من خوف ورجاء وأمنية وأمل وشهوة وغضب ثم في أفكارهم وإرادتهم المنبعثة منها .

كما يقارنه في المعنى قوله: ﴿قال رَبّ بِمَا أَعْوِيتَنِي لأَزِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾(٣) أي لازينن لهم الأمور الباطلة الرديئة الشوهاء بزخارف وزينات مهيأة من تعلق العواطف الداعية نحو اتباعها ولأغوينهم بذلك كالبزنا مشلاً يتصوره الإنسان وتزينه في نظره الشهوة ويضعف بقوتها ما يخطر باله من المحذور في اقترافه فيصدق به فيقترفه ، ونظير دلك قوله ﴿يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾(٤) وقوله : ﴿فزين لهم الشيطان أعمالهم ﴾(٥) .

(۱) الكهف : ۵۰ .

<sup>(</sup>۳) الحجر ۳۹

<sup>(</sup>٤) الساء <sup>. ١</sup>٢٠

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٧

٤٢ ..... الجزء الثامن

كل ذلك ـ كما ترى ـ يدل على أن ميدان عمله هو الإدراك الإنساني ووسيلة عمله العواطف والإحساسات الداخلة فهو الذي يلقي هذه الأوهام الكاذبة والأفكار الباطلة في النفس الإنسانية كما يدل عليه قوله : ﴿الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس﴾(١).

لكن الإنسان مع ذلك لا يشك في أن هذه الأفكار والأوهام المسماة وساوس شيطانية أفكار لنفسه يوجدها هو في نفسه من غير أن يشعر بأحد سواه يلقيها إليه أو يتسبب إلى ذلك بشيء كما في سائر أفكاره وآرائه التي لا تتعلق بعمل وغيره كقولنا: الواحد نصف الإثنين والأربعة زوج وأمثال ذلك.

فالإنسان هو الذي يوجد هذه الأفكار والأوهام في نفسه كما أن الشيطان هو الذي يلقيها إليه ويخطرها بباله من غير تزاحم ، ولو كان تسببه فيها نظير التسببات الدائرة فيما بيننا لمن ألقى إلينا خبراً أو حكماً أو ما يشبه ذلك لكان إلقاؤه إلينا لا الدائرة فيما استقلالنا في التفكير ، ولانتفت نسبة الفعل الاختياري إلينا لكون العلم والترجيح والإرادة له لا لنا ، ولم يترتب على الفعل لـوم ولا ذم ولا غيره ، وقد نسبه الشيطان نفسه إلى الإنسان فيما حكاه الله من قوله يـوم القيامة : ﴿وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفـرت بما أشركتمون من قبـل إن الظالمين لهم عداب أليم ﴿ (٢) ، فنسب الفعل والظلم واللوم إليهم وسلمها عن نفسه ، وفقى عن نفسه كل سلطان إلا السلطان على الدعوة والـوعد الكاذب كما قال تعالى : ﴿ إن عبادي ليس لـك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ (٣) ، فنفى سبحانه سلطانه إلا في ظرف الاتباع ونظيره قوله تعالى : ﴿ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ﴾ (٤) .

وبالجملة فإن تصرفه في إدراك الإنسان تصرف طولي لا ينافي قيامه بالإنسان وانتسابه إليه انتساب الفعل إلى فاعله لا عرضي ينافي دلك .

فله أن يتصرف في الإدراك الإنساني مما يتعلق بالحياة الدنيا في جميع

<sup>(</sup>١) الباس : ٥ .

<sup>(</sup>٣) الححر ٢٠ ٤٢

<sup>(</sup>۲) إبر هيم ۲۲ (٤) ق : ۲۲

جهاتها بالغرور والتزيين فيضع الباطل مكان الحق ويظهره في صورته فلا يرتبط الإنسان بشيء إلا من وجهه الباطل الذي يغره ويصرفه عن الحق ، وهمذا همو الاستقلال الذي يمراه الإنسان لنفسه أولاً ثم لسائر الأسباب التي يرتبط بها في حياته فيحجبه ذلك عن الحق ويلهوه عن الحياة الحقيقية كما تقدم استفادة ذلك من قوله المحكي : ﴿ وَاعْوِيتني لاقعدن لهم ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ رب بما أغويتني لازينن لهم في الأرض ﴾ (٢) .

ويؤدي ذلك إلى الغفلة عن مقام الحق ، وهمو الأصل الـذي ينتهي ويحلل إليه كل ذنب قال تعالى : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾(٣) .

فاستقلال الإنسان بنفسه وغفلته عن ربه وجميع ما يتفرع عليه من سيىء الاعتقاد ورديء الأوهام والأفكار التي يرتضع عنها كلل شرك وظلم إنما هي من تصرف الشيطان في عين أن الإنسان يخيل إليه أنه هو الموجد لها القائم بها لما يراه من استقلال نفسه فقد صبغ نفسه صبغة لا يأتيه اعتقاد ولا عمل إلا صبغه بها .

وهذا هو دخوله تحت ولاية الشيطان وتدبيره وتصرفه من غير أن يتبه لشيء أو يشعر بشيء وراء نفسه قال تعالى : ﴿إنّه يراكم هـو وقبيله من حيث لا ترونهم إنّا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون﴾(١) .

وولاية الشيطان على الإنسان في المعاصي والمظالم على هذا النمط نظير ولاية الملائكة عليه في الطاعات والقربات ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ ثُم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا (٥) ، والله من ورائهم محيط وهو الولي لا ولي سواه قال تعالى : ﴿ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ﴾(١) .

وهذا هو الاحتناك أي الإلجام الدي ذكره فيما حكاه الله تعالى عنه بقـوله : ﴿قَالَ أَرَايَتُكُ هَذَا الدي كرمت علي . . . لاحتكن ذريته إلا قليلًا قال اذهب فمن

الأعراف ١٦ (٥) الأعراف: ١٧٩ . (٥) فصلت: ٣١

 <sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٩.
 (٤) الأعراف: ٢٧.
 (٦) السحدة: ٤.

تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم مخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا عروراً (١) أي لألجمنهم فأتسلط عليهم تسلط راكب الدابة الملجم لها عليها يطيعونني فيما آمرهم ويتوحهون إلى حيث أشير لهم إليه من غير أي عصيان وجماح.

ويطهر من الآيات أن له جنداً يعينونه فيما يأمر به ويساعدونه على ما يريد وهو القبيل الذي ذكر في الآية السابقة : ﴿إنه يبراكم هو وقبيله من حيث لا تبرونهم وهؤلاء وإن بلغوا من كثرة العدد وتفنن العمل ما بلغوا فإنما صنعهم صنع تفس إبليس ووسوستهم نفس وسوسته كما يدل عليه قوله : ﴿لاغوينهم أجمعين ﴾(٢) ، وغيره مما حكته الآيات نظير ما يأتي به أعوان الملائكة العظام من الأعمال فتسب إلى رئيسهم المستعمل لهم في ما يريده ، قال تعالى في ملك الموت : ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾(٣) ، ثم قال : ﴿حتى ملك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴾(٤) إلى غير ذلك .

وتدل الآية : ﴿ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ﴾ (٥) ، على أن في جنده اختلافاً من حيث كون بعضهم من الجنة وبعضهم من الإنس ويدل قوله : ﴿ افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ﴾ (١) ، أن له ذرية هم من أعوانه وجنوده لكن لم يفصل كيفية انتشاء ذريته منه .

كما أن هناك نوعاً آخر من الاختلاف يبدل عليه قوله · فواجلب عليهم بخيلك ورجلك في الآية المتقدمة ، وهو الاختبلاف من جهة الشبدة والضعف وسبرعة العمل وبطؤه فإن الفارق بين الحيل والرجل هو السبرعة في اللحوق والإدراك وعدمها .

وهناك بوع آخر من الاختلاف في العمل ، وهو الاجتماع عليه والإنفراد كما يدل عليه أيضاً قوله تعالى : ﴿وقل ربِّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون﴾(٢) ، ولعل قوله تعالى : ﴿هل أبؤكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون﴾(٨) ص هذا الباب .

<sup>(</sup>١) الإسراء . ٦٤ . (٣) السحدة : ١١ . (٥) الناس : ٦ (٧) المؤمنود ٩٨

 <sup>(</sup>٢) الحجر . ٣٩ . (٤) الأنعام . ٦١ . (٦) الكهف . ٥٠ . (٨) الشعراء ٢٢٣

فملخص البحث: أن إبليس لعنه الله موجود مخلوق ذو شعور وإرادة يدعو إلى الشر ويسوق إلى المعصية كان في مرتبة مشتركة مع الملائكة غير متميز منهم إلا بعد خلق الإنسان وحينشذ تميز منهم ووقع في جانب الشير والفساد ، وإليه يستند نوعاً من الاستناد انحراف الإنسان عن الصيراط المستقيم وميله إلى جانب الشقاء والضلال ، ووقوعه في المعصية والباطل كما أن الملك موجود مخلوق ذو إدراك وإرادة إليه يستند نوعاً من الاستناد اهتداء الإنسان إلى غاية السعادة ومنزل الكمال والقرب ، وأن لإبليس أعواناً من الجن والإنس وذرية مختلفي الأنواع يجرون نأمره إياهم أن يتصرفوا في جميع ما يرتبط به الإنسان من الدنيا وما فيها بإظهار الباطل في صورة الحق ، وتزيين القبيح في صورة الحسن الجميل .

وهم يتصرفون في قلب الإنسان وفي بدنه وفي سائر شؤون الحياة الدنيا من أموال وبنين وغير ذلك بتصرفات مختلفة اجتماعاً وانفراداً ، وسرعة وبطؤاً ، وبـــلا واسطة ومع الواسطة والواسطة ربما كانت خيراً أو شراً وطاعة أو معصية .

ولا يشعر الإنسان في شيء من ذلك بهم ولا أعمالهم بل لا يشعر إلا بنفسه ولا يقع بصره إلا بعمله فلا أفعالهم مزاحمة لأعمال الإنسان ولا ذواتهم وأعيانهم في عرض وجود الإنسان غير أن الله سبحانه أخبرنا أن إبليس من الجن وأنهم مخلوقون من النار ، وكأن أول وجوده وآخره مختلفان .

# ( بحث عقلي وقرآني مختلط )

قال في روح المعاني : وقد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثة ، وقد ذكرت في التوراة ، وهي أن اللعين قبال للملائكة : إني أسلم أن لي إلها هو خالقي وموجدي لكن لي على حكمه أسئلة :

الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا بستوجب عند خلقه إلا النار؟

الثاني : ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه نفع ولا ضرر ، وكــل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف ؟

الثالث : هب إنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم ؟ .

الرابع : لما عصيته في تـرك السجود فلِمَ لعنني وأوجب عقـابي مع أنــه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه أعظم الضرر ؟ .

الخامس: أنه لما فعل ذلك لِمَ سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم؟ .

السادس : لما استمهلته المدة السطويلة في ذلك فلِمُ أمهلني ومعلوم أنه لو كان العالم خالياً من الشر لكان ذلك خيراً ؟ .

قال شارح الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من سرادق العظمة والكبرياء : يا إبليس أنت ما عرفتني ، ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتـراض علي في شيء من أفعالى فإنى أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل ؛ ( انتهى ) .

ثم قال الآلوسي : قال الإمام ـ الـرازي ـ إنه لـو اجتمع الأولـون والآخرون من الخـلائق وحكمـوا بتحسين العقـل وتقبيحـه لم يجــدوا من هـذه الشبهـات مخلصاً ، وكان الكل لازماً .

ثم قبال الآلوسي : ويعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان خرج يوماً على جماعته فقال : قد عملت بيتاً ما أحسب أن احداً يعمل لـه ثانيـاً إلا أن كان أبا فراس وكان أبو فراس جالساً ، فقيل له : ما هو ؟ فقال قولي :

لك جسسمي تعلّه فدمي لن تطلّه فابتدر أبو فراس قائلاً:

قال إن كنست مالكاً فلي الأمر كلّه

انتهى

أقول: ما مر من البيان في أول الكلام السابق يصلح لـدفع هـذه الشبهات الستّ عن آخرها ويكفي مؤنتها من غيـر أن يحتاج إلى اجتمـاع الأولين والآخرين ثم لا ينفعهم اجتمـاعهم على ما ادعـاه الإمـام فليست بــذاك الـذي يحسب ، ولتوضيح الأمر نقول:

أما الشبهة الأولى: فالمراد بالحكمة \_ وهي جهة الخير والصلاح الذي

يدعو الفاعل إلى الفعل في الخلق إما الحكمة في مطلق الخلق وهو ما سـوى الله سبحانه من العالم ، وإما الحكمة في خلق الإنسان خاصة .

فإن كان سؤالًا عن الحكمة في مطلق الخلق والإيجاد فمن المبرهن عليه أنه فاعل تام لمجموع ما سواه غير مفتقر في ذلك إلى متمم يتمم فاعليته ويصلح له ألوهيته فهو مبدء لما سواه منبع لكل خير ورحمة بذاته ، واقتضاء المبدء لما هو مبدء له ضروري ، والسؤال عن الضروري لغو كما أن ملكة الجود تقتضي بذاتها أن ينتشر أثرها وتظهر بركاتها لا لاستدعاء أمر آخر وراء نفسها يوجب لها ظهور الأثر وإلا لم تكن ملكة ، فظهور أثرها ضروري لها وهو أن يتنعم بها كل مستحق على حسب استعمداده واستحقاقه ، واختلاف المستحقين في النيل بحسب اختلاف استحقاقهم أمر عائد إليهم لا إلى الملكة التي هي مبدء الخير .

وأما حديث الحكمة في الخلق والإيجاد بمعنى الغاية وجهة الخير المقصودة للفاعل في فعله فإنما يحكم العقل بوجوب الغاية الزائدة على الفاعل في الفاعل الناقص الذي يستكمل بفعله ويكتسب به تماماً وكمالاً ، وأما الفاعل الذي عنده كل خير وكمال فغايته نفس ذاته من غير حاجة إلى غاية زائدة كما عرفت في مثال ملكة الجود ، نعم يترتب على فعله فوائد ومنافع كثيرة لا تحصى ونعم إلهية لا تنقطع وهي غير مقصودة إلا ثانياً وبالعرض ، هذا في أصل الإيجاد .

وإن كان السؤال عن الحكمة في خلق الإنسان كما يشعر به قوله بعد: لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار فالحكمة بمعنى غاية الفاعل والفائدة العائدة إليه غير مسوجودة لما عرفت أنه تعالى غني بذاته لا يفتقر إلى شيء مما سسواه حتى يتم أو يكمل به ، وأما الحكمة بمعنى الغاية الكمالية التي ينتمي إليها الفعل وتحرز فائدته فهو أن يخلق من المادة الأرضية الخسيسة تركيب خاص ينتهي بسلوكه في مسلك الكمال إلى جوهر علوي شريف كريم يفوق بكمال وجوده كل موجود سواه ، ويتقرب إلى ربه تقرباً كمالياً لا بناله شيء غيره فهذه غاية النوعية الإنسانية .

غير أن من المعلوم أن مركباً أرضياً مؤلفاً من الأضداد واقعاً في عالم التزاحم والتنافي محفوفاً بعلل وأسباب موافقة ومخالفة لا ينجو منها بكله ، ولا يخلص من إفسادها بآثارها المنافية جميع أفراده فلا محالة لا يفوز بالسعادة

المطلوبة منه إلا بعض أفراده ، ولا ينجح في سلوكه نحو الكمال إلا شطر من مصاديقه لا جميعها .

وليست هذه الخصيصة أعني فوز المعض بالكمال والسعادة وحرمان البعض مما يختص به الإنسان مل حميع الأنواع المتعلقة الوجود بالمادة الموجودة في هذه النشأة كأنواع الحيوان والنبات وجميع التركيبات المعدنية وغيرها كذلك فشيء من هذه الأنواع الموجودة ـ وهي ألوف وألوف ـ لا يخلو عن غاية نوعية هي كمال وجوده ، وهي مع ذلك لا تنال الكمال إلى بنوعيته ، وأمسا الأفراد والأشخاص فكثير منها تبطل دون البلوغ إلى الكمال ، وتفسد في طريق الاستكمال بعمل العلل والأسباب المخالفة لأنها محفوفة بها ولا بدلها من العمل فيها جرياً على مقتضى عليتها وسببيتها .

ولو فرض شيء من هذه الأنواع غير متأثر من شيء من العوامل المخالفة كالنبات مثلًا غير متأثر من حرارة وبرودة ونور وظلمة ورطوبة ويبوسة والسمومات والمواد الأرضية المنافية لتركيبه كان في هذا الفرض إبطال تركيبه الخاص أولًا، وإبطال العلل والأسباب ثانياً، وفيه إبطال نظام الكون فافهم ذلك.

ولا ضير في بطلان مساعي بعض الأفراد أو التركيبات إذا أدى ذلك إلى فوز بعض آخر بالكمال والغاية الشريفة المقصودة التي هي كمال النوع وغايته فإن المخلقة المادية لا تسع أزيد من ذلك ، وصرف الكثير من المادة الخسيسة التي لا قيمة لها في تحصيل القليل من الجوهر الشريف العالي استرباح حقيقي بلا تبذير أو جزاف .

فالعلة الموجبة لوجود النوع الإنساني لا تريد بفعلها إلا الإنسان الكامل السائر إلى أوج السعادة في دنياه وآخرته إلا أن الإنسان لا يوجد إلا بتركيب مادي ، وهذا التركيب لا يوجد إلا إذا وقع تحت هذا النظام المادي المنبسط على هذه الأجزاء الموحودة في العالم المرتبطة بعضها ببعض المتفاعلة فيما بينها جميعاً بتأثيراتها وتأثراتها المختلفة ، ولازم ذلك سقوط بعض أفراد الإنسان دون الوصول إلى كمال الإنسانية فعلة وجود الإنسان تريد السعادة الإنسانية أولا وبالذات ، وأما سقوط بعض الأفراد فإنما هو مقصود ثانياً وبالعرض ليس بالقصد الأولى .

فخلقه تعالى الإنسان حكمته بلوغ الإنسان إلى غايته الكمالية ، وأما علمه بأن كثيرين من أفراده يكونون كفاراً مصيرهم إلى النار لا يبوجب أن يختل مراده من خلقه النوع الإنساني ، ولا أنه يبوجب أن يكون خلقه الإنسان البذي سيكون كافراً علة تامة لكفره أو لصيرورته إلى النار ، كيف ؟ وعلة كفره التامة بعد وجوده علل وعوامل خارجية كثيرة جداً ، وآخرها اختياره الذي لا يبدع الفعل ينتسب إلا إليه فالعلة التي أوجدت وجوده لم توجد إلا جزء من أجزائه علة كفره ، وأما تعلق القضاء الإلهي بكفره فإنما تعلق به عن طريق الاختيار لا بأن يبطل اختياره وإرادته ويضطر إلى قبول الكفر كسقوط الحجر المرمي إلى فوق نحو الأرض بعامل الثقل اضطراراً .

وأما الشبهة الثانية : فقوله : «ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر ؟» مغالطة من باب إسراء حكم الفاعل الناقص الفقير إلى الفاعل التام الغني في ذاته فحكم العقل بوجوب رجوع فائدة من الفعل إلى الفاعل إنما هو في الفاعل الناقص المستكمل بفعله المنتفع به دون الفاعل المفروض غنياً في ذاته .

فلا حكم من العقل أن كل فاعـل حتى ما هـو غني في ذاته لا جهـة نقص فيه يجب أن يكون له في فعله فائدة عائدة إليه ، ولا أن المـوجود الـذي هو غني في ذاته لا جهة نقص فيه حتى يستكمل بشيء فهو يمتنع صدور فعل عنه .

والتكليف وإن كان في نفسه أمراً وضعياً اعتبارياً لا يجري في متنه الأحكام الحقيقية إلا أنه في المكلفين واسطة تـرتبط بهـا الكمـالات الـلاحقـة الحقيقية بسابقتها فهى وصلة بين حقيقتين :

توضيح ذلك ملخصاً: أنّا لسا نشك عن المشاهدة المتكررة والبرهان أن ابين أيدينا من الأبواع الموجودة التي نسميها بما فيها من النظام الجاري عالما مادياً واقعة تحت الحركة التي ترسم لكل منها بقاء بحسب حاله ، ووجوداً ممتداً يستدي من حالة النقص وينتهي إلى حالة الكمال ، وبين أجزاء هذا الامتداد الوجودي المسمى بالبقاء ارتباطاً وجودياً حقيقياً يؤدي به كل سابق إلى لاحقه ، ويتوجه به النوع من منزل من هاتيك المنارل إلى ما يليه بل هو قصد من أول حين يشرع في الحركة أخر مرحلة من شأن حركته أن ينتهى إليه .

فالحبة من القمح من أول ما تنشق للنمو قاصدة نحو شجرة الحنطة الكاملة نشوء وعليها سنابلها ، والنطفة من الحيوان متوجهة إلى فرد كامل من نوعه واجد لجميع كمالاته النوعية وهكذا ، وليس النوع الإنساني بمستثنى من هذه الكلية البتة فهو أيضاً من أول ما يأخذ فرد منه في التكون عازم نحو غايته متوجه إلى مرتبة إنسان كامل واجد لحقيقة سعادته سواء بلغ في مسير حياته إلى ذلك المبلغ أم حالت دونه الموانع .

والإنسان لما اضطر بحسب سنخ وجوده إلى أن يعيش عيشة اجتماعية ، والعيشة الاجتماعية إنما تتحقق تحت قوانين وسنن جارية بين أفراد المجتمع وهي عقائد وأحكام وضعية اعتبارية \_ التكاليف الدينية أو غير الدينية \_ تتكون بالعمل بها في الإنسان عقائد وأخلاق وملكات هي الملاك في سعادة الإنسان في دنياه وكذا في آخرته وهي لوازم الأعمال المسماة بالثواب والعقاب .

فالتكليف يستبطن سيراً تدريجياً للإنسان بحسب حالاته وملكاته النفسانية نحو كماله وسعادته يستكمل بطي هذا الطويق والعمل بما فيه طوراً بعد طور حتى ينتهي إلى ما هو خير له وأبقى ، ويخيب مسعاه إن لم يعمل به كالفرد من سائر الأنواع الذي يسير نحو كماله فينتهي إليه إن ساعدته موافقة الأسباب ، ويفسد في مسيره نحو الكمال إن خذلته ومنعته .

فقول القائل « وما الفائدة في التكليف؟ » كقوله : ما الفائدة في تغذي النبات؟ أو ما الفائدة في تناسل الحيوان من غير نفع عائد؟ .

وأما قوله : «وكل من يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف، مغالطة أخرى لما عرفت أن التكليف في الإنسان أو أي موجود سواه يجري في حقه التكليف واقع في طريق السعادة متوسط بين كماله ونقصه في وجوده الذي إنما يتم ويكمل له بالتدريج ، فإن كان المراد بتحصيل ما يعود من التكليف إلى المكلفين من غير واسطة التكليف تعيين طريق آخر لهم بدلاً من طريق التكليف ووضع ذاك الطريق موضع هذا الطريق وحال الطريقين في طريقيتهما واحد عاد السؤال في الثاني كالأول : لِمَ عين هذا الطريق وهو قادر على تحصيل ما يعود منه إليهم بغيره ؟ والجواب أن العلل والأسباب التي تجمعت على الإنسان مثلاً على ما نجدها تقتضي أن يكون مستكملاً بالعمل بتكاليف مصلحة لباطنه مطهرة لسره من طريق العادة .

وإن كان المراد بتحصيله من غير واسطة التكليف تحصيله لهم من غير واسطة أصلاً وإفاضة جميع مراحل الكمال ومراتب السعادة لهم في أول وجودهم من غير تدريج بسلوك طريق فلازمه بطلان الحركات الوجودية وانتفاء المادة والقوة وجميع شؤون الإمكان والموجود المخلوق الذي هذا شأنه مجرد في بدء وجوده تام كامل سعيد في أصل نشأته ، وليس هو الإنسان المخلوق من الأرض الناقص أولاً المستكمل تدريجاً ففي الفرض خلف .

وأما الشبهة الثالثة : فقوله دهب إنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لأدم ؟، فجوابه ظاهر فإن هذا التكليف يتم بالإيتمار به صفة العبودية لله سبحانه ، ويظهر بالتمرد عنه صفة الاستكبار ففيه على أي حال تكميل من الله واستكمال من إبليس إما في جانب السعادة وإما في جانب الشقاوة ، وقد اختار الثاني .

على أن في تكليفه وتكليف الملائكة بالسجدة تعييناً للخط الذي خط لآدم فإن الصراط المستقيم الذي قدر لآدم وذريته أن يسلكوه لا يتم أمره إلا بمسدد معين يدعو الإنسان إلى هداه وهو الملائكة ، وعدو مضل يدعوه إلى الانحراف عنه والغواية فيه وهو إبليس وجوده كما عرفت فيما تقدم من الكلام .

وأما الشبهة الرابعة : فقوله دلماذا لعنني وأوجب عقابي بعد المعصية ولا فائدة له فيه ؟» البخ . جوابه أن اللعن والعقاب أعني ما يشتملان عليه من المحقيقة من لوازم الاستكبار على الله الذي هو الأصل المولد لكل معصية ، وليس الفعل الإلهي مما يجر إليه نفعاً أو فائدة حتى يمتنع فيما لا نفع فيه يعود إليه كما تقدمت الإشارة إليه .

وليس قوله هذا إلا كقول من يقول فيمن استقى سماً وشربه فهلك به : لِمَ يجعله الله شفاء وليس له في إماتته به نفع ولـه فيه أعـظم الضرر ؟ هـلا جعله رزقاً طيباً للمسموم يرفع عطشه وينمو به بدنه ؟ فهذا كله من الجهل بمواقع العلل والأسباب التي أثبتها الله في عالم الصنع والإيجاد فكل حادث من حوادث الكون يرتبط إلى علل وعوامل خاصة من غير تخلف واختلاف قانوناً كلياً .

فالمعصية إنما تستتبع العقاب على النفس المتقذرة بها إلا أن تتطهر بشفاعة أو توبة أو حسنة تستدعي المغفرة ، وإبطال العقاب من غير وجود شيء ٥٢ ..... الجزء الثامن

من أسبانه هدم لقانون العلية العام ، وفي انهدامه انهدام كل شيء .

وأما الشبهة المخامسة: أعني قبوله وإسه لما فعل ذلك لم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم ؟» فقد ظهر حبوابه مما تقدم فإن الهدى والحق العملي والطاعة وأمثالها إنما تتحقق مع تحقق الضلال والباطل والمعصية وأمثالها ، والدعوة إلى الحق إنما تتم إذا كان هماك دعوة إلى باطل ، والصراط المستقيم إنما يكون صراطاً لو كان هماك سبل غير مستقيمة تسلك بسالكها إلى غاية غير غايته .

فمن الضروري أن يكون هناك داع إلى الباطل يهدي إلى عذاب السعير ما دامت الشأة الإنسانية قائمة على ساقها ، والإنسانية محفوظة ببقائها النوعي بتعاقب أفرادها فوجود إبليس من خدم النوع الإنساني ، ولم يمكنه الله منهم ولا سلّطه عليهم إلا بمقدار الدعوة كما صرح (١) به القرآن الكريم وحكاه (٢) عنه نفسه فيما يخاطب به الناس يوم القيامة .

وأما الشبهة السادسة : فأما قوله ولما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلِمَ أمهلني ؟ » فقد ظهر جوابه مما تقدم آنفاً .

وأما قوله: «ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيراً» فقد عرفت أن معنى كون العالم خالياً من الشر مأموناً من الفساد كونه محرداً غير مادي ، ولا معنى محصل لعالم مادي يوجد فيه الفعل من غير قوة والخير من غير شر والنفع من غير ضر والثبات من غير تعير والطاعة من عير معصية والثواب من غير عقاب .

وأما ما ذكره من جوابه تعالى عن شبهات إبليس بقوله: «يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتبراض عليّ في شيء من أفعالي فيإني أنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل، فجواب يوافق ما في التنزيل الكريم، قال تعالى: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾(٣).

 <sup>(</sup>١) قوله تعالى : ﴿إِن عبادي ليس لـك عليهم سلطان إلا من اتبعث من الغاوين﴾ الحجر :
 ٤٢ وقوله : ﴿يدعوهم إلى عداب السعير﴾ لقمان : ٣١

<sup>(</sup>٢) قوله ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم﴾ إبراهيم ٢٢

<sup>(</sup>٣) الأنساء: ٢٣.

وظاهر المنقول من قوله تعالى أنه جواب إجمالي عن شبهاته لعنه الله لا جواب تفصيلي عن كل واحد واحد ، ومحصّله : أن هذه الشبهات جميعاً سؤال واعتراض عليه تعالى : ولا يتوجه إليه اعتراض لأنه الله لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل .

وظاهر قوله تعالى أن قوله «لا يسأل» متفرع على قوله: «فإني» النخ، فمفاد الكلام أن الله تعالى لما كان بإنيته الثانية بذاته الغنية لذاته هو الإله المبدى، المعيد الذي يبتدى، منه كل شيء وينتهي إليه كل شيء فلا يتعلق في فعل يفعله بسبب فاعلى آخر دونه، ولا يحكم عليه سبب غائي آخر يبعثه نحو الفعل بل هو الفاعل فوق كل فاعل، والغاية وراء كل غاية فكل فاعل يفعل بقوة فيه وإن القوة لله جميعاً، وكل غاية إنما تقصد وتطلب لكمال ما فيه وخير ما عنده وبيده الخير كله.

ويتفرع عليه أنه تعالى لا يسأل في فعله عن السبب فإن سبب الفعل إما فاعل وإما غاية وهو فاعل كل فاعل وغاية كل غاية ، وأما غيره تعالى فلما كان ما عنده من قوة الفعل موهوباً له من عند الله ، وما يكتسبه من جهة الخير والمصلحة بإفاضة منه تعالى بتسبيب الأسباب وتنظيم العوامل والشرائط فإنه مسؤول عن فعله لا وأكثر ما يسأل عنه إنما هو الغاية وجهة الخير والمصلحة ، وخاصة في الأفعال التي يجري فيه الحسن والقبح والمدح والذم من الأفعال الاجتماعية في ظرف الاجتماع فإنها المتكئة على مصالحه ، فهذا بيان تام يتوافق فيه البرهان والوحي .

وأما المتكلمون فإنهم بما لهم من الاختلاف العميق في مسألة: أن أفعال الله هل تعلل بالأغراض ؟ وما يرتبط بها من المسائل اختلفوا في تفسير أن الله لا يسأل عن فعله فالأشاعرة لتجويزهم الإرادة الجزافية واستناد الشرور والقبائح إليه تعالى ذكروا أن له أن يفعل ما يشاء من غير لزوم أن يشتمل فعله على غرض فتنطبق عليه مصلحة محسنة وليس للعقل أن يحكم عليه كما يحكم على غيره بوجوب اشتمال فعله على غرض وهو ترتب مصلحة محسنة على الفعل .

والمعتزلة يحيلون الفعل غير المشتمل على غرض وغاية لاستلزامه اللغو والجزاف المنفي عنه تعالى فيفسرون عدم كونه تعالى مسؤولاً في فعله بأنه حكيم والحكيم هو الذي يعطي كل ذي حق حقه فلا يفعل قبيحاً ولا لغواً ولا جزافاً ، والذي يسأل عن فعله هـو من يمكن في حقه إتيـان القبيح واللغـو والجزاف فهـو تعالى غير مسؤول عما يفعل وهم يسألون .

والبحث طويل اللذيل وقد تعارك فيه ألوف الباحثين من الطائفتين ومن وافقهم من غيرهم قروناً متمادية ، ولا يسعنا تفصيل القول فيه على ما بنا من ضيق المجال غير أنّا نشير إلى حقيقة أخرى يسفر به الحجاب عن وجه الحق في المقام .

لا ريب أن لنا علوماً وتصديقات نركن إليها ، ولا ريب أنها على قسمين : القسم الأول : العلوم والتصديقات التي لا مساس لها طبعاً بأعمالنا وإنما هي علوم تصديقية تكشف عن الواقع وتطابق الخارج سواء كنا موجودين عاملين أعمالنا الحيوية الفردية أو الاجتماعية أم لا كقولنا : الأربعة زوج ، والواحد نصف الاثنين ، والعالم موجود ، وإن هناك أرضاً وشمساً وقمراً إلى عير ذلك ، وهي إما بديهية لا يدخلها شك ، وإما نظرية تنتهي إلى البديهيات وتتبين بها .

والقسم الشاني: العلوم العملية والتصديقات الوضعية الاعتبارية التي نضعها للعمل في ظرف حياتنا، والاستناد إليها في مستوى الاجتماع الانساني فنستند إليها في إرادتنا ونعلل بها أفعالنا الاختيارية، وليست مما يطابق الخارج بالذات كالقسم الأول وإن كنا نوقعها على الخارج إيقاعاً بحسب الوضع والاعتبار لكن ذلك إنما هو بحسب الوضع لا بحسب الحقيقة والواقعية كالأحكام المدائرة في مجتمعاتنا من القوانين والسنو والشؤون الاعتبارية كالولاية والرئاسة والسلطنة والملك وغيرها فإن الرئاسة التي نعتبرها لزيد مشلاً في قولنا: « زيد رئيس الطول أو السواد الذي نعتبرهما لزيد في قولنا: « زيد طويل القامة ، أسود البشرة» وإنما اعتبرنا معنى الرئاسة حيث كونا مجتمعاً من عدة أفراد لغرض من الأغراض الحيوية وسلمنا إدارة أمر هذا المجتمع إلى زيد ليضع كلاً موضعه الذي يليق به ثم يستعمله فيما يريد فوجدنا نسبة زيد إلى المجتمع نسبة الرأس إلى الجسد فوصفناه بأنه رأس لينحفظ بذلك المقام الذي نصبناه فيه وينتفع بآثاره وفوائده .

فالاعتقاد بأن زيداً رأس ورئيس إنما هو في الـوهم لا يتعداه إلى الخـارج غير أنّا نعتبره معنى خارجياً لمصلحة الاجتماع ، وعلى هذا القياس كل معنى دائر في المجتمع الإنساني معتبر في الحياة البشرية متعلق بـالأعمال الانســانية فــإنها جميعــاً مما وضعــه الإنســان وقلبهــا في قالب الاعتبــار مراعــاة لمصلحة الحيــاة لا يتعدى وهمه .

فهذان قسمان من العلوم ، والفرق بين القسمين : أن القسم الأول مأخوذ من نفس الخارج يطابقه حقيقة ، وهو معنى كونه صدقاً ويطابقه الخارج وهو معنى كونه حقاً فالذي في الذهن هو بعينه الذي في الخارج وبالعكس : وأما القسم الثاني فإن موطنه هو الذهن من غير أن ينطبق على خارجه إلا أنّا لمصلحة من المصالح الحيوية نعتبره ونتوهمه خارجياً منطبقاً عليه دعوى وإن لم ينطبق حقيقته .

فكون زيد رئيساً لغرض الاجتماع ككونه أسداً بالتشبيه والاستعارة لغرض التخيل الشعري ، وتـوصيفنا في مجتمعنا زيداً بأنه رأس في الخارج كتوصيف الشاعر زيداً بأنه أسد خارجي ، وعلى هذا القياس جميع المعاني الاعتبارية من تصور أو تصديق .

وهذه المعاني الاعتبارية وإن كانت من عمل الذهن من غير أن تكون مأخوذة من الخارج فتعتمد عليه بالانطباق إلا أنها معتمدة على الخارج من جهة أخرى وذلك أن نقص الإنسان مثلاً وحاجته إلى كماله الوجودي ونيله غاية النوع الإنساني هو الذي اضطره إلى اعتباره هذه المعاني تصوراً وتصديقاً فإبقاء الوجود والمقاصد الحقيقية المادية أو الروحية التي يقصدها الإنسان ويبتغيها في حياته هي التي توجب له أن يعتبر هذه المعاني ثم يبني عليها أعماله فيحرز بها لنفسه ما يريده من السعادة.

ولذلك تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المقاصد الاجتماعية فهناك أعمال وأمور كثيرة تستحسنها المجتمعات القطبية مثلاً وهي بعينها مستقبحة في المجتمعات الاستوائية ، وكذلك الاختلافات الموجودة بين الشرقيين والغربيين وبين الحاضرين والبادين ، وربما يحسن عند العامة من أهل مجتمع واحد ما يقبح عند الخاصة ، وكذلك اختلاف النظر بين الغني والفقير ، وبين المولى والعبد ، وبين الرئيس والمرؤوس ، وبين الكبير والصغير ، وبين الرجل والمرأة .

نعم هناك أمور اعتبارية وأحكام وضعية لا تختلف فيها المجتمعات وهي

٥٦ ..... الجزء الثامن

المعاني التي تعتمد على مقاصد حقيقية عامة لا تختلف فيها المحتمعات كوجوب الاجتماع نفسه ، وحسن العدل ، وقبح الظلم ، فقد تحصَّل أن للقسم الثاني من علومنا أيضاً اعتماداً على الخارج وإن كان غير منطبق عليه مستقيماً انطباق القسم الأول .

إذا عرفت ذلك علمت أن علومنا وأحكامنا كائنة ما كانت معتمدة على فعله تعالى فإن الخارج الذي نماسه فننتزع ونأخد منه أو نبني عليه علومنا هو عالم الصنع والإيجاد وهو فعله ، وعلى هذا فيعود معنى قولنا مثلاً : «الواحد نصف الاثنين بالصرورة» إلى أن الله سبحانه يفعل دائماً الواحد والاثنين على هذه النسبة الضرورية ، وعلى هذا القياس ، ومعنى قولنا : « زيد رئيس يجب احترامه » أن الله سبحانه أوجد الإنسان إيجاداً بعثه إلى هذه الدعوى والمزعمة ثم إلى العمل على طبقه ، وعلى هذا القياس كل ذلك على ما يليق بساحة قدسه عز شأنه .

وإذا علمت هذا دريت أن جميع ما بأيدينا من الأحكام العقلية سواء في ذلك العقل النظري الحاكم بالضرورة والإمكان ، والعقل العملي الحاكم بالحسن والقبح المعتمد على المصالح والمفاسد مأخوذة من مقام فعله تعالى معتمدة عليه .

فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى فنقيد إطلاق ذاته غير المتناهية فنحده بأحكامه المأخوذة من مقام التحديد والتقييد، أو أن نقنن له فمحكم عليه بوجوب فعل كذا وحرمة فعل كذا وأنه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا على ما يرام قوم فإن في تحكيم العقل النظري عليه تعالى حكماً بمحدوديته والحد مساوق للمعلولية فإن الحد غير المحدود والشيء لا يحد نفسه بالضرورة ، وفي تحكيم العقل العملي عليه جعله ناقصاً مستقبلاً تحكم عليه القوانين والسنن الاعتبارية التي هي في الحقيقة دعاو وهمية كما عرفت في الإنسان فافهم ذلك .

ومن عنظيم الجرم أيضاً أن نعزل العقبل عن تشخيص أفعال تعالى في مرحلتي التكوين والتشريع أعنى أحكام العقل النظرية والعملية .

أما في مرحلة النظر فكأن نستخرج القوانين الكلية النظرية من مشاهدة أفعاله ، ونسلك بها إلى إثبات وجوده حتى إذا فرغنا من ذلك رجعنا فأبطلنا أحكام العقل الضرورية معتلاً بأن العقبل أهون من أن يحيط بساحته أو ينال كنه ذاته ودرجات صفاته ، وأنه فاعل لا بذاته بل بإرادة فعلية ، والفعل والترك بالنسبة إليه على السوية وأنه لا غرض له في فعله ولا غاية ، وأن المخير والشر يستندان إليه جميعاً ، ولو أبطلنا الأحكام العقلية في تشخيص خصوصيات أفعاله وسننه في خلقه فقد أبطلناها في الكشف عن أصل وجوده ، وأشكل من ذلك أنّا نفينا بذلك مطابقة هذه الأحكام والقوانين المأخوذة من الخارج للمأخوذ منه ، والمنتزعة للمنتزع منه وهو عين السفسطة التي فيها بطلان العلم والخروج عن الفطرة الإنسانية إذ لو خالف شيء من أفعاله تعالى أو نعوته هذه الأحكام العقلية كان في الشك في صحة شيء من هذه الأحكام التي نجدها صرورية كان الجميع مما الشك في صحة شيء من هذه الأحكام التي نجدها صرورية كان الجميع مما يجوز فيه ذلك فينتفي العلم ، وهو السفسطة .

وأما في مرحلة العمل فليتذكر أن هذه الأحكام العملية والأمور الاعتبارية دعاو اعتقادية ومخترعات ذهنية وضعها الإنسان ليتوسل بها إلى مقاصده الكمالية وسعادة الحياة فما كان من الأعمال مطابقاً لسعادة الحياة وصفها بالحسن ثم أمر بها وندب إليها ، وما كان منها على خلاف ذلك وصفها بالقبح والمساءة ثم نهى عنها وحذر منها ـ وحسن الفعل وقبحه موافقه لغرض الحياة وعدمها ـ والغايات التي تضطر الإنسان إلى جعل هذه الأوامر والنواهي وتقنين هذه الأحكام واعتبار الحسن والقبح في الأفعال هي المصالح المقتضية للجعل ففرض حكم تشريعي ولا حس في العمل به ولا مصلحة تقتضيه كيفما ورض فرض متطارد الأطراف لا محصل له .

والذي شرَّعه الله سبحانه من الأحكام والشرائع متحد سنخاً مع ما نشرِّعه فيما بيننا أنفسنا من الأحكام فوجوبه وحرمته وأمره ونهيه ووعده ووعيده مثلاً من سنخ ما عندنا من الوجوب والحرمة والأمر والنهي والوعيد والوعيد لا شك في ذلك ، وهي معانٍ اعتبارية وعناوين ادعائية غير أن ساحته تعالى منزهة من أن تقوم به الدعوى التي هي من خطاء الدهن فهذه الدعاوي منه تعالى قائمة بظرف الاجتماع كالتسرجي والتمني منه تعالى القائمين بمورد المخاطبة لكن الأحكام المشرعة منه تعالى كالأحكام المشرعة منا متعلقة بالإنسان الاجتماعي السالك بها من النقص إلى الكمال ، والمتوسل بتطبيق العمل بها إلى سعادة الحياة الإنسانية فثبت أن لفعله تعالى التشريعي مصلحة وغرضاً تشريعياً ، ولما أمر به أو نهى عنه

حسناً وقبحاً ثابتين بثبوت المصالح والمقاسد .

فقول القائل: إن أفعاله التشريعية لا تعلل بالأغراض كما لو قال قائل: إن ما مهده من الطريق لا غاية له ، ومن الضروري أن الطريق إنما يكون طريقاً بغايته ، والوسط إنما يكون وسطاً بطرفه ، وقول القائل: إنما الحسن ما أمر به الله والقبيح ما نهى عنه فلو أمر بما هو قبيح عقلاً ضرورياً كالظلم كان حسناً ، ولو نهى عن حسن بالضرورة العقلية كالعدل كان قبيحاً كما لو قال قائل: أن الله لو سلك بالإنسان نحو الهلاك والفناء كان في حياته السعيدة ، ولو منعه عن سعادته الخالدة الحقيقية عادت السعادة شقاوة .

فالحق الذي لا محيص عنه في المرحلتين: أن العقل النظري مصيب فيما يشخصه ويقضي به من المعارف الحقيقية المتعلقة به تعالى فإنّا إنما نثبت له تعالى ما نجده عندنا من صفة الكمال كالعلم والقدرة والحياة ، واستناد الموجودات إليه وسائر الصفات الفعلية العليا كالرحمة والمغفرة والرزق والانعام والهداية وغير ذلك على ما يهدي إليه البرهان .

غير أن الذي نجده من الصفات الكمالية لا يخلو عن محدودية وهو تعالى أعظم من أن يحيط به حد ، والمفاهيم لا تخلو عنه لأن كل مفهوم مسلوب عن غيره منعزل عما سواه ، وهذا لا يلائم الإطلاق الذاتي فتوسل العقل إلى رفع هذه النقيصة بشيء من النعوت السلبية تنزيها، وهو أنه تعالى أكبر من أن يوصف بوصف ، وأعظم من أن يحيط به تقييد وتحديد فمجموع التشبيه والتنزيه يقربنا إلى حقيقة الأمر ، وقد تقدم في ذيله قوله تعالى : ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في أن من غرر خطب أمير المؤمنين على ست ما يبين هذه المسألة بأوفى بيان ويبرهن عليها بأسطع برهان فراحعه إن شئت . هذا كله في العقل النظرى .

وأما العقل العملي فقد عرفت أن أحكام هذا العقل جارية في أفعاله تعالى التشريعية غير أنه تعالى إنما شرّع ما شرّع واعتبر ما اعتبر لا لحاحة منه إليه بسل ليتفضل به على الانسان مثلاً وهو ذو الفضل العظيم فيرتفع به حاحة الانسان فله مسحانه في تشسر عه غرض لكنه قائم بالإنسان الذي قامت به الحاجة لا بـه

<sup>(</sup>١) المائدة . ٧٣

تعالى ، ولتشريعاته مصالح مقتضية لكن المنتفع بها هو الإنسان دونه كما تقدم .

وإذا كان كذلك كان للعقل أن يبحث في أطراف ما شرعه من الأحكام ويطلب الحصول على الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة فيها لكن لا لأن يعكم عليه فيأمره وينهاه ويوجب ويحرم عليه كما يفعل ذلك بالإنسان إذ لا حاجة له تعالى إلى كمال مرحوحتى يتوجه إليه حكم موصل إليه بخلاف الانسان بل لأنه تعالى شرع الشرائع وسن السنن ثم عاملنا معاملة العزيز المقتدر الذي نقوم له بالعبودية وترجع إليه حياتنا ومماتنا ورزقنا وتدبير أمورنا ودساتير أعمالنا وحساب أفعالنا والجزاء على حسناتنا وسيئاتنا فلا يوجه إلينا حكماً إلا بحجة ، ولا يقبل منا الله حجة ، ولا يجزينا جزاء إلا بحجة كما قال : ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾(١) ، وقال : ﴿ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كان يجري في أفعال عن بينة ويحيى من احتجاجاته يوم القيامة على الإنس والجن . ولازم ذلك أن يجري في أفعاله تعالى في نظر العقل العملي ما يجري في أفعال غيره بحسب السنن التي سنها .

وعلى ذلك جرى كلامه سبحانه قال: ﴿إِنَّ الله لا يظلم الناس شيئاً﴾ (٣) ، وقال: ﴿إِنَّ الله لا يظلم الناس شيئاً﴾ (٣) ، وقال: ﴿إِنَّ الله لا يخلف الميعاد﴾ (٤) ، وقال: ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين﴾ (٥) ، وفي هذا المعنى الآيات الكثيرة التي نفى فيها عن نهسه الرذائل الاجتماعية .

وفي ما تقدم من معنى جريان حكم العقل النظري والعملي في ناحيته تعالى آيات كثيرة ففي القسم الأول كقوله تعالى : ﴿الحق من ربك فلا تكن من الممترين ﴾ (١) ، ولم يقل : الحق مع ربك لأن القضايا الحقة والأحكام الواقعية مأحوذة من فعله لا متبوعة لمه في عمله حتى يتأيد بها مثلنا ، وقوله : ﴿والله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ (٧) ، فله الحكم المطلق من غير أن يمنعه مانع عقلي أو غيره فإن الموانع والمعقبات إنما تتحقق بفعله وهي متأجرة عنه لا حاكمة أو مؤثرة فيه ، وقوله : ﴿والله غالب على مؤثرة فيه ، وقوله : ﴿والله غالب على

(١) السماء: ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) الرعد : ٤١ .

<sup>(</sup>٤) أل عمران . ٩

<sup>(</sup>٥) الدخان : ٣٨ . (٨) الرعد ، ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الأمال ٢٠

<sup>(</sup>٦) ال عمران : ٦٠

<sup>(</sup>٣) يونس : ٤٤

٦٠ ..... الجزء الثامن

أمره (١) ، وقوله : ﴿إِن الله بالغ أمره (١) ، فهو القاهر الغالب البالغ البذي لا يقهره شيء ولا يُغلب عن شيء ولا يحول بينه وبين أمره حائل يزاحمه ، وقوله : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلُقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (٣) ، إلى غير ذلك من الآيات المطلقة التي ليس دونها مقيد .

نعم يجري في أفعاله الحكم العقلي لتشخيص الخصوصيات وكشف المجهولات لا لأن يكون متوعاً مل لأنه تابع لازم مأخوذ من سنته في فعله الذي هو نفس الواقع الخارج ، ويبدل على ذلك جميع الآيات التي تحييل الماس إلى التعقل والتدكر والتفكر والتدبر ونحوها فلولا أنها حجة فيما أفادته لم يكن لذلك وجه .

وفي القسم الثاني: نحو قوله: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾(٤) ، يدل على أن في العمل بالأحكام مصلحة الحياة السعيدة ، وقوله: ﴿قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ﴾(٥) ، وظاهره أن ما هو فحشاء في نفسه لا يأمر به الله لا أن الله لو أمر بها لم تكن فحشاء ، وقوله: ﴿لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾(١) ، وآيات كثيرة أخرى تعلل الأحكام المجعولة بمصالح موجودة فيها كالصلاة والصوم والصدقات والجهاد وغير ذلك لا حاجة إلى نقلها .

### (بحث روائي)

في تفسير العيباشي عن داود بن فسرقد عن أبي عبد الله ستشقال: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم فاستخرج الله ما في نفسه بالحمية فقال: ﴿خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ .

وفي اللهر المنثور أحرح أبو بعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله ينه قال : أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس ، قال الله تعالى له : اسجد لآدم ، فقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال حعفر : فمن قاس أمر الدين برأيه قربه الله تعالى ينوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس .

|    | _         |                    |    |          |
|----|-----------|--------------------|----|----------|
| ۲۸ | ٥) لأعراف | (٣) الأعراف : ٥٤ . | 71 | (۱) يوسف |

 <sup>(</sup>۲) الطلاق: ۳ (٤) الأعال ٢٤ (٦) لعمال ١٣

وفي الكافي بإسناده عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله مستن فقال: نعم، أنا على أبي عبد الله مستن فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس. قال: نعم، أنا أقيس. قال: لا تقس فإن أول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طيل.

وفي العيون عن أمير المؤمنين سنت: إن إبليس أول من كفر وأنشأ الكفر . أقول : ورواه العياشي عن الصادق سنتنظ.

وفي الكافي عن أبي عبـد الله الشك في حـديث ، أن أول معصيـة ظهـرت الأنانية من إبليس .

أقول : وقد تقدم بيانه

وفي تفسير القمي عن الصادق ك الاستكبار هو أول معصية عُصي الله بها .

أقول: قد ظهر مما تقدم من البيان أن مرجعه إلى الأنانية كما في الحديث المتقدم.

أقول: وفيها تعميم الأمر بالسجدة لجنود إبليس كما يعم نفسه ، وفيه تأييد ما تقدم أن آدم إنما جعل مثالًا يمثل به الإنسانية من غير خصوصية في شخصه ، وأن مرجع القصة إلى التكوين .

وفي المجمع عن الباقر ما أنه في معنى قوله : وثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية ومن بين أيديهم أهون عليهم الآخرة ومن خلفهم أمرهم بجمع الأموال ومنعها عن الحقوق لتبقى لورثتهم وعن أيمانهم أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة : ووعن شمائلهم بتحبيب اللذة وتغليب الشهوات على قلوبهم .

وفي تفسير العياشي عن الصادق عنه: والذي بعث محمداً للعفاريت

والأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم .

وفي المعاني عن الرضا عُنْكُ: إنه سمي إبليس لأنه أبلِس من رحمة الله .

وفي تفسير القمي حدثني أبو رفعة قال: سئىل الصادق ستشدعن جنة آدم من جنان الدنيا كانت أم من جنان الآحرة ؟ فقال: كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر، ولوكانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً.

قال: فلما أسكنه الله تعالى الجنة وأباحها له إلا الشجرة لأنه خلق خلقة لا تبقى إلا بالأمر والنهي والغذاء واللباس والاكتنان والنكاح، ولا يدرك ما ينفعه مما يضره إلا بالتوفيق فجاءه إبليس فقال له: إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة التي نهاكما الله عنها صرتما ملكين وبقيتما في الجنة أبداً، وإن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنة، وحلف لهما أنه لهما ناصح كما قال الله عز وجل حكاية عنه: ﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فقبل آدم قوله فأكلا من الشجرة فكان كما حكى الله: ﴿فبدت لهما سوأتهما وسقط عنهما ما ألبسهما الله تعالى فكان كما حكى الله: ﴿فبدت لهما سوأتهما وسقط عنهما ما ألبسهما الله تعالى من لباس الجنة، وأقبلا يستتران من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فقالا كما حكى الله عنهما: ﴿وبنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فقال الله لهما: ﴿الهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين لهما: إلى يوم القيامة.

وفي الكافي عن على بن إبراهيم روي عن أبي عبد الله متشخفال: لما خرج آدم من الجنة نزل عليه جبرئيل فقال: يا آدم أليس خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وزوجك حواء أمته، وأسكنك الجنة وأباحها لك ونهاك مشافهة أن تأكل من هذه الشجرة فأكلت منها وعصيت الله؟ فقال آدم: يا جبرئيل إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح فما ظننت أن أحداً من خلق الله يحلف بالله كاذباً.

أقول : وقد تقدمت عدة من روايات القصة في سورة البقرة وسيأتي إن شاء الله بعضها في مواضع أُخر مناسبة لها .

وفي تفسير القمي عن الصادق المنته في حديث: فقال إبليس: يا رب

فكيف وأنت العدل الذي لا يجوز فثواب عملي بطل؟ قال: لا ، ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثواباً لعملك أعطك . فأول من سأل : البقاء إلى يوم الدين فقال الله : وقد أعطيتك . قال : سلطني على ولد آدم . قال : سلطتك . قال : أجرني فيهم مجرى الدم في العروق . قال : قد أجريتك . قال : لا يولىد لهم ولمد إلا ولد إلى إثنان وأراهم ولا يروني وأتصور لهم في كل صورة شئت . فقال : قد أعطيتك . قال : يا رب زدني . قال : قد جعلت لك ولذريتك صدورهم أوطاناً . قال : رب حسبي .

قال إبليس عند ذلك: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.

أقول: تقدم ما يتضح بـه معنى الحديث ، وقـوله: «أتصـور لهم في كل صورة شئت» لا يدل على أزيد من أن له أن يتصـرف في حاسـة الإِنسان بـظهوره في أي صورة شاء عليها ، وأما تغيّر ذاته في نفسه كيفما شاء وأراد فلا .

والذي ذكره بعضهم: أن أهل العلم أجمعوا على أن إبليس وذريته من الجن وأن الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير، وأن الملائكة أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة إلا الكلب والخنزير ـ وكأنهم يريدون بذلك تغيرهم في ذواتهم ـ لا دليل عليه من نقل ثابت أو عقل ، وأما ما ادَّعي من الإجماع ومآله إلى الاتفاق في الفهم فلا حجية لمحصله فضلاً عن منقوله ، والمأخذ في ذلك من الكتاب والسنة ما عرفت .

وكذا حديث ذريته وكثرتهم لا يتحصل منه إلا أن لها كثرة في العدد تنشعب من إبليس نفسه ، وأما كيف ذلك ؟ وهل هو بطريق التناسل المعهود بيننا أو بنحو البيض والإفراخ أو بنحو آخر لا سبيل لنا إلى فهمه ؟ فمما هو مجهول لنا .

نعم هناك روايات معدودة تذكر أنه ينكح نفسه ويبيض ويفرخ أو أن له في فخذيه عضوا التناسل الموجودان في الذكر والأنثى فينكح بهما نفسه ويولد له كل يوم عشرة وأما ولده فكلهم ذكران لا توالىد بينهم أو توالىدهم بالازدواج نظير الحيوان فكل ذلك مما لا دليل عليه إلا بعض الآحاد من الأخبار وهي ضعاف ومراسيل ومقاطيع وموقوفات لا يعول عليها وخاصة في أمثال هذه المسائل مما لا اعتماد فيها إلا على آية محكمة أو حديث متواتر أو محفوف بقرينة قطعية ،

وليست ظاهرة الانطباق على القرآن الكريم حتى تصحح بذلك .

وفي الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله طالخة قال : ما من قلب إلا وله أذنان على إحداهما ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان مفتن هذا يأمره ، وهذا يسزجره ، الشيطان يأمره بالمعاصي ، والملك يزجره عنها ، وذلك قول الله عز وجل : ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ .

وفي البحار : الشهاب : قال رسول الله مرات : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود : إن النبي ﷺ قبال : ما من أحمد إلا وقد وكّل به قرينه من الجن , قالـوا : وإياك يـا رسول الله ؟ قبال : وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير .

أقول : وقوله : «فأسلم» أخذه بعضهم بضم الميم وبعضهم بالفتح .

وفي تفسير العياشي عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله سنج عن إبليس أكان من الملائكة أو كان يلي شيئاً من أمر السماء ؟ فقال: لم يكر من الملائكة وكانت الملائكة ترى أنه مها، وكان الله يعلم أنه ليس منها، ولم يكن يلى شيئاً من أمر السماء ولا كرامة.

فأتيت الطيار فأخسرته بما سمعت فأنكر وقال: كيف لا يكون من الملائكة ؟ والله يقول للملائكة : ﴿اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فلخل عليه الطيار فسأله وأنا عنده فقال له قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا في غير مكان في مخاطبة المؤمنين أيدخل في هذه المنافقون؟ قال: نعم يدخل في هذه المنافقون والضلال وكل من أقر بالدعوة الظاهرة.

أقول: وفي الحديث رد ما روي أنه كان من الملائكة وأنه كنان خازنـاً في السماء الخامسة أو خازن الجنة.

واعلم أن الأخبار الواردة من طرق الشيعة وأهـل السنة في أنحـاء تصرفـاته أكثر من أن تحصى ، وهي على قسمين : أحدهما : ما يذكر تصرفاً منه من غير تفسير ، والثاني : ما يذكره مع تفسير ما .

فمن القسم الأول: ما في الكافي عن علي مشتند: لا تؤوا منديسل اللحم في البيت فيانه مسريض الشيطان، ولا تؤوا التسراب خلف البياب فيإنه مسأوى الشيطان.

وفيه عن الصادق سُنانة: إن على ذروة كل جسر شيطاناً فإذا انتهيت إليه فقل: بسم الله يرحل عنك.

وفيـه عن علي س<sup>الني</sup>ة قــال رســول الله ش<del>فراد</del> بيت الشيـطان في بيـــوتكم بيت العنكبوت .

وفيه عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبـل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر ، ولا تخـل في بيت وحدك ، ولا تمش بنعـل واحدة ، فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال .

وفيه عن الصادق مانتين: إذا ذكر اسم الله تنحى الشيطان ، وإن فعـل ولم يسم أدخل ذكره وكان العمل منهما جميعاً والنطقة واحدة .

وفي تفسير القمي عنه عشيه: ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان.

وفي الحديث : من نام سكران بات عروساً للشيطان .

أقول: ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسـر والأنصـاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾(١).

ومن القسم الثاني ما في الكافي عن الباقـر ﷺ: إن هذا الغضب جمـرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم .

وعن النبي مُنْنَ<sup>يْن</sup>ُ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الـدم فضيَّقــوا مجاريه بالجوع .

وفي المحاسن عن الرضا عن آبائـه عن علي طبيت في حديث: فأما كحله فالبوم وأما سفوفه فالغضب، وأما لعوقه فالكذب.

وفي الحديث : أن موسى سُنكِرآه وعليه برنس فسأله عن برنسه فقيال : به اصطاد قلوب بني آدم .

<sup>(</sup>١) المائدة ١٠٠

وفي مجالس ابن الشيخ عن الرضاعن آبائه عليهم السلام: أن إبليس كان يأتي الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله المسيح يتحدث عندهم ويسألهم، ولم يكن بأحد منهم أشد أنساً منه بيحيى بن زكريا فقال له يحيى : يا أبا مرة إن لي إليك حاجة فقال : أنت أعظم قدراً من أن أردك بمسألة فإسألني ما شئت فإني غير مخالفك في أمر تريده، فقال يحيى : يا أبا مرة أحب أن تعرض علي مصائدك وفخوفك التي تصطاد بها بني آدم ؛ فقال له إبليس : حباً وكرامة وواعده لغد .

فلما اصبح يحيى قعد في بيته ينتظر الوعد ، وأغلق عليه الباب إغلاقاً ، فما شعر حتى ساواه من خوخة كانت في بيته فإذا وجهه صورة وجه القرد ، وجسده على صورة الخنزير ، وإذا عيناه مشقوقتان طولاً ، وإذا أسنانه وفمه مشقوقان طولاً عظماً واحداً ببلا ذقن ولا لحية ، وله أربعة أيد يدان في صدره ويدان في منكبه ، وإذا عراقيبه قوادمه وأصابعه خلفه وعليه قباء وقد شد وسطه بمنطقة فيها خيوط معلقة بين أحمر وأصفر وأخضر وجميع الألوان ، وإذا بيده جرس عظيم وعلى رأسه بيضة ، وإذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلاب .

فلما تأمله يحيى قال: ما هذه المنطقة التي في وسطك؟ فقال: هذه المجوسية أنا الذي سننتها وزينتها لهم - فقال له: ما هذه الخطوط الألوان؟ فقال: هذه جميع أصناع النساء لا تزال الموأة تصنع الصنيع حتى يقع مع لونها فأفتن الناس بها فقال له: فما هذا الجرس الذي بيدك؟ قال: هذا مجمع كل لذة من طنبور وبربط ومعزفة وطبل وناي وصرناي ، وإن القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلذونه فأحرك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه استخف بهم الطرب فمن بين من يرقص ، ومن بيل من يفرقع أصابعه ، ومن بين من يشق ثيابه .

فقال له : وأي الأشياء أقر لعينك ؟ قال : النساء ، هر فخوخي ومصائدي فإذا اجتمعت إلى دعوات الصالحين ولعاتهم صرت إلى النساء فيطابت نفسي بهن فقال : له يحيى : فما هذه البيضة على رأسك ؟ قال : بها أتوقى دعوة المؤمنين . قال : فما هذه الحديدة التي أرى فيها ؟ قال : بهذه أقلب قلوب الصالحين . قال يحيى : فها ظهرت بي ساعة قط ؟ قال : لا ، ولكن فيك خصلة تعجبني . قال يحيى : فما هي ؟ قال : أنت رجل أكول فإذا أفطرت أكلت وبشمت فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل . قال يحيى :

فإني أعطي الله عهداً أن لا أشبع من الـطعام حتى ألقـاه . قال لــه إبليس : وأنا أعطي الله عهداً أن لا أنصح مسلماً حتى ألقاه ، ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك .

أقول: والحديث مروي من طرق أهل السنة بوجه أبسط من ذلك: وقد روي له مجالس ومحاورات ومشافهات مع آدم ونوح وموسى وعيسى ومحمد مناب وعليهم، وهناك عما مرت الإشارة إليه ووايات لا تحصى كثرة في أنحاء تسويلاته وأنواع تزييناته عند أنواع المعاصي والدنوب رواها الفريقان، والجميع تشهد أوضح شهادة على أنها تشكلات مثالية على حسب ما يبلائم نوع المعصية من الشكل والكيفية ويناسبها نظير ما تتمثل الحوادث في الرؤيا على حسب المناسبات المألوفة والاعتقادات المعتادة.

ومن التأمل في هذا القسم الثاني يظهر أن الكيفيات والخصوصيات الواردة في القسم الأول المذكور من الأخبار إنما هي أنواع نسب بين هذا الموجود أعني إبليس وبين الأشياء تدعو إلى وساوس وخطرات تناسبها .

فالجميع من التجسمات المثالية التي تناسبها الأعمال أو الأشياء غير التجسم المادي الذي ربما مال إليه الحشوية وبعض أهل الحديث حتى تكون المجوسية مثلاً اعتقاداً عند الإنسان وهي بعينها منطقة من أديم عند إبليس يشد بها وسطه ، أو أن يصير إبليس تارة آدمياً له حقيقة الإنسان وقواه وأعماله وتارة شيئاً من الحيوان الأعجم له حقيقة نوعية وتارة جماداً ليس بذي حياة وشعور ، أو أن هذه النوعيات جميعاً هي أشكال وصور عارضة على مادة إبليس فالروايات أجنبية عن الدلالة على أمثال هذه المحتملات .

وإنما هي روايات جمة لا ريب في صدور مجموعها من حيث المجموع وتأييد القرآن لها كذلك وهي تدل على أن لإبليس أن يظهر لحواسنا بمختلف الصور هذا من حيث المجموع وأما كل واحد واحد فما صح منها سنداً وليس الجميع على هذه الصفة منهو من الآحاد التي لا يعول عليها في أمثال هذه المسائل الأصلية نعم ربما أمكن استفادة حكم فرعي منها من استحباب أو كراهة على ما هو شأن الفقيه .

يَا بَنِي آدَمَ قُدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَـاساً يُـوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشـاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوٰي ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (٢٦) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّـهُ يَرِنْكُمْ هُـوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَـا بِهَا قُـلُ إِنَّ آلله لاَ يَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى آللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٢٨) قُـلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُ وَا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُـودُونَ (٢٩) فَريقاً هَذَى وَفَـريقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (٣٠) يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْـ دَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُجِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ آللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطِّيبَاتِ مِنَ ٱلرَّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيوٰةِ آللُّانْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَـا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى آللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٣٣) وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْ دِمُ وِنَ (٣٤) يَـا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَـأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن آتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ (٣٥) وَٱلَّـذِينَ كَذَّبُـوا بِـآيَـاتِنَـا وَٱسْتَكْبَـرُوا عَنْهَـا أُولئِـكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٦) .

### (بیان)

الشدبر في هذه الخطابات وما تقدم عليها من قصة السجدة والجنة ثم عرض ذلك جميعاً على ما ورد من القصة والمخاطبة في غير هذه السورة وخاصة سورة طه المكية التي هي كإجمال هذه السورة المفصلة وسورة البقرة المدنية يهدينا إلى أن هذه الخطابات العامة المصدرة بقوله : يا بني آدم ، يا بني آدم هي تعميم الخطابات الخاصة التي وجهت إلى آدم كما أن القصة عممت نحواً من التعميم في هذه السورة ، وقد أشرنا إليه فيما تقدم .

وهذه الخطابات الأربعة المصدرة بقوله: يا بني آدم ثلاثة منها راجعة إلى التحذير من فتنة الشيطان وإلى الأكل والشرب واللباس تعميم ما في قوله تعالى في سورة طه: ﴿يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى (١) الآيات ، والرابعة تعميم قوله فيها: ﴿فإما يأتينكم مني هدى الخ(٢).

ويعلم من انتزاع هذه الخطابات من قصته وتعميمها بعد التخصيص ثم تفريع أحكام أخرى عليها ذيلت بها الخطابات المذكورة أن هذه الأحكام المشرعة المذكورة هيهنا على الإجمال أحكام مشرعة في جميع الشرائع الإلهية من غير استثناء كما يعلم أن ما قدر للإنسان من سعادة وشقاوة وسائر المقدرات الإنسانية كالأحكام العامة جميعها تنتهي إلى تلك القصة فهي الأصل تفرعت عليه هذه الفروع ، والفهرس الذي يشير إلى التفاصيل .

قوله تعالى : ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدَ أَنْزَلْتُنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسَاً يُوارِي سُوآتُكُمْ وريشاً﴾ اللباس كل ما يصلح للبس وستر البدن وغيره ، وأصله مصدر يقال : لبس يلبس لبساً ـ بالكسر والفتح ـ ولباساً ، والريش ما فيه الجمال مأخوذ من ريش الطائر لما فيه من أنواع الجمال والزينة ، وربما يطلق على أثاث البيت ومتاعه .

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۱۹ . (۲) طه: ۱۲۳

وكأن المراد من إنزال اللباس والريش عليهم خلقه لهم كما في قبوله تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدَيْدُ فِيهُ بِأُس شَدِيدُ وَمِنَافِع ﴾ (١) ، وقوله : ﴿وَأَنزَلُ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامُ ثَمَانِيةً أَزُواجِ ﴾ (٢) ، وقد قال تعالى : ﴿وَإِنْ مِنْ شِيءَ إِلَّا عَنْدَنَا خَزَائِنَهُ وَمِا نَئْزُلُهُ إِلَّا بِقَدْرُ مَعْلُوم ﴾ (٣) فقد أنزل الله اللباس والريش بالخلق من غيب ما عنده إلى عالم الشهادة وهو الخلق .

واللباس هو الذي يعمله الإنسان صالحاً لأن يستعمله بالفعل دون المواد الأصلية من قطن أو صوف أو حرير أو غير ذلك مما ياخذه الإنسان فيضيف إليه أعمالاً صناعية من تصفية وغزل ونسج وقطع وخياطة فيصير لباساً صالحاً للبس فعد اللباس والريش من خلق الله وهما من عمل الإنسان نظير ما في قوله تعالى : فواله خلقكم وما تعملون (٤) ، من النسبة .

ولا فرق من جهة النظر في التكوين بين نسبة ما عمله الإنسان إلى الله سبحانه وما عمله منته إلى أسباب جمة أحدها الإنسان ، ونسبة سائر ما عملته الطبائع ولها أسباب كثيرة أحدها الفاعل كنبات الأرض وصفرة الذهب وحلاوة العسل فإن جميع الأسباب بجميع ما فيها من القدرة منتهية إليه سبحانه وهو محيط بها .

وليست المخلقة منتسبة إلى الأشياء على وتيرة واحدة وإن كانت جميع مواردها متفقة في معنى الانتهاء إليه إلا ما فيه معنى النقص والقبح والشناعة من المعاصي ونحوها فحقيقتها فقدان الخلقة المحسنة أو مخالفة الأصر الإلهي ، وليست بمخلوقة له وإنما هي أوصاف نقص في أعمال الإنسان مثلاً في باطنه أو ظاهره ، وقد تكررت الإشارة إلى هذه الحقيقة فيما مر من أجزاء هذا الكتاب .

وتوصيف اللباس بقوله: ﴿يواري سوآتكم ﴾ للدلالة على أن المراد باللباس ما ترفع به حاجة الإنسان التي اضطرته إلى اتخاذ اللباس وهي مواراة سوآته التي يسوؤه انكشافها وأما الريش فإنما يتخذه لجمال زائد على أصل الحاجة .

وفي الآية امتنان بهداية الإنسان إلى اللباس والريش وفيها - كما قيل - دلالة

<sup>(</sup>١) الحديد : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الحجر : ٢١ .

 <sup>(</sup>۲) الزمر : ۲ .
 (۶) الصافات : ۹٦ .

على إباحة لباس الزينة .

قوله تعالى : ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ إلى آخر الآية . انتقل سبحانه من ذكر لباس الظاهر الذي يواري سوآت الإنسان فيتقي به أن يظهر منه ما يسوؤه ظهوره ، إلى لباس الباطن الذي يواري السوآت الباطنية التي يسوء الإنسان ظهورها وهي رذائل المعاصي من الشرك وغيره ، وهذا اللباس هو التقوى الذي أمر الله به .

وذلك أن الذي يصيب الإنسان من ألم المساءة وذلة الهوان من ظهور سوآته روحي من سنخ واحد في السوءتين إلا أن ألم ظهور السوآت الباطنية أشد وأمر وأبقى فالمحاسب هو الله ، والتبعة شقوة لازمة ، ونار تطلع على الأفئدة ، ولذلك كان لباس التقوى خيراً من لباس الظاهر .

وللإشارة إلى هذا المعنى وتتميم الفائدة عقّب الكلام بقوله: ﴿ وَلَلُّكُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْعِ به حاجته إلى أيات الله لعلهم يذكرون في فاللباس الذي اهتدى إليه الإنسان وتبصر به تذكر أن له مواداة سوآته التي يسوؤه ظهورها آية إلهية إن تأمله الإنسان وتبصر به تذكر أن له سوآت باطنية تسوؤه إن ظهرت وهي رذائل النفس ، وسترها عليه أوجب وألزم من ستر السوآت الظاهرية بلباس الظاهر واللباس الذي يسترها ويرفع حاجة الإنسان الضرورية هو لباس التقوى الذي أمر الله به وبينه بلسان أنبيائه .

وفي تفسير لباس التقوى أقوال أخر مأثورة عن المفسرين ، فقيل : هو الإيمان والعمل الصالح ، وقيل : هو حسن السمت المظاهر ، وقيل : هو الحياء ، وقيل : هو لباس النسك والتواضع كلبس الصوف والخشن ، وقيل : هو الإسلام ، وقيل : هو لباس الحرب ، وقيل : هو ما يستر العورة ، وقيل : هو خشية الله ، وقيل : هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة هو خير من لباس الدنيا ، وأنت ترى أن شيئاً من هذه الأقوال لا ينطبق على السياق ذلك الانطباق .

قوله تعالى: ﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أيويكم من الجنة ﴾ إلى آخر الآية . الكلام وإن كان مفصولاً عما قبله بتصديره بخطاب ﴿يا بني آدم ﴾ إلا أنه بحسب المعنى من تتمة المفاد السابق ، ولذا أعاد ذكر السوآت ثانياً فيرجع المعنى إلى أن لكم معاشر الآدميين سوآت لا يسترها إلا لباس التقوى الذي ألبسنا كموه بحسب الفطرة التي فطرناكم عليها فإياكم أن يفتنكم الشيطان

فينزع عنكم ذلك كما نزع لباس أبويكم في الجنة ليريهما سوآتهما فإنا جعلنا الشياطين أولياء لمن تبعهم ولم يؤمن بآياتنا .

ومن هنا يظهر أن ما صنعه إبليس بهما في الجنة من نزع لباسهما ليريهما سوآتهما كان مثالًا لنـزع لباس التقـوى عن الآدميين بالفتنـة وأن الإنسان في جنـة السعادة ما لم يفتتن به فإذا افتتن أخرجه الله منها .

وقوله : ﴿إِنه يراكم هـو وقبيله من حيث لا ترونهم الكيد للنهي وبيان لدقة مسلكه وخفاء سربه دقة لا يميزه حس الإنسان وخفاء لا يقع عليه شعوره فإنه لا يرى إلا نفسه من غير أن يشعر أن وراءه من يأمر بالشر ويهديه إلى الشقوة .

وقوله: ﴿إِنَا جِعلنَا الشياطينِ أُولِياء للذين لا يؤمنون ﴾ تأكيد آخر للنهي ، وليست ولايتهم وتصرفهم في الإنسان إلا ولاية الفتنة والغرور فإذا افتتن واغتر بهم تصرفوا بما شاؤوا وكما أرادوا كما قال تعالى مخاطباً لإبليس: ﴿وانستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ﴾(١) ، وقال: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾(١) ، وقال: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾(١) ، وقال: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾(١) .

ومن الآيات بانضمامها إلى آيتنا المبحوث عنها يظهر أن لا ولاية لهم على المؤمنين وإن مسهم طائف منهم أحياناً ، وأن لا سلطان له على المتوكلين من المؤمنين وهم الذين عدّهم الله عباداً له بقوله : ﴿عبادي﴾ فلا ولاية له إلا على الذين لا يؤمنون .

والظاهر أن المراد به عدم الإيمان بآيات الله بتكذيبها وهو أخص من وجه من عدم الإيمان بالله الذي هو الكفر بالله بشرك أو نفي ، وذلك لأن هذا الكفر هو المذكور في الخطاب العام الذي في ذيل القصة من سورة البقرة حيث قال تعالى : ﴿ قَلْنَا الْمُبْطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَا يَأْتَيْنَكُم مِنْي هَدِي ﴾ إلى أن قال ﴿ والنَّذِينَ كَفُرُوا وكذبُوا بآياتنا أُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (1) ، وفي ذيل هذه

<sup>(</sup>٣) الحجر . ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) القرة ٣٩.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٥

<sup>(</sup>٢) النحل : ٩٩ .

الآيات من هذه السورة حيث قال : ﴿والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولشك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةُ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمِرِنَا بِهِا﴾ إلى آخر الآية ، رجوع من الخطاب العام لبني آدم إلى خطاب النبي عليه خاصة ليتوسل به إلى انتزاع خطابات خاصة يتوجهها إلى أمنه كما جرى نظيره من الالتفات في الخطاب المتقدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً حيث قال : ﴿ ذَلَكُ مِن آيَاتَ الله لَعَلَهُم يَذَكُرُونَ ﴾ لنظير الغرض .

وبالجملة فقد استخرج من هذا الأصل الثابت في قصة الجنة وهو أمر ظهور السوآت الذي أفضى إلى خروج آدم وزوجته من الجنة أن الله لا يرضى بالفحشاء الشنيعة من أفعال بني آدم ، فذكر إتيان المشركين بالفحشاء واستنادهم في ذلك إلى عمل آبائهم وأمر الله سبحانه بها فأمر رسوله والمرابش أن يرد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاء ، ويذكرهم أن ذلك من القول على الله بغير علم والافتراء عليه ، كيف لا ؟ وقصة الجنة شاهدة عليه .

وقد ذكر لهم في فعلهم الفحشاء عذرين يعتذرون بهما ومستندين يستندون إليهما وهما فعل آبائهم وأمر الله إياهم بها ، وكان الثاني هو الذي يرتبط بالخطاب العام المستخرج من قصة الجنة فقط ، ولذلك تعرض لدفعه ورده عليهم ، وأما استنادهم إلى فعل آبائهم فذلك وإن لم يكن مما يرتضيه الله سبحانه وقد رده في سائر كلامه بمثل قوله : ﴿ أُولُو كَانُ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿ أَلُولُو كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿ أَلُولُو كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿ أَلُولُو كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿ أَلُولُو كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿ أَلُولُو كُانُ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿ أَبُولُو كُانَ آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴿ أَبُلُولُو اللَّهُ وَلَا يُعْرَضُ الكلام .

وقد ذكر جمع من المفسرين أن قوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةَ﴾ النح ، إشارة إلى ما كان معمولاً عند أهل الجاهلية من الطواف بالبيت الحرام عراة يقولون : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ولا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذبوب ، ونقل عن الفراء أنهم كانوا يعملون شيئاً من سيور مقطعة يشدونه على حقائهم يسمى حوفاً وإن عمل من صوف سمي رهطاً وكانت المرأة تضع على قبلها نسعة أو شيئاً أخر فتقول :

اليوم يبدو بعضه أوكله وما بدا مسه فبالا أحله

ولم يزل دائراً بينهم حتى منعهم النبي سِنْمِيْمُ بعد الفتح حين بعث علياً سُنْكُ بِهِ اللهِ مَكَة . بآيات البراءة إلى مكة .

وكان النبي مُنَالِبُهُ أو بعض المسلمين كانوا يعيبونهم على ذلك فيعتذرون إليهم بقولهم : ﴿ وَجَدْنَا عَلَيْهُ آبَاءُنَا وَاللهُ أَمْرِنَا بَهْذَا ﴾ فرد الله سبحانه عليهم وذمهم بقوله : ﴿ إِنْ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ .

وليس ما ذكروه ببعيد وفي الآية بعض التأييد له حيث وصفت ما كانوا يفعلونه بالفحشاء وهي الأمر الشنيع الشديد القبح ثم ذكرت أنهم كانوا يعتذرون بأن الله أمرهم بذلك . ولازم ذلك أن يكون ما فعلوه أمراً شنيعاً أتوا به في صفة العبادة والنسك كالطواف عارياً ، والآية مع ذلك الفحشاء تنصلح أن تنطبق على فعلهم ذلك ، وعلى مصاديق أخرى ما أكثر وجودها بين الناس وخاصة في زماننا الذي نعيش فيه .

قوله تعالى : ﴿قُلُ أَمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين﴾ لما نقت الآية السابقة أن يأمر الله سبحانه بالفحشاء وذكرت أن ذلك افتراء عليه وقول بغير علم لعدم انتهائه إلى وحي ما أوحي به الله بادرت هذه الآية إلى ذكر ما أمر به وهو لا محالة أمر يقابل ما استشنعته الآية السابقة وعدته فحشاء لما فيه من بلوغ القبح والإفراط والتفريط فقال : ﴿قُلُ أُمر ربي بالقسط . . ﴾ الخ .

والقسط على ما ذكره الراغب هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة قبال : وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ووأقيموا الوزن بالقسط والقسط هو أن ياخذ قسط غيره ، ودلك جور والإقساط أن يعطي قسط غيره ، وذلك إنصاف ولذلك قيل : قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل قال : ووأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً وقال : ووأقسطوا إن الله يحب المقسطين .

فالمراد: قبل أمر ربي بالنصيب العدل ولنزوم وسط الاعتدال في الأمور كلها وأن تجتنبوا جانبي الإفراط والتفريط فأقسطوا وأسوا وأقروا نفوسكم عند كل معبد تعبدون الله فيه وادعوه بإخلاص الدين له من غير أن تشركوا بعبادته صنماً أو أحداً من أبائكم وكبرائكم بالتقليد لهم وهذا هو القسط في العبادة.

فقوله: ﴿وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد﴾ معطوف ظاهراً على مقول القول لأن معنى أمر ربي بالقسط: أقسطوا ، فيكون التقدير: أقسطوا وأقيموا (الخ) ، والوجه هو ما يتوجه به إلى الشيء ، وهو في حال تمام النفس الانسانية ، وإقامتها عندها إيجاد القيام بالأمر لها أي إيفاؤه والإتيان به كما ينبغي تاماً غير ناقص فيؤول معنى إقامة الوجه عند العبادة إلى الاشتغال بالعبادة والانقطاع عن غيرها .

فيفيد قوله: ﴿وَاقْيَمُوا وَجُوهُكُمْ عَنْدُ كُلُّ مُسَجِدُ ﴾ إذا انضم إليه قوله: ﴿وَادْعُوهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ ﴾ وجوب الانقطاع للعبادة عن غيرها ولله سبحانه عن غيره كما عرفت ومن الغير الذي يجب الانقطاع عنه إلى الله سبحانه نفس العبادة ، وإنما العبادة توجه لا متوجه إليها ، والتوجه إليها يبطل معنى كونها عبادة وتوجها إلى الله فيجب أن لا يذكر الناسك في نسكه إلا ربه وينسى غيره .

وللمفسرين في معنى قوله: ﴿وأقيموا وجوهكم﴾ النح ، أقوال أخر منها: أن المعنى : توجهوا إلى قبلة كل مسجد في الصلاة على استقامة . ومنها: أن المعنى توجهوا في أوقات السجود وهي أوقات الصلاة إلى الجهة التي أمركم الله بها وهي الكعبة . ومنها إذا أدركتم الصلاة في مسجد فصلوا ولا تقولوا حتى أرجع إلى مسجدي . ومنها: أن المعنى : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمر فيها بالجماعة . ومنها: أن المعنى : أخلصوا وجوهكم لله بالطاعة فلا تشكروا به وثناً ولا غيره .

والوجوه المذكورة على علاتها وإباء الآية عنها لا تناسب الثلاثة الأول منها حال المسلمين في وقت نزول السورة وهي مكية ولم تكن الكعبة قبلة يومئذ ، ولا كانت للمسلمين مساجد مختلفة متعددة ، وآخر الوجوه وإن كان قريباً مما قدمناه إلا أنه ناقص في بيان الإخلاص المستفاد من الآية ، وما تضمنه إنما هو معنى قوله تعالى : ﴿وادعوه مخلصين له الدين ﴾ لا قوله : ﴿وأقيموا ﴾ النح ، كما تقدم .

قوله تعالى : ﴿كما بدأكم تعودون قريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ إلى آخر الآية . ظاهر السياق أن يكون قوله ﴿فريقاً هـدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ حالاً من فاعل ﴿تعودون ﴾ ويكون هو الوجه المشترك الذي شبه فيه العود بالبدء ، والمعمى تعودون فريقين كما بدأكم فريقين مظير قوله تعالى :

﴿ ولقد جئتمونا أفراداً كما خلقناكم أول مرة ﴾ (١) ، والمعنى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فرادى .

فهدا هو النظاهر المستفاد من الكلام ، وأما كون ﴿فريقاً هـدى﴾ النح ، حالاً لا يعدو عامله ، ووحه الشبه بين البدء والعود أمراً آخر غير مـذكور ككونهم فرادى بدءاً وعوداً أو كون الخلق الأول والثاني جميعاً من تراب أو كون البعث مثل الإنشاء في قدرة الله إلى غير دلك مما احتملوه فوجوه بعيدة عن دلالة الآية ، وأي فائدة في حذف وجه الشبه من الذكر وذكر ما لا حاجة إليه من وقـوع اللبس ، وسيجيء إن شاء الله توضيح دلك .

وظاهر البدء في قوله: ﴿ بِهِداكم ﴾ أول خلقة الإنسان الدنيوية لا مجموع الحياة الدنيوية قبال الحياة الأخروية فيكون المدء هو الحياة الدنيا والعود هو الحياة الأخرى فيكون المعنى كتم في الدنيا مخلوقين له هدى فريقاً منكم وحقت الضلالة على فريق أخر كدلك تعودون كما يؤول إليه قول من قال: ﴿ إِنْ معنى الآية : ﴿ إِنْ معنى الآية : ﴿ إِنْ معنى الآية : ﴿ إِنْ معنى الله على ما متم عليه : المؤمن على إيمانه ، والكافر على كفره ﴾

وذلك أن ظاهر البدء إذا نسب إلى شيء ذي امتداد واستمرار بوجه أن يقع على أقدم أجزاء وجوده الممتد المستمر لا على الجميع ، والخطاب للناس فبدؤهم أول خلقة النوع الإنساني وبدؤ طهوره . على أن الآية من تتمة الآيات التي يبين الله سبحانه فيها بدء إيجاده الإنسان بمثل قوله : ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسحدوا لآدم الخ ، فالمسراد به كيفية البدء التي قصها في أول كلامه . وقد كان من القصة أن الله قال لإبليس لما رجمه : ﴿أحرح منها مذؤوماً مدحوراً لمن تبعث منهم لأملان حهم منكم أجمعين وفيه قضاء أن ينقسم بنو آدم فريقين فريقاً مهتدين على الصراط المستقيم ، وفريقاً ضالين حقاً فهذا هو الذي بدأهم به وكذلك يعودون .

وقد بين ذلك في مواصع أخر من كلامه أوضح من ذلك وأصرح كقوله: هوقال هذا صراط عليّ مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين (٢) وهذا قضاء حتم وصراط مستقيم أن الساس طائفتان طائفة ليس لإبليس عليهم سلطان وهم الذين هداهم الله ، وطائفة متبعون لإبليس غاوون

<sup>(</sup>٢) الحجر ٢٤٠

وهم المقضى ضلالهم لاتباعهم الشيطان وتوليهم إياه قال: ﴿كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله﴾(١) ، وإنما قضي ضلالهم إثر اتباعهم وتوليهم لا بالعكس كما هو ظاهر الآية .

ونظيره في ذلك قوله تعالى : ﴿قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴿ (٢) ، فإنه يدل على أن هناك قضاء بتفرقهم فريقين ، وهذا التفرق هو الذي فرع تعالى عليه قوله إذ قال : ﴿قال اهبطا منها . . . فإما يأتينكم مني هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً وتحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (٣) النح وهو عمى الضلال .

وبعد ذلك كله فمن الممكن أن يكون قوله: ﴿كما بدأكم تعودون﴾ الخ ، في مقام التعليل لمضمون الكلام السابق والمعنى: اقسطوا في أعمالكم وأخلصوا لله سبحانه فإن الله سبحانه إذ بدأ خلقكم قضى فيكم أن تتفرقوا فريقين فريقاً يهديهم وفريقاً يضلون عن الطريق وستعودون إليه كما بدأكم فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة بتولي الشياطين فأقسطوا وأخلصوا حتى تكونوا من المهتدين بهداية الله لا الضالين بولاية الشياطين .

فيكون الكلام جارياً مجرى قوله تعالى : ﴿ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا المخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً ﴾ (٤) ، فإنه في عين أمه بين أولاً أن لكل وجهة خاصة محتومة هو موليها لا يتخلف عنه إن سعادة فسعادة وإن شقاوة فشقاوة أمرهم ثانياً أن استبقوا الخيرات ، ولا يستقيم الأمر مع تحتم إحدى المنزلتين : السعادة والشقاوة لكن الكلام في معنى قولنا : إن كلا منكم لا محيص له عن وجهة متعينة في حقه لازمة له إما الجنة وإما النار فاستبقوا الخيرات حتى تكونوا من أهل وجهة السعادة دون غيرها .

وكذلك الأمر فيما نحن فيه فالكلام في معنى قولنا: إنكم ستعودون فريقين كما بدأكم فريقين بقضائه فأقسطوا في أعمالكم وأخلصوا لله سبحانه حتى تكونسوا من الفريق الذي هدى دون الفريق الذي حق عليهم الضلالة.

ومن الممكن أن يكون قوله : ﴿ كما بدأكم ﴾ النح ، كلاماً مستأنفاً وهـ و مع

<sup>(</sup>١) الحج : ٤ . (٣) طه : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص . ٨٥ . (٤) الـقرة : ١٤٨

۷۸ ..... ۱۰۰۰ الجزء الثامن

ذلبك لا يخلو عن تلويح بالدعوة إلى الإقساط والإخلاص على ما يتبادر من السياق .

وأما قوله: ﴿إِنَّهُمُ التَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أُولِياءَ ﴾ فهو تعليل لثبوت الضلالة ولزومها لهم في قوله: ﴿حقت عليهم الضلالة ﴾ كأن كلمة الضلال والخسران صدرت من مصدر القضاء في حقهم مشروطاً بولاية الشيطان كما يذكره في قوله: ﴿كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ﴾(١).

فلما تولوا الشياطين في الدنيا حقت عليهم الضلالة ولزمتهم لزوماً لا انفكاك بعده أبداً وهذا نظير ما يستفاد من قوله : ﴿وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين﴾(٢).

وأما قوله: ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾ فهو كعطف التفسير بالنسبة إلى الجملة السابقة يفسر به معنى تحقق الضلالة ولزومها فإن الإنسان مهما ركب غير طريق الحق واعتنق الباطل وهو يعترف بأنه من الباطل ولما ينس الحق أوشك أن يعود إلى الحق الذي فارقه وكان مرجواً أن ينتزع عن ضلاله إلى الهدى أما إذا اعتقد حقية الباطل الذي هو عليه ، وحسب أنه على الهدى وهو في ضلال فقد استقر فيه شيمة الغي وحقت عليه الضلالة ولا يرجى معه فلاح أبداً .

فقوله: ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾ كالتفسير لتحقق الضلالة لكونه من لوازمه ، وقد قال تعالى في موضع آخر: ﴿قل هل ننبؤكم بالأخسرين أعمالا المذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً﴾ (٣) ، وقال تعالى: ﴿إِن اللَّذِينَ كَفُرُوا سَواء عليهم ءأنذُوتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ (٤) .

وإنه الإنسان يسير على الفطرة ويعيش على الخلقة لا ينقاد إلا للحق ولا يخضع إلا للصدق ولا يسريد إلا ما فيه خيسره وسعادته غير أنه إذا شمله التوفيق وكان على الهدى طبق ما يطلبه ويقصده على حقيقة مصداقه ولم يعبد إلا الله وهو الحق الذي يطلبه ولم يرد إلا الحياة الدائمة الخالدة وهي السعادة التي يقصدها ،

<sup>(</sup>١) لحج : ٤ . (٣) الكهف : ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٢) فصلت ٢٥٠ . (٤) البقرة : ٧ .

وإذا ضل عن الصراط انتكس وجهه من الحق إلى الباطل ومن الخير إلى الشر ومن السعادة إلى الشقاء فيتخذ إلهه هواه ، ويعبد الشبطان ، ويخضع للأوثان ، وأخلد إلى الأرض ، وتعلق بالزخارف المادية الدنيوية وتبصر إليها لكنه إنما يعمل ما يعمل بإذعان أنه هكذا ينبغي أن يعمل وحسبان أنه مهتد في عمله فيأخذ بالباطل بعنوان أنه حق ، ويركن إلى الشر أو الشقاء بعنوان أنه خير وسعادة فالإدراك الفطري محفوظ له غير أنه يطبقه في مقام العمل على غير مصداقه . قال تعالى : ﴿يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها (۱) ، وأما إنسان يتبع الباطل بما هو أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها (۱) ، وأما إنسان يتبع الباطل بما هو الطل ، ويقصد الشقاء والخسران بما هو شقاء وخسران فمن المحال ذلك . قال تعالى : ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله (٢) وشيء من العلل والأسباب ومنها الإنسان لا يريد غاية ولا يفعل فعلا إلا إذا كان ملائماً لنفسه حاملاً لما فيه نفعه وسعادته ، وما ربما يترآى من خلاف فإنما هو في بادىء النظر لا بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر .

هذا كله ما يقتضيه التدبر وإيفاء النظر من معنى قول هوكما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة الخ ، وهبو يدور مدار كون وفريقاً هدى النح ، حالاً مبنياً لوجه الشبه والمعنى المشترك بين البدء والعود سواء أخذنا الكلام مستأنفاً أو واقعاً موقع التعليل متصلاً بما قبله .

وأما جمهور المفسرين فكأنهم متسالمون على أن قوله: ﴿فريقاً هـدى﴾ حال مبين لكيفية العود فحسب دون العود والبدء جميعاً ، وأن المعنى المشترك الذي هو وجه تشبيه العود بالبدء أمر آخر وراءه إلا من فسر البدء بالحياة الدنيا والخلق الأول كما تقدم وسيجيء ، وكأن ذلك فراراً منهم عن لزوم الجبر المبطل للاختيار مع احتفاف الكلام بالأوامر والنواهي ، وقد عرفت أن ذلك غير لازم .

وبالجملة فقد اختلفوا في وجه اتصال الكلام بما قبله بعد التسالم على ذلك فمن قائل: أنه إنذار بالبعث تأكيداً للأحكام الممذكورة سابقاً ، واحتجاج عليه بالبدء فالمعنى : ادعوه مخلصين فإنكم مبعوثون مجازون ، وإن بعد ذلك في عقولكم فاعتبروا بالابتداء واعلموا أنه كما بدأكم في الخلق الأول فإنه يبعثكم فتعودون في الخلق الثاني .

<sup>(</sup>٢) الروم : ٣٠ .

وفيه أنه مبني على أن تشبيه العود بالبدء في تساويهما بالنسبة إلى قدرة الله ، وأن النكتة في التعرض لذلك هو الإنذار بالمجازاة ، والسياق المناسب لهذا الغرض أن يقال : كما بدأكم يبعثكم فيجازيكم بوضع بعثه تعالى موضع عود الناس والتصريح بالمجازاة التي هي العمدة في الغرض المسوق لأجله الكلام كما صنع ذلك القائل نفسه فيما ذكره من المعنى ، والآية خالية من ذلك .

ومن قائل : إنه احتجاج على منكري البعث ، واتصالبه بقولـه تعالى قبـل عدة آيات : ﴿فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون﴾ .

فقوله : ﴿كما بدأكم تعودون﴾ معناه فليس بعثكم بأشد من ابتدائكم .

وفيه : ما في الوجه السابق على أنه تحكم من غير دليل

ومن قائل : إنه كلام مستأنف . وقد تقدم ذكره .

ومن قبائل: إنه متصل بما سبقه ، والمعنى : أخلصوا لله في حياتكم فإنكم تبعثون على ما متم عليه : المؤمن على إيمانه ، والكافر على كفره .

وفيه: أنه مبني على كون المراد بالبدء هـ و مجموع الحيـاة الدنيـا في قبال الحيـاة الآخرة ثم تشبيـه بالعـود وهو الحيـاة الآخرة بـآخر الحيـاة الأولى المسماة بعثاً ، والآية ـ كما تقدم ـ بمعزل عن الدلالة على هذا المعنى .

قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدم خَذُوا رَيْنَتَكُم عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدَ ﴾ إلى آخر الآية . قال الراغب : السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان ، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر ، انتهى .

أخذ الزينة عند كل مسحد هو التزين الجميل عند الحضور في المسجد ، وهو إنما يكون بالطبع للصلاة والطواف وسائر ذكر الله فيرجع المعنى إلى الأمر بالتزين الجميل للصلاة ونحوها ، ويشمل بإطلاقه صلوات الأعياد والجماعات اليومية وسائر وجوه العبادة والذكر .

وقوله : ﴿ وَكُلُوا وأَشْرِبُوا وَلا تَسْرِفُوا ﴾ النّج ، أمران إباحيان ونهي تحريمي معلل بقوله : ﴿ إِنْهُ لا يحب المسرفين ﴾ والجميع مأخوذة من قصة الجنة كما مرت الإشارة إليه ، وهي كما تقدم خطابات عامة لا تختص بشرع دون شرع ولا

بصنف من أصناف الناس دون صنف.

ومن هنا يعلم فساد ما ذكره بعضهم: أن قوله: ﴿ يَا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ النح يدل على بعثة النبي الله إلى جميع البشر، وأن الخطاب يشمل النساء بالتبع للرجال شرعاً لا لغة ( انتهى ) . نعم تدل الآية على أن هناك أحكاماً عامة لجميع البشر برسالة واحدة أو أكثر ، وأما شمول الحكم للنساء فبالتغليب في الخطاب والقرينة العقلية قائمة .

قوله تعالى : ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ هذا من استخراج حكم خاص ـ بهذه الأمة ـ من الحكم العام السابق عليه بنوع من الالتفات نظير ما تقدم في قوله : ﴿ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون﴾ وقوله : ﴿فإذا فعلوا فاحشة﴾ الآية .

والاستفهام إنكاري ، والزين يقابل الشين وهو ما يعاب به الإنسان فالزينة ما يرتفع به العيب ويذهب بنفرة النفوس ، والإخراج كناية عن الإظهار واستعارة تخييلية كأن الله سبحانه بإلهامه وهدايته الإنسان من طريق الفطرة إلى إيجاد أنواع الزينة التي يستحسنها مجتمعه ويستدعي انجذاب نفوسهم إليه وارتفاع نفرتهم واشمئزازهم عنه يخرج لهم الزينة وقد كانت مخبية خفية فأظهرها لحواسهم .

ولو كان الإنسان يعيش في الدنيا وحده في غير مجتمع من أمثاله لم يحتج إلى زينة يتزين بها قط ولا تنبه للزوم إيجادها لأن ملاك التنبه هو الحاجة لكه لما لم يسعه إلا الحياة في مجتمع من الأفراد وهم يعيشون بالإرادة والكراهة والحب والبغض والرضي والسخط فلا محيص لهم من العثور على ما يستحسنونه وما يستقبحونه من الهيآت والأزياء فيلهمهم المعلم الغيبي من وراء فطرتهم بما يصلح ما فسد منهم ويزين ما يشين منهم وهو الزينة بأقسامها ، ولعل هذا هو النكتة في خصوص التعبير بقوله : ﴿لعباده﴾ .

وهذه المسماة الزيمة من أهم ما يعتمد عليه الاجتماع الإنساني ، وهي من الآداب العريقة التي تلازم المحتمعات وتترقى وتتنزل على حسب تقدم المدبية والحضارة ولو فرص ارتفاعها من أصلها في مجتمع من المجتمعات الهدم الاجتماع وتلاشت أجزاءه من حيمه لأن معنى بطلانها ارتفاع الحسن والقبح والحب والبغض والإرادة والكراهة وأمثالها من بينهم ، ولا مصداق للاجتماع الانسابي عندئذ فافهم ذلك .

ثم الطيبات من الرزق والطيب هو الملائم للطبع هي الأنواع المختلفة مما يرتزق به الإنسان بالتغذي منه ، أو مطلق ما يستمد به في حياته وبقائه كأنواع المطعم والمشرب والمنكح والمسكن ونحوها ، وقد جهز الله سبحانه الإنسان بما يحس بحاجته إلى أقسام الرزق ويستدعي تناولها بأنواع من الشهوات الهائجة في باطنه إلى ما يلائمها مما يرفع حاجته وهذا هو الطيب والملائمة الطبيعية .

وابتناء حياة الإنسان السعيدة على طيبات الرزق غني عن البيان فلا يسعد الإنسان في حياته من الرزق إلا بما يلاثم طباع قواه وأدواته التي جهز بها ويساعده على بقاء تركيبه الذي ركّب به ، وما جهز بشيء ولا ركب من جزء إلا لحاجة له إليه فلو تعدى في شيء مما يلاثم فطرته إلى ما لا يلائمها طبعاً اضطر إلى تتميم النقص الوارد عليه في القوة المربوطة به إلى صرف شيء من سائر القوى فيه كالمنهوم الشره الذي يفرط في الأكل فيصيبه آفات الهضم ، فيضطر إلى استعمال الأدوية المصلحة لجهاز الهضم والمشهية للمعدة ولا يزال يستعمل ويفرط حتى يعتاد بها فلا تؤثر فيه فيصير إنساناً عليلاً تشغله العلة عن عامة واجبات الحياة ، وأهمها الفكر السالم الحر وعلى هذا القياس .

والتعدي عن طيب الرزق يبدل الإنسان إلى شيء آخر لا هو مخلوق لهذا العالم ولا هذا العالم مخلوق له وأي خير يرجى في إنسان يتوخى أن يعيش في ظرف غير ظرفه الذي أعده له الكون ، ويسلك طريقاً لم تهيئه له الفطرة ، وينال غاية غير غايته وهو أن يتوسع بالتمتع بكل ما تزينه له الشهوة والشره ، ويصوره له الخيال بآخر ما يقدر وأقصى ما يمكن .

والله سمحانه يـذكر في هـذه الآية أن هنـاك زيـة أخـرجها لعبـاده وأظهرهـا وبيّنهـا لهم من طريق الإلهـام الفطري ، ولا تلهم الفـطرة إلا بشيء قامت حـاجة الإنسان إليه بحسبها .

ولا دليل على إباحة عمل من الأعمال وسلوك طربق من البطرق أقوى من المحاف المحجة إليه بحسب الوجود والطبيعة الذي يدل على أن الله سنحانه هو الرابط بين الإنسان المحتاج وبين منا يحتاج إليه بمنا أودع في نفسه من القوى والأدوات الباعثة له إليه بحسب الخلقة والتكوين .

ئم يذكر بعطف الطيبات من الرزق على الزينة في حيَّز الاستفهام الإنكاري

أن هناك أقساماً من الرزق طيبة ملائمة لطباع الإنسان يشعر بطيبه من طريق قواه المودعة في وجوده ، ولا يشعر بها ولا يتنبه لها إلا لقيام حاجته في الحياة إليها وإلى التصرف فيها تصرفاً يستمد به لبقائه ، ولا دليل على إباحة شيء من الأعمال أقوى من الحاجة الطبيعية والفقر التكويني إليه كما سمعت .

ثم يذكر بالاستفهام الإنكاري أن إباحة زينة الله والطيبات من الرزق مما لا ينبغي أن يرتاب فيها فهو من إمضاء الشرع لحكم العقل والقضاء الفطري .

وإباحة الزينة وطيبات الرزق لا تعدو مع ذلك حد الاعتدال فيها والوسط العدل بين الإفراط والتفريط فإن ذلك هو الـذي يقضي به الفيطرة ، وقد قبال الله سبحانه في الآية السابقة : ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ وقال فيما قبل ذلك : ﴿قَلَ أَمْرُ رَبِّي بِالقَسْطَ﴾ .

ففي التعدي إلى أحد جانبي الإفراط والتقريط من تهديد المجتمع الإنساني بالانحطاط، وفساد طريق السعادة ما في انثلام ركن من أركان البناء من تهديده بالانهدام فقلما ظهر فساد في البر والبحر وتنازع يفضي إلى الحروب المبيدة للنسل المخربة للمعمورة إلا عن إتراف الناس وإسرافهم في أمر الزينة أو الرزق، وهو الإنسان إذا جاوز حد الاعتدال، وتعدى ما خط له من وسط الجادة ذهب لوجهه لا يقف على حد ولا يلوي على شيء قمن الحري أن لا يرفع عنه سوط التربية ويذكر حتى بأوضح ما يقضي به عقله، ومن هذا القليل الأمر الإلهي بضروريات الحياة كالأكل والشرب واللبس والسكنى وأخذ الزينة.

قال صاحب المنار في بعض كلامه ـ وما أجود ما قال : ـ وإنما يعرفها عني قيمة الأمر بأخذ الزينة مع بساطته ووضوحه ـ من قراء تواريخ الأمم والملل ، وعلم أن أكثر المتوحشين الذين يعيشون في الحرجات والغابات أفرادا وجماعات يأوون إلى الكهوف والمغارات ، والقائل الكثيرة الوثنية في بعض جزائر البحار وجبال إفريقيا كلهم يعيشون عراة الأجسام نساء ورجالا ، وأن الإسلام ما وصل إلى قوم منهم إلا وعلمهم لبس الثياب بإيجابه للستر والرينة إيجاباً شرعياً .

ولما أسرف بعض دعاة النصرانية الاوروبيين في الطعن في الإسلام لتنفير أهله منه وتحويلهم إلى ملتهم ولتحريض أوروبا عليهم رد عليهم بعض المنصفين منهم فذكر في رده أن في انتشار الإسلام في إفريقيا منة على أوروبا بنشره للمدنية في أهلها بحملهم على ترك العرى وإيجابه لبس الثياب الذي كان سبباً لرواج تجارة النسج الاوروبية فيهم .

بل أقول: إن بعض الأمم الوثنية ذات الحضارة والعلوم والفنون كان يغلب فيها معيشة العري حتى إذا ما اهتدى بعضهم بالإسلام صاروا يلبسون ويتجملون ثم صاروا يصنعون الثياب وقلدهم جيرانهم من الوثنيين بعض التقليد.

هذه بلاد الهند على ارتقاء حضارة الوثنيس فيها قديماً وحديثاً لا يزال ألوف الألوف من نسائهم ورجالهم عراة أو أنصاف أو أرباع عراة فترى بعض رجالهم في معاهد تجارتهم وصناعتهم بين عار لا يستر إلا السوأتين ويسمونهم الاسبيلين الوهي الكلمة العربية التي يستعملها الفقهاء في باب نواقض الوضوء أو ساتر لنصفه الأسفل فقط وامرأة مكشوفة البطن والفخذين أو النصف الأعلى من الجسم كله أو بعضه ، وقد اعترف بعض علمائهم المنصفين بأن المسلمين هم الذين علموهم لبس التياب ، والأكل في الأواني ولا يزال أكثر فقرائهم يضعون طعامهم على ورق الشجر ويأكلون منه ، ولكنهم خير من كثير من الوثنيين ستراً وزينة لأن المسلمين كانوا حكامهم ، وقد كانوا ولا يزالون من أرقى مسلمي الأرض علماً وعملاً وتأثيراً في وثني بلادهم .

وأما المسلمون في بـلاد الشرق التي يغلب عليها الجهل فهم أقـرب إلى البوثنية منهم إلى الإسـلام في اللباس وكثير من الأعمال الـدينية ، ومنهم نساء مسلمي « سيام » اللاتي لا ترين في أنقسهن عورة إلا السـوأتين كما بين هـذا من قبل فحيث يقوى الإسلام يكون الستر والزيمة اللائقة بكرامة البشر ورقيهم .

فمن عرف مثل هذا عرف قيمة هذا الأصل الاصلاحي في الإسلام ولولا أن جعل هذا الدين المدني الأعلى أخذ الزينة من شرع الله أوحبه على عباده لما نقل أمماً وشعوباً كثيرة من الوحشية الفاحشة إلى المدنية الراقية ، وإنما يحهل هذا الفضل له من يجهل التباريح وإن كان من أهله على لا يبعد أن يبوجد في متحذلقة المتفرنحين من يجلس في ملهى أو مقهى أو حانة متكئاً مميلاً طربوشه على رأسه يقول . ما معنى جعل أخذ زينة اللباس من أمور الدين ؟ وهو من لوازم البشر لا يحتاجون فيه إلى وحي إلهي ولا شرع ديني ، وقد يقول مثل هذا في قوله تعالى : ﴿كلوا وأشربوا﴾ انتهى .

ومما يناسب المقام ما روي: أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال ذات يـوم لعلي بن الحسين بن واقـد: ليس في كتـابكم من علم الـطب شيء، والعلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان! فقال لـه علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية وهو قوله: ﴿كلوا وأشربوا ولا تسرفوا﴾ وجمع نبينا الـطب في قوله: «المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وأعط كل بدن ما عودته » فقال الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً.

قوله تعالى : ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ﴾ لا ريب أن الخطاب في صدر الآية إما لخصوص الكفار أو يعمهم والمؤمنين جميعاً كما يعمهم جميعاً ما في الآية السابقة من الخطاب بقوله : ﴿يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾ ولازمه أن تكون الزينة وطيبات الرزق موضوعة على الشركة بين الناس جميعاً ، مؤمنهم وكافرهم .

فقوله: ﴿قَلَ هِي لَلذَينَ آمنوا﴾ النح ، مسوق لبيان ما خص الله سبحانه به المؤمنين من عباده من الكرامة والمزية ، وإذ قد اشتركوا في نعمه في الدنيا فهي خالصة لهم في الآخرة ، ولازم ذلك أن يكون قوله: ﴿في الحياة الدنيا﴾ متعلقاً بقوله: ﴿أمنوا﴾ وقوله: ﴿يوم القيامة ومتعلقاً بما تعلق به قوله: ﴿للذين آمنوا وهو قولنا كائنة أو ما يقرب منه ، و﴿خالصة ﴾ حال عن الضمير المؤنث وقدمت على قوله: ﴿يوم القيامة ﴾ لتكون فاصلة بين قوليه: ﴿في الحياة الدنيا ﴾ و﴿يوم القيامة ﴾ والمعنى : قل هي للمؤمنين يوم القيامة وهي خالصة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم كما شاركوهم في الدنيا فمن آمن في الدنيا ملك نعمها يوم القيامة .

وبهـذا البيان يـظهر مـا في قول بعضهم: إن المسراد بـالخلوص إنمـا هـو الخلوص من الهموم والمنغصات والمعنى: هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة ، وهي خالصة يوم القيامة من ذلك .

وذلك أنه ليس في سيـاق الآية ولا في سيـاق ما تقـدمها من الآيــات إشعار بــاحتفاف النعم الــدنيويــة بما ينغص عيش المتنعمين بهــا ويكــدرهــا عليهم حتى يكون قرينة على إرادة ما ذكره من معنى الخلوص .

وكذا ما في قول بعض آخر: أن قوله: ﴿في الحياة الدنيا﴾ متعلق بما تعلق بما تعلق به قوله ﴿للذين آمنوا﴾ والمعنى: هي ثابتة للذين آمنوا بالأصالة

والاستحقاق في الحياة الدنيا ، ولكن يشاركهم غيرهم فيها بالتبع لهم وإن لم يستحقها مثلهم ، وهي خالصة لهم يوم القيامة ـ أو حال كونها خالصة لهم يوم القيامة فقد قرأ نافع « خالصة » بالرفع على أنها خبر والباقون بالنصب على الحالية ـ وذلك أن المؤمنين هم الذين ينتهي إليهم العلوم النافعة في الحياة الصالحة ، والأوامر المحرضة لإصلاح الحياة بأخذ الزينة والارتزاق بالطيبات والقيام بواجبات المعاش ثم التفكر في آيات الآفاق والأنفس المؤدي إلى إيجاد الصناعات والفنون المستخدمة في الرقي في المدنية والحضارة ، ومعرفة قدرها والشكر عليها . كل ذلك من طريق الوحي والنبوة .

وجه فساده: أنه إن أراد أن ما ذكره من الأصالة والتبعية هو مدلول الآية فمن الواضح أن الآية اجنبية عن الدلالة على ذلك ، وإن أراد أن الآية تفيد أن النعم الدنيوية للمؤمنين ثم بينت مشاركة الكفار لهم فيها وأن ذلك بالأصالة والتبعية فقد عرفت أن الآية لا تدل إلا على اشتراك الطائفتين معاً في النعم الدنيوية لا اختصاص المؤمنين بها في الدنيا فأين حديث الأصالة والتبعية ؟ .

بل ربما كان الظاهر من أمثال قوله: ﴿ولولا أن يكون الناس أُمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون﴾ إلى أن قال ﴿وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين﴾(١)، خلاف ذلك وأن زهرة الحياة الدنيا أجدر أن يخصوا به.

وقد امتن الله تعالى في ذيل الآية على أهـل العلم بتفصيل البيـان إذ قال : ﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ .

قوله تعالى : ﴿قَلْ إِنْمَا حَرِمَ رَبِي الْفُواحِشُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ﴾ إلى آخر الآية ، قد تقدم البحث المستوفى عن مفردات الآية فيما مر ، وأن الفواحش هي المعاصي البالغة قبحاً وشناعة كالزنا واللواط ونحوهما ، والإثم هو الذنب الذي يستعقب انحطاط الإنسان في حياته وذلة وهوانا وسقوطاً كشرب الخمر الذي يستعقب للإنسان تهلكة في جاهه وماله وعرضه ونفسه ونحو ذلك ، والبغي هو طلب الإنسان ما ليس له بحق كأنواع الظلم والتعدي على الناس والاستيلاء غير المشروع عليهم ، ووصفه بغير الحق من قبيل التوصيف باللازم نظير التقييد الذي في قوله : ﴿مَا لَمْ يَبْرُلُ بِهُ سَلَطَاناً﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٣٥ .

وكان إلقاء الخطاب بإباحة الزينة وطيبات الرزق داعياً لنفس السامع إلى أن يحصل على ما حرمه الله فألقى الله سبحانه في هذه الآية جماع القول في ذلك ، ولا يشذ عما ذكره شيء من المحرمات الدينية ، وهي تنقسم بوجه إلى قسمين : ما يرجع إلى الأفعال وهي الثلاثة الأول ، وما يرجع إلى الأقوال والاعتقادات وهو الأخيران ، والقسم الأول منه ما يرجع إلى الناس وهو البغي بغير الحق ، ومنه غيره وهو إما ذو قبح وشناعة فالفاحشة ، وإما غيره فالإثم ، والقسم الثاني إما شرك بالله أو افتراء على الله سبحانه .

قوله تعالى : ﴿ولكل أمة أجل﴾ إلى آخر الآية هي حقيقة مستحرجة من قوله تعالى في ذيل القصة : ﴿قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ونظير الأحكام الأخر المستخرجة منها المذكورة سابقاً ، ومفاده أن الأمم والمجتمعات لها أعمار وآجال نظير ما للأفراد من الأعمار والآجال .

وربما استفيد من هذا التفريع والاستخراج أن قوله تعالى في ذيل القصة سابقاً : ﴿قَالَ فَيهَا تَحْيُونَ﴾ التح ، راجع إلى حياة كل فرد فرد وكل أمة أمة ، وهي بعض عمر الإنسانية العامة ، وأن قوله قبله : ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ راجع إلى حياة النوع إلى حين وهو حين الانقراض أو البعث ، وهذا هو عمر الإنسانية العامة في الدنيا .

قوله تعالى: ﴿ إِما عَلَيْ آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ﴾ إلى آخر الآيتين . ﴿ إِما ﴾ أصله إن الشرطية دخلت على ما ، وفي شرطها النون الثقيلة ، وكأن ذلك يفيد أن الشرط محقق لا محالة ، والمراد بقص الآيات بيانها وتفصيلها لما فيه من معنى القطع والإبانة عن مكمن الخفاء .

والآية إحدى الخطابات العامة المستخرجة من قصة الجنة المذكورة ههنا وهي رابعها وآخرها يبين للناس التشريع الإلهي العام للدين باتباع الرسالة وطريق الوحي ، والأصل المستخرج عنه هو مثل قوله : ﴿قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ﴿(١) ، الخ ، فبين أن إتيان الهدى منه إنما يكون بطريق الرسالة .

<sup>(</sup>١) سورة طه : ١٢٣ .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله: ﴿قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم﴾ قال: نزلت في الخمس من قريش ومس كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب: الأنصار الأوس والخررج وخزاعة وثقيف وبني عامر بن صعصة وبطون كنانة بن بكر كانوا لا يأكلون اللحم، ولا يأتون اليوت إلا من أدبارها، ولا يضطربون وبراً ولا شعراً إنما يضطربون الأدم، ويلبسون صبيانهم الرهاط، وكانوا يطوفون عراة إلا قريشاً، فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التي قدموا فيها، وقالوا: هذه ثيابنا التي تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب والخطايا ثم قالوا لقويش: من يعيرنا متزراً ؟ فإن لم يجدوا طافوا عراة فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التي كانوا وضعوا.

وفيه: أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قبال: كان النباس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب أذنبنا فيها فجاءت امرأة فبألقت ثيابها. وطافت ووضعت يدها على قبلها وقالت:

البوم يبدو بعضه أوكله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هده الآية : خذوا زينتكم عند كل مسجد ـ إلى قوله ـ والطيبات من الرزق .

أقول: وروي ما يقرب منه عن ابن عباس ومجاهد وعطاء لكنك قد عرفت أن الآيات المصدرة بقوله في ابني آدم أحكام وشرائع عامة لجميع بني آدم من غير أن يختص بأمة دول أمة فهذه الآحاد من الأخبار لا تزيد على اجتهاد من المنقول عنهم لا حجية فيها ، وأعدل الروايات في هذا المعنى الروايتان .

في المدر المنثور: أخرج ابن جريىر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة والزينة اللباس وهو ما يواري السوآت وما سوى ذلك من جيد النز والمتاع.

وفيه: أخرج ابن جرير وابن المدذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها وهو قـول الله: ﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ﴾ وهو هذا فأنزل الله: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ يعني: شارك المسلمون الكفار في الطيبات في الحياة الدنيا فأكلوا من طيبات طعامها ولبسوا من جياد ثيابها ، ونكحوا من صالح نسائها ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شيء.

أقول : والروايتان ـ كما تـرى ـ ظاهـرتان في التـطبيق دون سبب النزول ، والمعول على ذلك .

وفيه : أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : ما من عبد عمل خيراً أو شـراً إلا كسي رداء عمله حتى يعرفوه ، وتصديق ذلك في كتـاب الله : ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ الآية .

وفي تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام عن قوله : ﴿يا بني آدم قد أنزلنا﴾ الآية . لباس التقوى ثياب بيض .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عثمان : قـال سمعت رسول الله ﷺ يقرأ : « ورياشاً » ولم يقل : وريشاً .

وفي تفسير القمي قال: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عشف في قوله تعالى: ﴿ وَمَا بَنِي آدَمُ قَدَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوارِي سُوآتُكُم وريشاً ولباس التقوى ﴿ قَالَ : فَأَمَا اللَّبَاسُ فَاللَّبَاسُ الذي تلبسون ، وأَمَا الرّياشُ فَالْمَتَاعُ والْمَالُ ، وأَمَا لِبَاسُ التقوى فَالْعَفَافُ ، إن الْعَفَيفُ لا تبدو لَه عورة وإن كَانَ عَارِياً من اللَّباسُ ، والفاجر بادي العورة وإن كان كامناً من اللَّباسُ .

أقسول: وما في السروايتين من معنى لباس التقسوى من الأخسذ ببعض المصاديق وقد تكرر نظير دلك في الروايات.

وفي تفسير القمي أيضاً في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحَشَـةَ قَالُـوا﴾ الآية قـال : قال الـذين عبدوا الأصنام فـرد الله عليهم فقـال : ﴿قَـلَ إِنَّ الله لا يـأمـر بالفحشاء ﴾ إلى آخر الآية .

وفي البصائر عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن

منصور قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةً قَالُوا وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَالله أمرنا بها ﴾ إلى آخر الآية فقال: أرأيت أحداً ينزعم أن الله أمرنا بالزنا وشرب الخمور وشيء من المحارم ؟ فقلت: لا ، فقال: فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرنا بها ؟ فقلت: الله أعلم ورسوله ، فقال: فإن هذه في أثمة الجور ادعوا أن الله أمر بالاثتمام بقوم لم يأمر الله بهم فرد الله عليهم وأخبرنا أنهم قالوا عليه الكذب فسمى الله ذلك منهم فاحشة .

أقول: ورواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال: سألته وساق الحديث، وروي ما في معناه في تفسير العياشي عن محمد بن منصور عن عبد صالح فعلم أن في السند أبا وهب وعنه يروي الحسين بن سعيد وأن الحديث مروي عن موسى بن جعفر بالند.

وكيف كان فالرواية لا تنطبق بحسب مضمونها على حين نزول الآيمة ولا ما ذكر فيه من الحجة ينطبق على موردها فإن أهل الجاهلية كانت عندهم أحكام كثيرة متعلقة بأمور من قبيل الفحشاء ينسبونها إلى الله سبحانه كالطواف بالبيت عارياً.

لكن الحجة المذكورة فيه من حيث انطباق الآية على مصاديق بعد زمن النزول أقرب انطباقاً على أئمة الجور والحكام الظلمة فإن المسلمين مرت بهم أعصار يتولى فيها أمورهم أمثال الدعي زياد بن أبيه وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف وعتاة آخرون ، وحول عروشهم وكراسيهم عدة من العلماء يفتون بنفوذ أحكامهم ووجوب طاعتهم بأمثال قوله تعالى : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مكم ﴾ . فالرواية ناظرة إلى انطباق الآية على مصاديقها بعد عصر النزول ،

وفي تفسيسر العيباشي عن أبي بصيبر عن أبي عبد الله مستدقال : سمعته يقول : من زعم أن الله الله على الله ، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله .

وفيه : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله الله الله أمر بالله عن رعم أن الله أمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله ، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة منه

فقد أخرج الله من سلطانه ، ومن زعم أن المعاصي عملت بغير قوة الله فقد كذب على الله ، ومن كذب على الله أدخله الله النار .

أقول: وقوله عنه: ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة منه النح ، ناظر إلى قول المفوضة باستقلال العبد في أفعال الخير والشر كما أن قوله في الرواية السابقة: ومن زعم أن الخير والشر إليه النح ، « ناظر إلى قول المجبرة: إن الخير والشر والطاعة والمعصية إنما تستند إلى إرادة الله من غير أن يكون لإرادة العبد ومشيئته دخل في صدور الفعل وإن أمكن بوجه إرجاع الضمير إلى العبد ليكون إشارة إلى قول المفوضة.

وفي التهذيب بإسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله سنت قال : سألته عن قول الله عر وجل : هذه القبلة .

أقول : وهو من قبيل الجري والانطباق كما تبين من البيان السابق ، وروى مثله العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أحدهما علبهما السلام .

وفي التهذيب بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه وفي تفسيسر العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في قوله: ﴿وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد﴾ قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.

أقول: الظاهر أن مراده مست أقامة الوجوه في الآية التوجه إلى الله باستقبال القبلة عند كل مسجد يصلى فيه ثم القبلة تعينت بمثل قوله: ﴿وفول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم قولوا وجوهكم شطره﴾(١) وهي الكعبة إذ قد تقدم في الكلام على آيات القبلة أن الكعبة إنما جعلت قبلة في المدينة بعد الهجرة، والآية التي نحن فيها وهي من سورة الأعراف مكية ولعل أصل الجعل في هذه السورة ثم تفصيل التشريع أو التفسير في سورة البقرة المدنية إن ساعد سياق آيات القبلة على ذلك كما أن الأحكام الأخر المفصلة من الواجبات والمحرمات تشتمل السور المكية على إجمالها وتشرع تفاصيلها أو تفسر وتبين في السور المدنية.

فقوله سنت: مساجد محدثة البخ ، معناه أن المراد بكل مسجد في الآية

<sup>(</sup>١) البقرة . ١٤٤

المساجد يحدثها المسلمون في أكناف الأرض ، والمسراد بإقامة السوجوه تـولية الوجوه التي في آية الكعبة وهي استقبال الشطر من المسجد الحرام .

وفي تفسير العياشي عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله سُسِّدُ في قوله : ﴿وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد﴾ يعني الأئمة .

أقول : الظاهر أن المراد به أئمة الجماعات ، وسيجيء له معنى آحر .

أقول: وهو كالحديث السابق فإن تقديم الإمام زيسة الصلاة ومن المستحب شرعاً تقديم خيار القوم ووجوههم لـلإمامة ويمكن أن يكون المراد بالأئمة أئمة الدين على ما سيجيء من رواية العلاء بن سيابة في أخر المحث .

وفي الدر المنثور أخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكـر عس أنس عن النبي ﷺ في قول الله : ﴿خذوا زينتكم عنـد كل مسجـد﴾ قال : صلوا في نعالكم .

أقبول: وروي هذا المعنى بعبدة طرق أخبرى عن علي وأبي هويبرة وابس مسعود وشداد بن الأوس وغيرهم عنه سيريش

وفيه: أحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: وجهبي علي بن أبي طالب إلى ابن الكواء وأصحابه وعلي قميص رقيق وحلة فقالوا لي: أنت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب؟ فقلت: أول ما أخاصمكم به قبال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وخذوا زينتكم عند كل مسجد، وكان رسول الله ﷺ يلبس في العيدين بردي حبرة.

وهي الكافي بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ستنه قال : بعث أمير المؤمنين ستنه عبد الله بن عباس إلى ابن الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلة فلما نظروا إليه قالوا : يا ابن عباس أنت خيرنا في أنهسنا وأنت تلبس هذا اللباس ؟ فقال : وهذا أول ما أخاصمكم هيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال الله عز وجل : حذوا زينتكم عبد كيل مسجد.

وفي الكافي بإسناده عن فصالة بن أيوب في قـول الله عز وجـل : ﴿خدوا

زينتكم عند كل مسجد﴾ قال : في العيد والجمعة .

أقول ورواه في التهذيب عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عسد الله ما في معناه العياشي في تفسيره عنه ، وفي المجمع عن أبي جعفر سلك.

أقول : وفي معناها غيرها من الروايات .

وفي تفسير العياشي عن خيثمة بن أبي خيثمة قال: كان الحسن بن علي منت إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه. فقيل له: يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) فأحب أن ألبس أجود ثيابي.

أقول : والحديث مروي من طرق أهل السنة أيضاً .

وفي الكافي بإسناده عن يونس بن إبراهيم قال: دخلت يوماً على أبي عبد الله سنة وعلي جبة خز وطيلسان خز فنظر إليّ فقلت: جعلت فداك علي جبة خز وطيلسان خز هذا ما تقول فيه ؟ فقال: لا بأس بالخز قلت: وسداه أبريسم فقال: وما بأس يا إبراهيم فقد أصيب الحسين سنت وعليه جبة خز ثم ذكر سائد قصة عبد الله بن عباس مع الخوارج واحتجاجه عليهم بالآيتين.

وفيه: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن على رفعه قال: مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله ملت وعليه أثواب كثيرة قيمة حسان فقال: والله لآتينه ولأوبخنه فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله والله ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس ولا على ولا أحد من آبائك! فقال أبو عبد الله سلانية: كان رسول الله متن في زمان قتر مقتر، وكان ياخذ لقتره وإقتاره، وإن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها(١) وأحق أهلها بها أبرارها ثم تلا: ﴿قل من حرم زينة

<sup>(</sup>١) وفي الحديث فأرسلت السماء عزاليها أي : أفراحها ، والعزالي بفتح اللام وكسرها : جمع العزلاء مثل الحمراء ، وهو فم المزادة : فقوله أرسلت السماء عراليها يريد شدة وقع المطر على التشبيه منزوله من أفواه المزادة ، ومثله : ﴿أَنَ الدُنيَا بَعَدَ دَلْكُ ارْحَتَ عَزَالِيها﴾ مجمع البحرين .

الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ فنحن أحق من أخذ ما أعطاه الله .

يا ثوري ما ترى على من ثوب إنها لبسته للناس ثم اجتذب بيد سفيان فجرها إليه ثم رفع الثوب الأعلى وأحرج ثوباً تحت ذلك على جلده غليظاً ، ثم قال : هذا لسته لنفسي وما رأيته للناس ثم جذب ثوباً على سفيان أعلاه غليظاً خثناً وداخل ذلك الثوب لين فقال : لبست هذا الأعلى للناس ، ولبست هذا لنفسك تسترها .

وفيه بإسناده عن ابن القداح قال: كان أبو عبد الله ست متكا علي فلقيه عباد بن كثير وعليه ثياب مروية حسان فقال: يا أبا عبد الله إنك من أهل بيت النبوة وكان أبوك فما لهذه الثياب المروية عليك ؟ فلو لبست دون هذه الثياب. فقال له أبو عبد الله بنت ويلك يا عباد من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمه أحب أن يراها عليه ، ليس به بأس .

وفي الدر المنثور أخرج الترمبذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

وفي قرب الأسناد للحميري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا المستن في حديث طويل: قال السندلي: ما تقول في اللباس الخشن؟ فقلت: بلغني أن الحسن كان يلبس، وأن جعفر بن محمد كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء فقال لي البس وجمّل فإن علي بن الحسين كان يلبس الجبة الخيز بخمس مائة درهم، والمطرف الخز بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدق بثمنه، وتلا هذه الآية: ﴿قل م حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾.

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة جداً ، ومن أجمعها معنى الرواية الآتية .

في تفسير العياشي عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله النف: أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه أو منع من منع من هوان به عليه ؟ لا ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصداً ، ويشربوا قصداً ، وينكحوا قصداً ، ويركبوا قصداً ، ويعودوا بما سوى

ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم فمن فعل ذلك كـال ما يـأكل حـلالاً ويشرب حلالاً ويركب حلالاً ، وينكع حلالاً ، ومن عدا ذلك كان عليه حـراماً ، ثم قال : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .

أترى الله ائتمن رجلًا على مال خول له أن يشتري فرساً بعشرة آلاف درهم ويجزيه فرسٌ بعشرين درهماً ، ويشتري جارية بألف دينار ويجزيه جارية بعشرين ديناراً وقال : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ستضقال: نكون بطريق مكة ونريد الإحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق وقد دحلني من ذلك ما الله أعلم به ؟ فقال: مخافة الإسراف ؟ قلت: نعم ، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إبي ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به ، إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت: وما الإقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره . قلت: فما القصد ؟ قال: الخبز واللحم واللبل والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا .

وفي الكافي بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن بشك قال: قال: قول الله عز وجل: ﴿قل إسما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق فالما قوله: ما ظهر منها يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية للفواحش، وأما قوله عز وجل: ما بطن يعني ما نكح من أزواج الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي مسلم إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك، وأما الإثم فإنها الخمر بعينها.

أقول: والرواية ملخصة من كلامه الشخامع المهدي وقد رواها في صورة المحاجة في الكافي مسندة وفي تفسير العياشي مرسلة وأوردناها في روايات آية الخمر من سورة المائدة.

وفي تفسير العياشي عن محمد بن منصور قـال : سألت عبـداً صالحـاً سُنك عن قول الله : ﴿ إِنْمَا حَرِمُ رَبِي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ قال : إن للقرآن ظهراً وبطناً فأما ما حـرم به في الكتـاب هو في الـظاهر ، والبـاطن من ذلك أئمـة

٩٦ ..... الجزء الثامن

الجور ، وجميع ما أحل في الكتاب هو في الظاهر والباطن من ذلك ائمة الحق .

أقول: ورواه في الكافي عن محمد بن منصور مسنداً ، وفيه: فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الجور ، وحميع ما أحل الله في القرآن هو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الحق .

أقول: انطباق المعاصي والمحرمات على أولئك والمحللات على هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سبباً للقرب من الله أو البعد عنه ، أو لكون اتباع كل سبباً لما يناسبه من الأعمال .

ومن هذا الباب ما في التهذيب بـإسناده عن العـلاء بن سيابـة عن أبي عبد الله سيـن في قوله تعالى : ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ قال : الغسل عند لقاء كل إمام ، وكذا ما تقدم من روايتي الحسين بن مهران

وفي الدر المنتور أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن مردويه عن المغيرة ابن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ، ومن أجله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله .

وفي تفسير العياشي عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه علي يقول: قال النبي متعلل ، ومن أغير ممن علي ما الله تبارك وتعالى ، ومن أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ .

وفيه عن أبي عبد الله مُنتِذفي قوله : ﴿إذَا جَاءَ أَحَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةُ ولا يَسْتَقَدُمُونَ﴾ قال : هو الذي يسمى لملك الموت .

أقول : وقد تقدمت روايات في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى : ﴿هُوَ اللَّهِ عَلَى : ﴿هُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

## ( بحث روائي مختلط بغيره )

في تفسيــر القمي في روايــة أبي الجــارود عن أبي حعفــر سِلَــــد في قــولــه : ﴿كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة﴾ قــال : خلقهم حين

<sup>(</sup>١) الأنعام . ٢ .

خلقهم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعيداً ، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدياً وضالاً .

قال على بن إبراهيم : قال رسول الله الله الله الشقي من شقي في بـطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه .

أقول : الرواية وإن كانت عن أبي الجارود وهو مطعون غيـر أن القوم قبلوا ما رواه عن أبي جعفر ﷺ في حال استقامته قبل انحرافه عنه ، على أن الآية قـــد فسرت بمثل ما في هذه السرواية في غيسرها كسرواية إبسراهيم الليثي عن أبي جعفر مالنين وغيره ، وقيد وقيع هيذا المعنى في روايات أخبرى واردة في تفسيس آيات القدر ، وهي روايات جمة مختلفة يشترك جميعها في الدلالة على أن آخر الخلقة يشاكل أولها ، وعود الإنسان يناظـر بدءه ، وأن المهتـدي في آخر أمـره مهتد من أول ، وأن الضال كذلك ضال من أول والشقي شقي في بـدء خلقته والسعيـد سعيـد فيه ، والـروايات على اختـلاف بيانـاتها كـالآيـات ليست في مقـام إثبـات السعادة والشقاوة الذاتيتين بمعنى ما يقتضيه ذات الإنسان ويلزم ماهيته كالزوجيـة للأربعة فإن ذلك مما لا ينبغي توهمه إذ لو رجع إلى مجرد التصوير العقلي من غير مطابقة للواقع الخارجي لم يستلزم أثراً حقيقياً لتأخر الوجود عن ماهيات الأشياء وعروضه لها في الذهن والخارج على خلافه ، ولو رجع إلى اقتضاء ذاتي حقيقي تملك به الماهية الإنسانية سعادتها أو شقاوتها بحيث لا يبقى الله سبحانه في خلقه إلا أن يظهر منها ما كان دفيناً في ذاته كمامناً في باطنها كمان في ذلك إبطال لإطلاق ملك الله سبحانه وتحديد لسلطانه ، والكتاب والسنة والعقل متعاضدة على نفيه .

على أن ذلك يوجب اختلال نظام العقل في جميع ما يبني عليه العقلاء في أمورهم واتفاقهم على توقع التأثير في باب التعليم والتربية ، وتسالمهم على وجود ما يستتبع المدح والذم أو يتصف بالحس والقبح يدفعه .

وكـذا يوجب لغـوية تشـريع الشـرائع وإنـزال الكتب وإرسال الـرسل ، ولا معنى لإتمـام الحجة في الـذاتيات بـأي معنى صورنـاهـا بعـدمـا كـانت مستحيلة الانفكاك عـر الذوات .

والكتاب الكريم يسلم سظام العقل ويصدق بناء الإنسان بنيان أعماله في الحياة على الاختيار ، ويبين فيما يبين أن الله سبحانـه خلق الإنسـان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم أنبته نباتاً حسناً حتى أنعم عليه بالبلوغ والعقل ، يفعل باختياره ويميز بين الحسن والقبيح ، والخير والشر ، والنفع والضرر والطاعة والمعصية ، والثواب والعقاب بعقله ، ثم أنعم عليه بتكاليف دينية فإن اتبع عقله وأطاع ربه فيما يأمره وينهاه كان سعيداً وجوزي أحسن الجزاء ، وإن خالف عقله واتبع هواه وعصى ربه كان شقياً وذاق وبال أمره ، والدار دار امتحان وابتلاء ، والعمل اليوم والجزاء غداً .

وأساس هذا البيان كما ترى - على قضيتين اثنتين : إحداهما : أن بين الفعل الاختياري وغيره فرقاً ، وهي قضية عقلية ضرورية ، والثانية : أن الأفعال الاختيارية تتصف بحسن وقبح وتستتبع مدحاً وذماً وثواباً وعقاباً ، وهي قضية عقلائية لا يسع لعاقل أن ينكرها وهو واقع تحت النظام الاجتماعي الحاكم عليه مدى حياته .

وبالجملة لا مجال للقول بالسعادة والشقاوة الذاتيتين بالمعنى المتقدم أبداً فما ورد من الآيات والروايات التي تعطف آخر الأمر على أوله إنما تسند الأمر إلى الخلق والإيجاد دون ذات الإنسان بما أنه إنسان ، وقد عرفت أن ارتباط السعادة والشقاء بأفعال الإنسان الاختيارية على ما تقتضيه القضيتان المتقدمتان مما لا بشوبه شك ولا يداخله ريب فما معنى هذه الآيات والروايات ؟ .

والروايات الواردة في مطابقة العود إلى البدء على كثرتها الىالغة تختلف في مضامينها وأنحاء بيانها طبقاً للآيات :

فمنها ما دل على ذلك إجمالاً ، وأن الله خلقهم حين خلقهم صنفين : شقي وسعيد ، وكافر ومؤمن كرواية أبي الجارود المتقدمة ، وما مرَّ في ذيـل قولـه تعـالى : ﴿هُو الـذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء﴾(١) من روايـة الكافي في خلقة الجنين .

وهذا القسم من الروايات يحاذي قوله تعالى : ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُم فَمَنَكُمُ كَافَرُ وَمَنْكُمُ مُؤْمِنَ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿هُو أَعْلَمُ مَكُمْ إِذْ أَنْشَاكُمُ مَنَ الأَرْضُ وَإِذْ أَنْشَاكُمُ مَنَ الأَرْضُ وَإِذْ أَنْشَاكُمُ مُؤْمِنَ وَمُولُهُ أَجْنَةً فِي بَطُونَ أَمْهَاتُكُم فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسُكُمْ هُو أَعْلَمُ بَمَنَ اتَّقَى ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿كُمَا بِدَأْكُم تعودونَ فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَ عَلَيْهُمُ الصَّلَالَةِ ﴾ الآية .

ولا إشكال كثير فيها فإن الآيات كما يشهد به سياقها ويدل عليه ذيل الأخيرة منها إنسا تدل على قضاء إجمالي بكون النوع الإنساني مشتملاً على فريقين ، وإنما يفصل الإجمال ، ويتعين كل من الطائفتين ، وتتميز من غيرها في مرحلة البقاء بأفعال اختيارية تستتبع سعادة أو شقاوة ، وتستدعي الاهتداء بالتوفيق أو أن يحق له الضلالة بولاية الشياطين ، وبعبارة أخرى الذي في بدء الخلقة قضاء مشروط ثم يخرج عن الاشتراط إلى الإطلاق بالأعمال الاختيارية بعد ذلك .

ومنها: ما يبدل تفصيلاً أن الله سبحانه خلق الناس مختلفين قمنهم من خلقه من طين الجنة وإليه مرجعه ، ومنهم من خلقه من طينة النار وإليها مآله ففي البصائر عن علي بن الحسين سِنْك أنه قال : أخذ الله ميشاق شيعتنا معنا على ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون إن الله خلقنا من طينة عليين وخلق شيعتنا من طينة أسفل من ذلك ، وخلق عدونا من طينة سجين وخلق أولياءهم من طينة أسفل من ذلك .

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة جداً .

وفي المحاسن عن عبد الله بن كيسان قال: قلت لأبي عبد الله مبت: جعلت فداك أنا مولاك عبد الله بن كيسان ققال: أما النسب فأعرفه ، وأما أنت فلست أعرفك ، قال : قلت : ولدت بالجبل ونشأت بأرض فارس ، وأنا أخالط الناس في التجارات وغير ذلك فأري الرجل حسن السمت وحسن المخلق والأمانة ثم أفتشه فأفتشه عن عداوتكم ، وأخالط الرجل وأرى فيه سوء المخلق وقلة أمانة وزعارة ثم أفتشه فأفتشه عن ولايتكم فكيف يكون ذلك .

فقال: أما علمت يا ابن كيسان أن الله تبارك وتعالى أخذ طينة من الجنة وطينة من النار فخلطهما حميعاً ثم تزع هذه من هذه فما رأيت من أولئك من الأمانة وحسن السمت وحسن الخلق فمما مستهم من طينة الجنة ، وهم يعودون إلى ما خلقوا منه ، وما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة وسوء الخلق والزعارة ، فمما مستهم من طينة النار ، وهم يعودون إلى ما خلقوا منه .

أقول: والروايات في هذا المعنى أيضاً كثيرة جداً .

وفي العلل عن حبة العرني عن علي السنة قيال : إن الله خلق أدم من أديم

١٠٠ الجزء الثامن

الأرض فمنه السباخ ، ومنه الملح ، ومنه البطيب فكذلك في ذريته الصالح والطالح .

أقول: وحديث الخلق من طينة عليين وسجين إشارة إلى قوله تعالى: وكلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين إلى أن قال وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون (١) ، أما الآيات فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في محلها ، وأما الروايات فالرواية الأخيرة لا تخلو عن جهة بيان بمدلولها لمدلول ما تقدم عليها .

وذلك أنها تدل على أن المادة الأرضية على اختلافها في أوصافها لها ارتباط بأحوال الانسان وأوصافه من حيث الصلاح والطلاح على حسب ما نشاهده في الخارج أن اختلاف المواد لها تأثير ما قطعي في اختلاف الصور الطارئة عليها والآثار الباررة منها وإن كان ذلك على الاقتضاء دون العلية التامة .

فقوله الناريفيد أن من الأرض ما هو من الطين ثم قوله : إن أصله من الجنة أو من الناريفيد أن من الأرض ما هو من الجنة ومنها ما هي من النار وإليهما يؤول فإنها تصير إنساناً ثم يسلك إلى الجنة أو إلى النار، وإنما يسلك إلى كل منهما ما يناسبها في مادة الخلقة فهذا الموجود المادي الأرضي هو الذي يصفو فيدخل الجمة ويكون طينه طين الحنة ، أو ينزيد في التكدر والانحطاط فيدخل النار فيكون وقوداً لها .

ويشعر به بعض الإشعار قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة : ﴿ الحمد لله الدي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ﴾ الآية (٢) ، فإن ظاهر الآية أن المراد من الأرض هو هذه الأرض يسكنها الإنسان ويموت فيها ويبعث منها ، وهي المرادة من الجنة ، وإليه يشير أيضاً قوله تعالى : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ﴾ (٣) .

فكأن المراد بطينة الجنة والنار في الروايات السطيمة التي ستكون من أجزاء الجنة أو النار ، وخاصة بالنظر إلى بعض تعبيىراته كقوله علين من طينة عليين ومن طينة الجنة ومن طيبة النار .

وعلى هذا فالمراد أن الإنسان مأخوذ بحسب تركيب أجزاء بدنه من المادة الأرضية إما مادة طيبة أو مادة خبيثة ، وهي بحسب وصفها البارز فيها مؤثرة في الإنسان في إدراكاته وعواطعه الباطنية وقواه ثم إذا شرعت قواه وعواطفه المناسبة لمادته في العمل تأيدت أعمال المادة بأعمال العواطف والقوى وبالعكس ولم يزل على ذلك يشتد أمره حتى يتم إنساناً سعيداً أو شقياً على حسب ما نظمه الله من عمل الأسباب وأراده ولله فيه البداء بتسليط سبب آخر أقوى من الأسباب المخالفة له .

ترى الإنسان المتكون من نطفة صالحة غير مؤفة مرباة في رحم سالمة وممدة بأغذية صالحة في هواء سالم ومحيط سالم أشد استعداداً للسلوك في المسلك الإنساني ، وأوقد ذهناً وألطف إدراكاً ، وأقوى للعمل فالأمزجة السالمة بالوراثة ثم بامداد النطفة بأسبابها وشرائطها كالمناطق المعتدلة أقرب إلى قبول الكمالات الانسانية ، والمناطق الرديئة ماء وهواء والصعبة الخشنة في أسبابها الحيوية كالمناطق الاستوائية والقطبية أقرب إلى الخشونة والقسوة والبلادة من غيرها .

ثم الأمزجة السالمة من موانع لطف الإدراك تنشأ ذوات أرواح لطيفة لها عقول جيدة وعواطف رقيقة تميل بالإنسان إلى ما فيه صلاح إنسانيته من العقائد والإرادات والأعمال، وتقربه من المواد الحافظة للبقاء إلى ما يزيد في تأييد الروح في عمله ولا يزال يتعاكس التأثير حتى يتم الأثر، ونظير الكلام جار في جانب الشقاء قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾(۱)، وقال: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون﴾(۱) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومع ما نعلم من تأثير المواد الأرضية في نحو حياة الإنسان السعيدة والشقية لسنا نحصي من الأسباب الدخيلة في هذا الباب إلا بعض الأسباب العامة البينة التي ليس لها قدر تجاه ما نجهله منها كما سمعت من حديث سلامة مزاج الأبوين والغذاء الممد للبقاء والمنطقة من الأرض التي يعيش فيها الإنسان وغيرها ، والغذاء الممد للبقاء والمنطقة عنا ، ومن شواهد ذلك نوادر الأفراد الذين فهناك أسباب لا تحصى كثيرة خفية عنا ، ومن شواهد ذلك نوادر الأفراد الذين

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٩ .

١٠٢ ..... ١٠٠٠ الجزء الثامن

ينشأون في غير ما نحسبه منشأ لهم والله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي .

وبالجملة سعادة الإنسان في حياته أعني سعادته في علمه وعمله لها ارتباط تام بطيب مواده الأصلية فهي التي تقبل ما يناسبها من الروح ، وهي التي تهتدي إلى الجنة ، وكذلك شقاء الإنسان في علمه بترك العقل والعكوف على الأوهام والخرافات التي تزينها له عواطف الشهوة والغضب ، وفي عمله بالتمتع من لذائذ المادة ، والاكتناه والاسترسال في الشهوات الحيوانية والاستكبار عن كل حق لا يوافق هواه .

فهذان القبيلان من الأسباب المادية يسوقان الإنسان إلى الحق والباطل والسعادة والشقاء والجنة والنار غير أنهما مقتضيان من غير علية تامة ، ولله سبحانه المشيئة فيهما والبداء بإظهار سبب آخر يقهر ما يخالفه من الأسباب ، وقد تقدم ما يدل عليه في حديث خلقة الجنين في أوائل سورة آل عمران . وفي معناه أحاديث اخر تثبت لله المشيئة وجواز المحو والإثبات في الأمور .

ويمكن أن توجه هذه الأخبار بوجه آخر أدق يحتاج تعقله إلى صفاء في الذهن وقدم صدق في المعارف الحقيقية ، وهو أن السعادة والشقاوة في الإنسان إنما تتحققان بفعلية الإدراك واستقراره ، والإدراك لتجرده عن المادة ليس بمقيد بقيودها ولا محكومة بأحكامها ومنها الزمان الذي هو مقدار حركتها ، ونحن وإن كنا نقدر بالنظر إلى كون المادة تنتهي بحركتها إلى هذه الفعلية أن السعادة بعد زمان الحركة لكنها بحسب حقيقة نفسها غير مقيدة بالزمان فما بعد الحركة منها هو بعينه قبل الحركة وذلك نظير ما ننسب أموراً حادثة إلى فعل الله سبحانه فنقيد فعله بالزمان نقول : خلق الله زيداً في زمان كذا ، وأهلك قوم نـوح ، ونجى قوم يونس ، وبعث محمداً مشنية في عصر كذا فنقيد فعله بالزمان وإنما هو كذلك من حيث نظرنا إلى نفس الحادثة وكونها مأخوذة في نفسها من دون الزمان والحركة التي انتهت إلى وجودها وأما لو أخذت مع زمانها وسائر قيـود ذاتها على ما عليه وزمانه وسائر ما يتقيد به ، وإن كنا ـ بالنظر إلى اتحـاد ما لفعله الحـادث المتقيد بالزمان - نقيد فعله بالزمان كذا كذا ، ورأيته الساعة وليس بمقيد بهما لمكان تجـرده ، وإنما المتقيد هو فقيد العلم باليوم والساعة وليس بمقيد بهما لمكان تجـرده ، وإنما المتقيد هو

العمل الدماغي أو العصبي المادي الذي يصاحب العلم مصاحبة الاستعداد للمستعدله.

فالإنسان لما كان انتهاؤه إلى تجرد علمي بالسعادة أو الشقاء ـ وإن كان مقارناً لجنة جسمانية أو نار كذلك على ما هو ظاهر الكتاب والسنة ـ فما له من المآل في نفسه لا زمان له وصح أن يؤخذ قبل كما يؤخذ بعد ، وأن يسمى بدء كما يسمى عوداً فافهم ذلك .

ومنها: ما يدل على انتهاء خلقة الناس إلى الماء العذب الفرات والملح الاجماح كما في العلل عن الصادق مشتفقال: إن الله عز وجل خلق ماء عذباً فخلق منه أهل معصيته ثم أمرهما فاختلطا فلولا ذلك ما ولد المؤمن إلا مؤمناً ولا الكافر إلا كافراً.

وفيه عن ابن سنان عن الصادق سِنتِه قال : سألته عن أول ما خلق الله فقال : إن أول ما خلق الله عز وجل ما خلق منه كل شيء . قلت : جعلت فداك ما هو؟ قال : الماء .

قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الماء بحرين أحدهما عذب ، والآخر ملح ؛ فلما خلقهما فظر إلى العذب فقال: يا بحر فقال: لبيك وسعديك . قال: فيك بركتي ورحمتي ومنك أخلق أهل طاعتي وجنتي ، ثم نظر إلى الآخر فقال: يا بحر ، فلم يجب فقال: فقال: يا بحر ، فلم يجب فقال: عليك لعنتي ومنك أخلق أهل معصيتي ومن أسكنته ناري ثم أمرهما أن يمتزجا فامتزجا .

قال: فمن ثم يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن.

وفي تفسير العياشي عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عنه عليه عليه عنه عليه عنه عليه الله قال لماء : كن عذباً فراتاً أخلق منك جنتي وأهل طاعتي ، وقال لماء : كن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي فأجرى الماءين على الطين ، الحديث وهو طويل .

أقسول : وفي معنى كل من هـذه الأحاديث الشلاثة أحـاديث كثيـرة أخـرى مروية عن علي والباقر والصادق وغيرهم عليهم السلام ، وإنما أوردنـا ما أوردنـاه بعنوان الأنموذج .

وهذه الروايات تنتهي إلى مثل قوله تعالى: ﴿ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائخ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (۱) ، وأنت ترى موقع الآية الثانية من الأولى ، وأنها بمنزلة التمثيل لبيان مضمون الآية وشرح اختلاف الناس في أنفسهم في عين اتحادهم في الإنسانية واشتراكهم في بعض المنافع والآثار . وقد قال تعالى : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي (۱) .

وقوله تعالى : ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهـذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً وهـو الذي خلق من المـاء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً﴾(٣) ، وسيجيء بيان الآيات في محلها .

وأما الروايات فإنها \_ كما ترى \_ في معناها تعود قسمين :

أحدهما: ما يذكر أن الماءين العذب الفرات والملح الاجاج أجريا على الطين الذي خلق منه الإنسان فاختلف الطين باختلاف الماء ، وهذا القسم يرجع إلى الصنف المتقدم من الأخبار الدالة على أن اختلاف الخلقة يعود إلى اختلاف الطينة المأخوذة لها فالكلام فيه كالكلام في أخبار الطينة وقد قدمناه .

وثنانيهما: من دل على أن الخلقة أعم من خلقة الإنسان وغيره ، حتى النجنة والنار تنتهيان إلى الماء ثم اختلاف الماء منشأ لاختلاف النباس في السعادة والشقاوة أما اختلاف الخلقة باختلاف العذوبة والملوحة فيعود أيضاً إلى القسم الأول ويجري فيه الكلام السابق فإن القسم الأول من هذه الأخبار يعود كالمفسر لهذا القسم الثاني ثم هما معاً كالمفسر لأخبار الطينة السابقة.

وأما انتهاء الخلقة إلى أصل أولي هو الماء فسيجيء البحث فيه فيما يناسبه من المحل إن شاء الله العزيز .

ومنها: ما دل على أن الاختلاف يعود إلى اختلاف الخلقة من النور والظلمة كما في العلل عن الصادق شيخة قال: إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدع من نور سنخ ذلك النور في طينة من أعلى عليين ، وخلق قلوب شيعتنا مما خلق منه أبداننا ، وخلق أبدانهم من طينة دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه ، ثم قرأ ﴿كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون﴾(١) . وإن الله تبارك وتعالى خلق قلوب أعدائنا من طينة من سجين ، وخلق أبدانهم من دون ذلك ، وخلق قلوب شيعتهم مما خلق منه أبدانهم فقلوبهم تهوي إليهم ، ثم قرأ : ﴿إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين﴾(١) .

أقول: وفي معناه روايات أخر، وهو في الحقيقة راجع إلى ما تقدم من الروايات الدالة على انتهاء الخلقة إلى طينة عليين وطينة سجين، وإنما يصير بعد خلقه من هذه الطينة نوراً وظلمة، ولعل ذلك لكون طينة السعادة مما يظهر به الحق وتنجلي به المعرفة بخلاف طينة الشقاوة الملازمة للجعل الذي هو ظلمة وعمى فطينة السعادة نور، وكثيراً ما يسمي القرآن العلم والهدى نوراً كما يسمي الإيمان حياة قال تعالى: ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (٢).

وقال: ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الطلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ﴿ أَنَّ ، وفي كون النور أصلاً لخلقة طائفة من الموجودات كالأنبياء والملائكة واللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة أخبار كثيرة أخرى سيأتي بعضها فيما سيأتي إن شاء الله .

ومنها: ما دل على لحوق حسنات الأشقياء بالسعداء يوم القيامة وبالعكس كما في العلل بإسناده على إبراهيم الليثي على الباقر عليه في حديث طويل: ثم قال: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان أهو بائن من القرص؟ قلت: في حال طلوعه بائن. قال أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه؟ قلت: نعم، قال: كذلك يعود كل شيء ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه؟ قلت: نعم، قال: كذلك يعود كل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله فإذا كان يوم القيامة نزع الله عز وجل سنخ الناصب وطينته مع أثقاله وأوزاره من المؤمن فيلحقها كلها بالناصب، وينزع سبح المؤمن

(٣) الأنعام: ١٢٢

(٢) المطفقين : ٩ . (٤) النفرة : ٢٥٧ .

<sup>(</sup>١) المطففين : ٢١

١٠٦ ..... الجزء الثامن

وطينته مع حسناته وأبواب بره واجتهاده من الناصب فيلحقها كلها بالمؤمن .

أفترى هيهنا ظلماً وعدواناً ؟ قلت : لا يا ابن رسول الله . قال : هـذا والله المقضاء الفاصل والحكم القاطع ، والعدل البيّن ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا يا إبراهيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين ، هذا من حكم الملكوت .

قلت: يا ابن رسول الله وما حكم الملكوت؟ قال: حكم الله وحكم أنبيائه وقصة الخضر وموسى حين استصحبه فقال: إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً افهم يا إبراهيم واعقال، أنكر موسى على الخضر واستفظع أفعاله حتى قال له الخضر: يا موسى ما فعلته عن أمري، وإنما فعلته عن أمر الله عز وجل الحديث.

أقول: الرواية تبني البيان على قوله تعالى: ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيسركمه جميعاً فيجعله في جهنم﴾(١) ، وآيات أخر ذكرها عشف في متن الرواية ، والآية ـ كما ترى ـ تذكر أن الله سبحانه سيفصل يوم القيامة الطيب من الخبيث ويميز بينهما تمييزاً تاماً لا يبقى في قسم الطيب من خلط الخباثة شيء ، ولا في سنخ الخبيث من خلط الطيب شيء ثم يجمع كل خبيث برد بعضه إلى بعض وإلحاق بعضه ببعض ، ويسرجع الاثار والأعمال حينتذ إلى موضوعاتها ، وترد الفروع إلى أصولها لا محالة ، ولازم ذلك اجتماع الحسنات جميعاً في جانب ورجوعها إلى سعادة الذات المدي لا تمازجه شقاوة أصلاً ، واجتماع السيئات حميعاً في جانب ورجوعها في جانب ورجوعها ألى منشئها الخالص في منشئيته ، وهو الذي تبيه الرواية .

قوله مستند: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس النح تمثيل بظاهر الحس على كون الأثر مظهراً لمؤثره مسانخاً له قائماً به ملازماً لوجوده ، وقوله ستند: هذا والله القضاء الفاصل النح ، هذا مع كونه بحسب بادىء النظر خلاف العدل مبني على ما تحكم به الضرورة من وجوب المناسبة والسنخية بين الفاعل وفعله والمؤثر وأثره ، ولازمه الحكم بأن كل فعل من الأفعال إنما يملكه من الفواعل ما يناسبه في ذاته لا ما لا يناسبه ، وإن كنان قضاء النظر السطحي المعتمد على ظاهر الحس بخلافه .

ر(۱) الأنفال ۳۷.

فالفعل من حيث كونه حركات كذا وسكنات كدا فهو للموضوع الذي يتحرك ويسكن بها، وأما من حيث كونه معنى من المعابي حسنة أو سيئة ومن آثار السعادة أو من آثار الشقاوة فإنما هو لذات سعيدة أو شقية تناسبه في وصفه، ولو كان هناك موضوعان لهما حكمان مختلفان ثم وجد شيء من حكم كل في الآخر فإنما هو الامتزاج وقع بين الموضوعين واختلاط بمعنى أن وراء هذا الفعل موضوعه الأصلي القائم بأمره وإن ظهر في ظاهر النظر في غير موضوعه كالحرارة الظاهرة في الماء التي عاملها الأصلي نار أو شمس مثلاً وإن كانت صفة بارزة في الماء ظاهراً فالحرارة للنار مثلاً وإن ظهرت في الماء وهذا مما لا يرتاب فيه الخبير بالأبحاث الحقيقية.

وعلى هـذا تكون الحسنات للمحسنين ذاتـاً والسعـداء جـوهـراً وسنخـاً ، والسيئات للمسيئين ذاتاً والأشقياء طينة وأصلاً بحسب ظرف الحقيفـة ووعاء الحق فهو الذي يقتضيه العدل الحقيقي .

ولا يناقضه أمثال قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ دَرَةَ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةَ شَراً يَرَهُ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ لَهَا مَا كَسِبْتَ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ﴾ (٣) ، إلى غير ذلك من الآيات الحاكمة بأن تبعة كل فعل إنما هو لفاعله إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

وذلك أن الذي تحكم به الايات في محله ولا يتخطاه لكر لما كان فاعل الفعل بحسب النظر الاجتماعي الدنيوي هو الذي تقوم به الحركة والسكون المسمى فعلاً فإليه تعود تبعة الفعل من مدح أو ذم أو ثواب أو عقاب دنيويين ، وأما بحسب النظر الحقيقي ففاعل الفعل الأصل الذي يسانحه الفعل ويناسه وهو غير من قامت به الحركات والسكنات المسماة فعلاً ، ورجوع هذا الفعل وما له من الآثار الحسنة أو السيئة إلى هذا الأصل ليس من رجوع تبعة الفعل إلى غير فاعله حتى تناقضه الآيات الكريمة فهذا الحكم الباطني الدي يسميه سنا حكماً ملكوتياً في طول الحكم الظاهري الدي بألفه في حياتنا الاجتماعية .

وإذا كان يوم القيامة هو اليوم الذي تبلى فيه السرائر وتظهر فيه الحقائق ولا يحتجب الحق فيه بشيء كما مرت الإشارة إليه مراراً ـ كان هو مجلى هذا الحكم الملكوتي الذي يلحق كل حكم بحقيقة موضوعه فيرجع به كل شيء إلى أصله قال تعالى: ﴿وَلِلَّ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسَبُونَ ﴿(١) ، وقال: ﴿لَقَدْ كَنْتُ فِي غَفَلَةُ مِنْ هَذَا فَكُشْفَنَا عَنْكُ غَطَاءَكُ فَبَصِرَكُ اليَّومِ حَدَيْدٍ ﴾(١) ، وقال: ﴿الحقنا بِهِم ذَرِيتُهُم وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾(١) ، وقال: ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ﴾(١) .

ومن هنا يظهر وجه اختصاص هذا الحكم الملكوتي بيوم القيامة مع أن البرزخ وهو ما بين الموت والبعث أيضاً من ظروف المجازاة ومن أيام الله ، وذلك لأن الطاهر من كلامه تعالى أن البرزخ من تتمة المكث الأرضي محسوب من الدنيا كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً ﴾(٥) ، وقوله : ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ﴾(١) .

فالحياة البرزحية كأنها من بقايا الحياة الدنيوية محكومة ببعض أحكامها ، والناس فيها بعد في طريق التصفية والتخلص إلى سعادتهم وشقاوتهم ، والحكم المفصل الذي يحتاج إلى السنخ الخالص والذات الممحوضة بعد هذه الحياة .

ومن هنا يظهر أيضاً سر ما يظهر في القرآن والحديث أن الله سبحانه يجازي الكفار جزاء حسناتهم التي أتوا بها في الدنيا وأما في الآخرة فأعمالهم فيها حبط، ولا يقيم لهم يوم القيامة وزناً، وليس لهم فيها إلا النار فافهم ذلك.

وقوله بالله: ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ تعليل منه لما بينه من الحكم الملكوتي بالآية ، وذلك أن السؤال عن شيء سواء كان فعلاً فعله فاعل أو قضى به قاض أو خبراً أخبر به مخبر إنما هو طلب من الفاعل أو القاضي أو الممخبر أن يبين مطابقة ما أتى به الواقع ويطبقه على الحق فإن منا نأتي به من الأمر إنما هو محاذاة منا للواقع الحق ولا ينقطع السؤال إلا إذا بين لنا وجه الحق فيه وكونه مطابقاً للواقع أما إذا كان الفعل الذي أتى به أو الحكم الذي حكم به أو الخبر الذي أخبر به مثلاً نفس الواقع بلا واسطة فلا معنى للسؤال البتة .

الرمر: ٤٧ . (٩) الطور: ٢١ (٥) المؤمنون : ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) ق : ٢٢ ، (٤) العبكبوت : ١٣ (٦) الروم : ٥٦

فإذا سألك سائل مثلاً: لِمَ ضربت اليتيم ؟ أو لم قضيت أن المال لزيد ؟ أو من أين أخبرت أن زيداً قائم ؟ لم ينقطع السؤال دون أن تقول مثلاً: ضربته للتأديب ، وأن تقول أن زيداً ورثه عن أبيه مثلاً وأن تريه زيداً وهو قائم مثلاً ، وهذا هو الحق الواقع المسؤول عنه ، وأما كون الأربعة زوجاً ، أو كون العشرة أكبر من الخمسة أو بطلان حياة زيد لو جز رأسه من بدنه مشلاً فهذه الأمور نفس الواقع الحق ولا معنى لأن يسأل عن الأربعة لِمَ صارت زوجاً ؟ أو عن العشرة لِمَ صارت أكبر من الخمسة ؟ أو عن فعل من الأفعال أو أثر من الآثار وعنده فاعله وغايته لِمَ كان كما كان ؟ أو لم فعل سببه التام ما فعل ؟ فإن ذلك هذر .

والله سبحانه فعله نفس الـواقع الحق ، وقـولـه نفس العين الخـارجيـة ولا ينتهي إلى غيره فلا معنى للسؤال عنه بلم وكيف . وجميع القضايا الحقة التي نطبق عليها عقائدنا أو أفعالنا لتكون حقة إنما هي مأخوذة من الخارج الذي هـو فعله فلا تحكم في شيء من فعله ، وإنما تلازم بوجه فعله ملازمة التابع للمتبوع والمنتزع للمنتزع منه فافهم ، وبتقرير آخـر الفعل الإلهي إنمـا يظهـر بالأسبـاب الكونية فهي بمنزلة الآلات والأدوات لا يظهر له فعل إلا بتوسطها ، والسائــل إنما يسأل عن فعل من أفعاله لجهله بالأسباب مثلاً إذا مات زيد بسقوط حائط عليه بغتة سأل سائل : لِمَ أهلك الله زيداً ولم يرحم شبابه ولا أبويه المسكينين ؟ فـإذا أجيب بانهدام الحائط عليه نقل السؤال إلى أنه لِمَ هدم عليه الحائط؟ فإذا أجيب بأن السماء أمطرت فاسترخى أصله ومال بــه الثقل فسقط وكــان تحته زيــد فمات به ، نقل السؤال إلى أمطار السماء وهلم جراً ، ولا يقع السؤال إلا على أثر بجهله يقدر لزيد حياة مستندة إلى علل ليس بينها هذه التي فاجأته بسلسلته فتوهم أن الله سبحانه فعل به ما فعل جزافاً من غير سبب ولذلك بـادر إلى السؤال ولو أحاط بعلل الحوادث لم يسأل قط ، وقد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى : ﴿لا يسأل عما يفعل﴾ الخ ، في البحث عن اعتراضات إبليس في محاورته الملائكة .

وقوله بالنيم: حكم الله وحكم أنبيائه الخ ، أي قضاؤه تعالى وقضاء أنبيائه بإذنه تعالى إنما يقضي ويحكم الحكم الحق الذي بحسب حقيقة الأمر وباطنه لا بحسب الظاهر كما نحكم عليه بالاعتماد على الشواهد والأمارات .

يَتُوفُونَهُمْ للمعنى لمحوق الحسنات وآثارها للذوات الطيبة وسنخ النور، ولحوق السيئات وآثارها السنخ الظلمة والفساد والذوات الخبيثة، ويتبين بما تبين من معنى قوله ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾، الجواب عن شيء آخر ربما يختلج بالبال في بادىء النظر وهو أنه لم اختصت الذوات الطيبة وسنخ النور بالحسنات وآثارها، والذوات الخبيثة وسنخ الظلمة بخلافها؟ ولم استعقبت الحسنات النعمة الدائمة والجنة الخالدة، واستعقبت السيئات النقمة والنار.

والجواب: أنها آثار واقعية عن روابط خارجية كما تقدم بيانه في البحث عن نتائج الأعمال لا أحكام وضعية اعتبارية وإن بينت في لسان الشرع نظائر ما تبين به تبعات أحكامنا الوضعية الاعتبارية الواقعة في ظرف الاجتماع الإنساني تتميماً لنظام التشريع.

إذا عرفت ذلك علمت أن هذه الاختصاصات ترجع إلى روابط تكوينية بين ذوات الأشياء وآثارها الذاتية ولا سؤال في الذاتيات غير أنك ينبغي أن تتذكر ما تقدم أن لزوم حكم لذات من الذوات ليس معناه استقلال ذاته باقتضاء ذلك الحكم والأثر ، واستغناؤه عن الله سبحانه في إيجابه وضمه لنفسه فهذا مما يدفعه البيان الإلهي في كتابه بل معناه لزومه لفعله الحق ولا سؤال عن ذلك كما اتضح

وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى : ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً ﴾(١) ، فإنما هو مثل مضروب لاقتضاء الذوات ، وإنما قيده بقوله : ﴿بإذن ربه ﴾ دفعاً لتوهم اللزوم الذاتي بمعنى استقلال الذوات في التأثير مستغنية عنه تعالى ، وفي هذا المعنى ما ورد من قوله مهنونه : جف القلم بالسعادة لمن آمن واتقى .

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى آللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَـٰئِـكَ يَنَـالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَـابِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَـا

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٨٨ .

يَتَوَفُّونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُـونَ مِنْ دُونِ آللهِ قَالُـوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (٣٧) قَـالَ ادْخُلُوا فِي مَم قَــدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي ٱلنَّـــارِ كُلَّمَـــا دَخَلَتْ أَمَّةً لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُولُـهُمْ لَإِخْـرَمْهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَـذَاباً ضِعْفـاً مِنَ آلنَّار قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (٣٨) وَقَالَتْ أُولِنَهُمْ لِإِخْرِنْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل فَـذُوقُوا الْعَـذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٣٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَـآءِ وَلَا يَـدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَـلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (٤٠) لَهُمْ مِنْ جَهَنَمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلطَّالِمِينَ (٤١) وَٱلَّذِينَ آمَنَوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إلَّا وُسْعَهَا أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٤٢) وَنَـزَعْنَا مَـا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِـلَ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهِـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاً أَنْ هَدَنْنَا آللهَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣) وَنَادٰى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَـدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذُّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ آللهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (٤٤) ٱلَّـذِينَ يَصُـدُّونَ عَنْ سَبيــل ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ (٤٥) وَبَيْنَهُمَـا حِجَابٌ وَعَلَى

الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَالُهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَـدْخُلُوهَـا وَهُمْ يَـطْمَعُـونَ (٤٦) وَإِذَا صُـرفَتْ أَبْصَ ارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ آلنَّارِ قَالُوا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٤٧) وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بسِيماهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (٤٨) أُهَوُّلَاءِ ٱلَّـٰذِينَ أَقْسَمْتُمَ لَا يَنَـالُهُمُ آللَهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُوا الْجَنَّـةَ لَا خَـوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُـونَ (٤٩) وَنَادَىٰ أَصْحَـابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ آللَّهُ قَالُوا إِنَّ آللَهُ حَـرَّمَهُمَا عَلَى الكَـافِرِينَ (٥٠) ٱلَّـذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيوةُ آلـدُنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَـدُونَ (٥١) وَلَقَدْ جِئْنَـاهُمْ بَكِتَاب فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم هُدئ وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (٥٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَـٰدَ جَآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُـرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَـدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَـلٌ عَنْهُمْ مَا كَـانُوا يَفْتَرُونُ (٥٣) .

## (بسيان)

الآية الأولى تفريع واستخراج من الخطاب العام الأخير المصدر بقوله: ﴿يَا بَنِي آدم﴾ نظير التفريعات المذكورة لسائر الخطابات العامـة السابقـة ، وما يتلوها بيان لما يستتبعه الكذب على الله وتكذيب آياته من سوء العاقبة ، والإيمان بالله والعمل الصالح من السعادة الخالدة إلا آيتين من آخرها فإن فيهما رجوعاً إلى أول الكلام وبياناً لتمام الحجة عليهم بنزول الكتاب .

قوله تعالى : ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ﴾ تفريع على ما تتضمنه الآية السابقة من أعلام الشريعة العامة المبلغة بواسطة الرسل أي إذا كان الأمر على ذلك وقد أبلغ الله دينه العام جميع أولاد آدم وأخبر بما أعده من الجزاء للأخذ به وتركه فمن أظلم ممن استنكف عن ذلك إما بافتراء الكذب على الله ، ونسبة دين إليه ، ووضعه موضع ما أتى به الرسل من دين التوحيد ، وقد أخبر الله أنهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغهم دينه ، وإما بالتكذيب لآياته الدالة على وحدانيته وما يتبعه من الشوائع .

ومن هنا يظهر أن افتراء الكذب على الله وإن كان يعم كل بدعة في الدين أصوله وفروعه غير أن المورد هو الشرك بالله باتخاذ آلهة دون الله ، ويدل عليه ما سيأتي من قوله : ﴿قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله﴾ .

قوله تعالى: ﴿أُولئك ينالهم تصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا﴾ إلى آخر الآية . المراد بالكتاب ما قضي وكتب أن يصيب الإنسان من مقدرات الحياة من عمر ومعيشة وغنى وصحة ومال وولد وغير ذلك ، والدليل عليه تقييده بقوله : ﴿ حتى إذا جاءتهم رسلنا﴾ الخ ، والمراد به أجل الموت ، ومن المعلوم أنه غاية الحياة الدنيا بجميع شؤونها ومقارناتها .

والمراد بالنصيب من الكتاب السهم الذي يختص كل واحد منهم من مطلق ما كتب له ولغيره ، وفي جعل النصيب من الكتاب هو الـذي ينالهم ، والأمر منعكس بحسب الظاهر دلالة على أن النصيب الذي فرض للإنسان وقضي له من الله سبحانه لم يكن ليخطئه البتة وما لم يفرض له لم يكن ليصيبه البتة .

والمعنى: أولئك الذين كدبوا على الله بالشرك أو كذبوا بآياته بالرد لجميع الدين أو شطر منه ينالهم نصيبهم من الكتاب، ونصيبهم ما قضي في حقهم من الخير والشر في الحياة الدنيا حتى إذا قضوا أجلهم وجاءتهم رسلنا من الملائكة وهم ملك الموت وأعوانه نزلوا عليهم وهم يتوفونهم ويأخذون أرواحهم ونفوسهم من أبدانهم سألوهم وهوقالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله من الشركاء الذين كنتم تدعون أنهم شركاء الله فيكم وشفعاؤكم عنده ؟ هوالوا ضلوا عنا وإنما ضلت أوصافهم ونعوتهم هوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بمعاينة

حقيقة الأمر أن غير الله سبحانه لا ينفع ولا يضر شيئاً ، وقد أخطأوا في نسبة ذلك إلى أوليائهم .

وفي مضمون الآية جهات من البحث تقدمت في نـظيره الآيــة من ســورة الأنعام وغيرها .

قوله تعالى : ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من المجن والإنس﴾ المخطاب من الله سبحانه دون الملائكة وإن كانوا في وسائط في التوفي وغيره ، والمخاطبون بحسب سياق اللفظ هم بعض الكفار وهم الذين توفيت قبلهم أمم من الجن والإنس إلا أن الخطاب في معنى : ادخلوا فيما دخل فيه سابقوكم ولاحقوكم وإنما نظم الكلام هذا النظم ليتخلص به إلى ذكر التخاصم الذي يقع بين متقدميهم ومتأخريهم ، وقد قال تعالى : ﴿إن ذلك لحق تخاصم أهل النار﴾(١).

وفي الآية دلالة على أن من الجن أمماً يموتون بآجال خاصة قبل انتهاء أمد الدنيا على خلاف إبليس الباقي إلى يوم الوقت المعلوم .

قوله تعالى : ﴿كلما دخلت أُمة لعنت أُختها﴾ هذا من جملة خصامهم في النار وهو لعن كل داخل من تقدم عليه في الدخول ، واللعن هو الإبعاد من الرحمة ومن كل خير والأخت المثل .

قوله تعالى : ﴿حتى إذا اداركوا قيها جميعاً ﴾ إلى آخر الآيتين ، اداركوا أي تداركوا أي أدرك بعضهم بعضاً اللاحقون السابقين أي اجتمعوا في النار جميعاً .

والمراد بالأولى والأخرى اللتين تتخاصمان ما هو كذلك بحسب الرتبة أو بحسب الزمان فإن الأولى منهم مقاماً وهم رؤساء الضلال ، وأثمة الكفر المتبوعون أعانوا تابعيهم بإضلالهم على الضلال ، وكذا الأولى منهم زماناً وهم الأسلاف المتقدمون أعانوا متأخريهم على ضلالتهم لأنهم هم الدين جرؤوهم بفتح الباب لهم وتمهيد الطريق لسلوكهم .

والضعف بالكسر فالسكون ما يكرر الشيء فضعف الـواحد اثنــان وضعف الاثنين أربعة غير أنه ربما أريد به ما يوجب تكرار شيء آخر فقط كــالاثنين يوجب بنفسه تكرار الواحد فضعف الواحد اثنان وضعفاه أربعة ، وربما أريد به ما يوجب

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٦٤

التكرار بانضمامه إلى شيء كالواحد يوجب تكرار واحد آخر بانضمامه إليه لأنهما يصيران بذلك اثنين فكل واحد من جزئي الاثنين ضعف وهما جميعاً ضعفان نظير الزوج فالاثنان زوج وهما زوجان وعلى كلا الاعتبارين ورد استعماله في كلامه تعالى ، قال تعالى كما في هذه الآية ﴿فآتهم عذاباً ضعفاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ضعفين من العذاب ﴾ .

وقوله: ﴿قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا﴾ النح ، نوع من الالتفات لطيف في بابه فيه رجوع من مخاطبتهم بالمخاصمة إلى مخاطبة الله سبحانه بالدعاء عليهم معللاً بظلمهم فيفيد فائدة التكنية بالإشارة إلى الملزوم وإفادة الملازمة ، وفيه مع ذلك نوع من الإيحاز فإن فيه اكتفاء بمجاورة واحدة عن محاورتين ، والتقدير قالت أخراهم لاولاهم أنتم أشد ظلماً منا لأنكم ضالون في أنفسكم وقد أضللتمونا فليعذبكم الله عداباً ضعفاً من النار ، ثم رجعوا إلى ربهم بالدعاء عليهم وقالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً . . النح ، فأجابهم الله وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ، ثم أجابتهم أولاهم وقالوا : فما كان لكم علينا من فضل الخ . .

فمعنى الآية: ﴿حتى إذا اداركوا﴾ واجتمعوا بلحوق أخراهم لاولاهم وفيها﴾ أي في النار تخاصموا ﴿وقالت أخراهم﴾ وهم السلاحقون مرتبة أو زماناً من التابعين ﴿لاولاهم﴾ وهم الملحوقون المتبعون من رؤسائهم وأثمتهم ، ومن آسائهم والأجيال السابقة عليهم زماناً الممهدين لهم السطريق إلى الضلال أستم أضللتمونا بإعانتكم عليه فلتعذبوا بأشد من عذابنا فسألوا ربهم ذلك وقالوا: ﴿ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار﴾ يكون ضعف عذابنا لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم بالإعانة ﴿قال﴾ الله سبحانه ﴿لكل﴾ من الأولى وأما أنتم فإنكم ضللتم وأعنتوهم على الإضلال باتباع أمرهم وإجابة دعوة الرؤساء منهم ، وتكثير سواد السابقين منهم باللحوق بهم ﴿ولكن لا تعلمون﴾ فإن العذاب إنما يتحقق أو يتم في مرحلة الإدراك والعلم . وأنتم تشاهدونهم أمثال المنسكم في شمول العذاب وإحاطة النار فتتوهمون أن عذابهم مثل عذابكم وليس كذلك بل لهم من العذاب ما لا طريق لكم إلى إدراكمه والشعور به كما أنهم بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم وعندهم من العذاب ضعف ولكن إحاطة العداب بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم وعندهم من العذاب ضعف ولكن إحاطة العداب بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم وعندهم من العذاب ضعف ولكن إحاطة العداب بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم وعندهم من العذاب ضعف ولكن إحاطة العداب بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم وعندهم من العذاب ضعف ولكن إحاطة العداب بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم وعندهم من العذاب ضعف ولكن إحاطة العداب

شغلكم عن العلم بذلك .

وهذا خطاب إلهي مبني على القهر والإذلال فيه تعذيب لهم يسمعه أولاهم وأخراهم جميعاً فتعود به أولاهم لاخراهم بالتهكم وتقول كما حكى الله : فوقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من قضل بخفة العذاب ففذوقوا العذاب بماكنتم تكسبون في الدنيا من الذنوب والآثام .

قوله تعالى : ﴿إِنْ الذين كذبوا بـآياتنـا واستكبروا عنهـا لا تفتح لهم﴾ إلى آخر الآية . السم هو الثقب وجمعه السموم ، والخياط والمخيط الإبرة .

والذي نفاه الله تعالى من تفتيح أبواب السماء مطلق في نفسه يشمل الفتح لولوج ادعيتهم وصعود أعمالهم ودخول أرواحهم غير أن تعقيبه بقوله: ﴿ولا يدخلون الجنة﴾ الخ ، كالقريئة على أن المراد نفي أن يفتح بابها لدخولهم الجنة فإن ظاهر كلامه سبحانه أن الجنة في السماء كما هو في قوله: ﴿وفي السماء رزقكم وما توعدون﴾(١).

وقوله: ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ من التعليق بالمحال وإنما يعلق الأمر بالمحال كناية عن عدم تحققه وإياساً من وجوده كما يقال: لا أفعل كدا حتى يشيب الغراب ويبيض الفار، وقد قال تعالى في موضع آخر في هذا المعنى: ﴿وَمَا هُمُ بَخَارِجِينَ مِنَ النَارِ﴾(٢)، والآية في معنى تعليل مضمون الآية السابقة، والباقى ظاهر.

قوله تعالى : ﴿لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش﴾ النع . جهنم اسم من أسماء نار الآخرة التي بها التعذيب ، وقد قيل : إنه مأخوذ من قولهم « بئر جهنام » أي بعيدة القعر وقيل : فارسي معرب ، و المهاد » الوطاء الذي يفترش ، ومنه مهد الصبي والغواشي جمع غاشية وهي ما يغشى الشيء ويستره ومنه غاشية السرج .

وقد أُفيد بقوله : ﴿لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش﴾ أنهم محاطون بالعذاب من تحتهم ومن فوقهم ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها﴾ السخ . الآية وما يتلوها لتتميم بيان حال السطائفتين الكفار والمؤمنين ، ولتكون

كالتوطئة لقوله الآتي : ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار﴾ الخ .

وقوله: ﴿لا نكلف نفساً إلا وسعها ﴾ مسوق للتخفيف وتقوية الرجاء في قلوب المؤمنين فإن تقييد الإيمان بعمل الصالحات ـ والصالحات جمع محلى باللام وهو يفيد الاستغراق ـ يفيد بظاهره لزوم العمل بحميع الصالحات حتى لا يشذ عنها شاذ ، وما أقل من وفق لذلك من طبقة أهل الإيمان ويسد ذلك باب الرجاء على أكثر المؤمنين فذكر الله سبحانه أن التكليف على قدر الوسع فمن عمل من الصالحات ما وسعه أن يعمله من غير أن يشق على نفسه ويتحمل ما لا طاقة له به بعد الإيمان بالله فهو من أهل هذه الآية ، ومن أصحاب الجنة هم فيها خالدون .

قوله تعالى : ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار﴾ الغل هو الحقد وضغن القلوب وعداوتها ، وفي مادتها معنى التوسط باللطف والحيلة ومنه الغلالة وهي الثوب المتوسط بين الدثار والشعار ، وغل الصدور من أعظم ما ينغص عيش الإنسان ، وما من إنسان يعاشر إنساناً ويأتلف به إلا وائتلافه مشروط بأن يوافقه فيما يراه ويريده فإذا شاهد من حاله ما لا يرتضيه جأش صدره بالغل وراحت الألفة وتنغصت العيشة فإذا ذهب الله سبحانه بغل الصدور لم يسؤ الإنسان ما يشاهده من أليفه على الإطلاق وهي اللذة الكبرى وفي قوله : وتجري من تحتهم الأنهار﴾ إشارة إلى أنهم ساكنون في قصورها العالية .

قوله تعالى: ﴿وقالوا الحمد لله الذي هدانا﴾ إلى قوله ﴿بالحق﴾ في نسبة التحميد إليهم دلالة على أن الله سبحانه يخلصهم لنفسه فلا يوجد عندهم اعتقاد باطل ولا عمل سيء كما قال تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً سلاماً سلاماً ونصح منهم تحميد الله سبحانه ويقع توصيفهم موقعه فليس توصيفه تعالى بحيث يصيب غرضه ويقع موقعه بذلك المبتذل حتى يناله كل نائل ، قال تعالى : ﴿سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين﴾(٢) ، وقد تقدم القول في معنى الحمد وخصوصية حمده تعالى في تفسير سورة الحمد.

وفي قولهم : ﴿هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ﴾ إشارة إلى اختصاص الهداية به تعالى فليس إلى الإنسان من الأمر شيء .

إ(١) الواقعة : ٢٦ . (٢) الصافات ١٦٠٠ .

وفي قولهم: ولقد جاءت رسل ربنا بالحق اعتراف بحقبة ما وعدهم الله تعالى بلسان أنبيائه، وهو الذي يأخذون الاعتراف به من أصحباب النار على ما تقصه الآية التالية، وفي هذا الاعتراف وسائر الاعترافات المأخوذة من الفريقين يوم القيامة من قبل مصدر العظمة والكبرياء ظهور منه تعالى بالقهر وتمام الربوبية، ويكون ذلك من أهل الجنة شكراً، ومن أهل النار تماماً للحجة.

واعتراف أهل المجمع بحقية ما وعدهم الله سبحانه بـواسطة رسله هـو من المحقائق العالية القرآنية وإن كان بحسب ساذج النظر معنى بسيطاً مبتذلاً ، ولعلنا نوفق لشطر من البحث فيه في ذيل الكلام على هذه الآيات .

قوله تعالى: ﴿ونودوا أَن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ في الإشارة بلفظ البعيد ـ تلكم ـ إشارة إلى رفعة قدر الجنة وعلو مكانها فإن ظاهر السياق ـ كما قيل ـ أن الله اء إنما هو حين كونهم في الجنة ، وقد جعلت الجنة إرثاً لهم في قبال عملهم وإنما يتحقق الإرث فيما إذا كان هناك مال أو نحوه مما ينتفع به وهو في معرض انتفاع شخص ثم زال عنه الشخص فبقي لغيره يقال : ورث فلان أباه أي مات وترك مالاً بقي له ، والعلماء ورثة الأنبياء أي مختصون بما تركوا لهم من العلم ، ويرث الله الأرض أي إنه كان خولهم ما بها من مال ونحوه وسوف يموتون فيبقى له ما خولهم .

وعلى هذا فكون الجنة إرثاً لهم أورثوها معناه كونها خلقت معروضة لأن يكسبها بالعمل المؤمن والكافر جميعاً غير أن الكافر زال عنها بشركه ومعاصيه فتركها فبقيت للمؤمن فهو الوارث لها بعمله ، ولولا عمله لم يرثها ، قال تعالى : ﴿أُولَئْكُ هُم الوارثون الذين يرثون الفردوس﴾(١) .

وقيال تعالى : حكياية عن أهيل الجُنة : ﴿الحميد لله الذي صيدقنا وعمده وأورثنا الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء﴾(٢) .

وهذا أوضع مما ذكره الراغب في المفردات إذ قبال: الوراثة والإرث انتقبال قنية إليك عن غيرك من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد، وسمي بذلك المنتقل عن الميت فيقال للقنية الموروثة ميراث وإرث وتراث فقلبت الواو ألفاً وتاء قال: وتأكلون التراث، وقال مشتند: اثبتوا على مشاعركم فإنكم على

إرث أبيكم أي أصله وبقيته . قال الشاعر :

فننظر في صحبف كالبرباط فيهن إدث كتتاب محي

قال: ويقال لكل من حصل له شيء من غير تعب: قد ورث كذا ويقال لكل من خول شيئاً مهنئاً: أورث، قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها، أولئك هم الوارثون الذين يرثون. وقوله: ويرث من آل يعقوب فإنه يعني وراثة النبوة والعلم والفضيلة دون المال فالمال لا قدر له عند الأنبياء حتى يتنافسوا فيه بل قلما يقتنون المال ويملكونه ألا ترى أنه قال بلنك: وإنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ، نصب على الاختصاص فقد قيل: ما تركناه هو العلم وهو صدقة يشترك فيها الأمة، وما روي عنه بلنذ من قوله: والعلماء ورثة الأنبياء الى ما ورثوه من العلم واستعمل لفظ الورثة لكون ذلك بغير ثمن ولا منة ، وقال لعلي رضي الله عنه: أنت أخي ووارثي. قال: وما ارثك؟ ولا منة ، وقال لعلي رضي الله عنه: أنت أخي ووارثي. قال: وما ارثك؟ الوارث من حيث إن الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى (انتهى كلامه).

وإنما كان ما قدمناه أوضح مما ذكره لصعوبة إرجاع ما ذكره من المعاني إلى أصل واحد هو معنى المادة .

قوله تعالى: ﴿وقادى أصحاب الجنة أصحاب النار﴾ إلى آخر الآية. هذا التهكم والسخرية اعتراف من أصحاب النار بتوسط أصحاب الجنة وواقع موقع التهكم والسخرية يتهكم ويسخر به أصحاب الجنة من أصحاب النار. والاستهزاء والسخرية إنما يكون من اللغو الباطل إذا لم يتعلق به غرض حق كالاستهزاء بالحق وأهله أما إذا كان لغرض المقابلة والمجاراة أو لغرض آخر حق من غير محذور فليس من قبيل اللغو الذي لا يصدر عن أهل الجنة قال تعالى حكاية عن نوح سنت : ﴿ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون﴾(١) ، وقال : ﴿إن اللذين أجرموا كانوا من اللذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتفامزون﴾ إلى أن قال ﴿فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون﴾(١) .

وأما الفرق بين قولهم : ﴿ما وعدنا ربنا﴾ وقولهم : ﴿ما وعد ربكم﴾ حيث

 <sup>(</sup>۱) هود : ۳۸ .
 (۲) المطففين : ۳۶ .

ذكر المفعول في الوعد الأول دون الثاني فلعل ذلك للدلالة على نوع من التشريف فإن الظاهر أن المراد بما وعد الله جميع ما وعده من الثواب والعقاب لعامة الناس.

وهناك وجه آخر وهو أن متعلق اعتراف المؤمنين وإنكار الكفار من أمر المعاد مختلف في الدنيا فإن المؤمنين يثبتون البعث مجميع خصوصياته التي بينها الله لهم ووعدها إياهم ، وأما الكفار المنكرون فإمهم ينكرون أصل البعث الذي اشترك في الوعد به المؤمنون والكفار جميعاً ، ولذلك احتج الله سبحانه ويتم المحجة عليهم بأصله دون خصوصياته كقوله تعالى : ﴿ولو ترى إذ وقضوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا﴾(١) ، وقوله : ﴿ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا﴾(١) .

وعلى هذا فقولهم: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا رَبِنَا حَقّاً ﴾ اعتراف منهم بحقية ما وعدهم الله وكانوا يذعنون به ويشهدون من جميع خصوصيات البعث بما قصهم الله في الدنيا بلسان أنبيائه ، وأما الكفار فقد كانوا ينكرون أصل البعث والعذاب ، وهو مما يشتركون فيه هم والمؤمنون فلذا قيل : ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ﴾ ولم يقل ما وعدكم ربكم لأن الوعد بأصل البعث والعذاب لم يكن مختصاً بهم .

وبـذلك يـظهر الجـواب عما قيـل : إن الوفـاء بالـوعد واجب دون الـوفـاء بالـوعيد على ما ذكره المتكلمون فما معنى أخذ الاعتراف بحقيقة مـا ذكره الله من عقاب الكفار والمجرمين وأنذرهم به في الدنيا ، وليس تحققه بلازم .

وذلك أن الملاك فيما ذكروه من الفرق ان الثواب حق العامل على ولي الثواب الذي بيده الأمر ، والعقاب حق الولي المثيب على العامل ، ومن الجائز أن يصرف الشخص نظره عن إعمال حق نفسه لكن لا يجوز إبطال حق الغير فإنجاز الوعد واجب دون إنجاز الوعيد ، وهذا إنما يتم في موارد الوعيد الخاصة ومصاديقه في الجملة ، وأما عدم إنجاز أصل العقاب على الذنب وإبطال أساس المجازاة على التخلف فليس كذلك إذ في إبطاله التشريع من أصله وإخلال النظام العام .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٣٠ .

وربما وجه الفرق في قوليه : ﴿وعدنا ربنا ﴾ ﴿وعد ربكم ﴾ بأن المراد بقوله : ﴿وعدنا ﴾ ما وعد الله المتقين من خصوصيات ما يعاملهم به يوم القيامة ، وبقوله : ﴿وعد ربكم ﴾ عموم ما وعد به المؤمنين والكفار من الشواب والعقاب يوم القيامة كالذي في قوله : ﴿يا بني آدم إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ﴾ إلى آخر الآيتين . ومن المعلوم أن هذا الوعد لا يختص بالكفار حتى يقال : وعدكم ربكم بل التعبير الحق وعد ربكم .

وفيه: أن أصل الفرق لا بأس به لكنه لا يقطع السؤال فللسائل أن يعود فيقول ما هو السبب الفارق في أن أصحاب الجنة لما أوردوا اعتراف نفسهم اقتصروا بذكر ما يخصهم من أمور يوم القيامة ، وأما إذا سألوا أصحاب النار سألوهم عن جميع ما وعد الله به المؤمنين والكفار ؟ وبعبارة أخرى هناك ما يشترك فيه الطائفتان وما يختص به كل منهما فما بالهم إذا اعترفوا هم أنفسهم اعترفوا بما يختص بأنفسهم ويسألون أصحاب النار الاعتراف بما يشترك فيه الجميع ؟ .

وربما وجه الفرق بأن المراد بقوله ﴿ما وعـد ربكم﴾ الذي وعـده أصحاب اللجنة من أنواع الثواب الجزيل فإن أصحاب النار يشاهدون ذلك كما يجـدون ما بهم من أليم العقاب . وهو وجه سخيف على سخافته لا يغني طائلًا .

وقوله: ﴿ وَفَاذِن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ﴾ تفريع على تحقق الاعتراف من الطائفتين جميعاً على حقيقة ما وعده الله سبحانه ، والأذان هو قوله: ﴿ لعنة الله على الظالمين ﴾ وهو إعلام عام للفريقين ـ والدليل عليه ظاهر قوله: ﴿ بينهم ﴾ بقضاء اللعنة وهي الإبعاد والطرد من الرحمة الإلهية على الظالمين وقد فسر الظالمين الذين ضربت عليهم باللعنة بقوله: ﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون فهم الكافرون المنكرون للآخرة الذين يصدون عن سبيل الله محرفة منحرفة ، ويصرفون غيرهم عن سلوك الصراط المستقيم فهؤلاء هم المعاندون للحق المنكرون للمعاد .

وهذا الوصف يشمل جميع المعاندين للحق الكافرين بالجزاء حتى المنكرين للصانع الذين لا يدينون بدين فإن الله سبحانه يذكر في كتابه أن دينه وسبيله الذي يهدي إليه وبه هو سبيل الإنسانية الذي تدعو إليه الفطرة الإنسانية والخلقة خص بها الإنسان ليس وراءه إسلام ولا دين

فالسبيل الذي يسلكه الإنسان في حياته هو سبيل الله وصراطه وهو الدين الإلهي فإن سلكه على استقامة ما تدعو إليه الفطرة وهو الذي يسوقه إلى سعادته كان هو الصراط المستقيم والإسلام الذي هو الدين عند الله وسبيل الله الذي لا عوج فيه ، وإن سلك غير ذلك سواء كان فيه إذعان بالوهية وعبادة لمعبود كالملل والأديان الباطلة أو لم يكن فيه خضوع لشيء وعبادة لمعبود كالمادية المحضة فهو سلوك يبغون فيه سبيل الله عوجاً وهو الإسلام محرفاً عن وجهه ، ونعمة الله التي بدلت كفراً ، فافهم ذلك .

وقد أبهم الله هذا الذي يخبر عنه بقوله : ﴿ فَأَذَنَ مؤذَنَ بِينَهُم ﴾ ولم يعرفه من هو؟ أمن الإنس أم من الجن أم من الملائكة ؟ لكن الذي يقتضيه التدبر في كلامه تعالى أن يكون هذا المؤذن من البشر لا من الجن ولا من الملائكة : أما الجن فلم يذكر في شيء من تضاعيف كلامه تعالى أن يتصدى الجن شيئاً من التوسط في أمر الإنسان من لدن وروده في عالم الآخرة وهو حين نزول الموت إلى أن يستقر في جنة أو نار فيختم أمره فلا موجب لاحتمال كونه من الجن .

وأما الملائكة فإنهم وسائط لأمر الله وحملة لإرادته بأيديهم إنفاذ الأوامر الإلهية ، وبوساطتهم يجري ما قضى به في خلقه ، وقد ذكر الله سبحانه أشياء من أمرهم وحكمهم في عالم الموت وفي جنة الآخرة ونارها كقولهم للظالمين حين القبض : ﴿ أَخرجوا أَنفسكم ﴾ إلىخ (١) ، وقولهم لأهل الجنة : ﴿ سلام عليكم ادخلوا الجنة ﴾ الغ (٢) ، وقول مالك لأهل النار : ﴿ إِنكم ماكثون ﴾ الغ (٣) ، ونظائر ذلك .

وأما المحشر وهو حظيرة البعث والسؤال والشهادة وتبطاير الكتب والـوزن والحسـاب والظرف الـذي فيه الحكم الفصـل فلم يذكـر للملائكة فيـه شيء من الحكم أو الأمـر والنهي ولا لغيـرهم صـريحـا إلا مــا صـرح تعــالى ــه في حق الإنسان .

كقوله تعالى في أصحاب الأعراف في ذيل هذه الآيات حكاية عنهم : ﴿ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم﴾ وقولهم لجمع من المؤمنين هناك : ﴿ادخلوا الحنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون﴾ وهذا حكم وأمر وتأمين بإذن

(١) الأنعام : ٩٣ .

الله ، وقوله تعالى فيما يصف بـوم القيامة : ﴿قال الـذين أُوتُوا العلم إن الخـزي اليوم والسوء على الكافرين﴾ (١) ، وقوله تعـالى بعد ذكـر سؤاله أهـل الجمع عن مدة لبثهم في الأرض : ﴿وقال الذين أُوتُوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ (٢) .

فهـذه جهات من تصـدي الشؤون ، والقيـام بـالأمـر يـوم القيـامـة حبـا الله الإنسان به دون الملائكة مضافاً إلى أمثال الشهادة والشفاعة اللتين له .

فهـذا كله يقـرب إلى الـذهن أن يكـون هـذا المؤذن من الإنسـان دون الملائكة ، ويأتي في البحث الروائي ما له تعلق بالمقام .

قوله تعالى: ﴿وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كُلاً بسيماهم﴾ الحجاب معروف وهو الستر المتخلل بين شيئين يستر أحدهما من الآخو. والأعراف أعالي الحجاب، والتلال من الرمل والعرف للديك وللفرس وهو الشعر فوق رقبته وأعلا كل شيء فقيه معنى العلو على أي حال، وذكر الحجاب قبل الأعراف، وما ذكر بعده من إشرافهم على الجميع وندائهم أهل الجنة والنار جميعاً كل ذلك يؤيد أن يكون المراد بالأعراف أعالي الحجاب الذي بين الجنة والنار وهو المحل المشرف على الفريقين أهل الجنة وأهل النار جميعاً.

والسيماء العلامة قال الراغب: السيماء والسيمياء العلامة ، قال الشاعر: له سيمياء لا تشق على البصر

وقال تعالى : ﴿سيماهم في وجوههم﴾ وقد سومته أي أعلمته ، ومسومين أي معلمين ( التهي ) .

والذي يعطيه التدبر في معنى هذه الآبة وما يلحق بها من الآيات أن هذا الحجاب الذي ذكره الله تعالى إنما هو بين أصحاب الجنة وأصحاب النار فهما مرجع الضمير في قوله: ﴿وبينهما﴾ وقد أنبأنا الله سبحانه بمثل هذا المعنى عند ذكر محاورة بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة بقوله: ﴿يسوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا

النحل : ۲۷ .
 الروم : ۵٦ .

نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العـذاب، (١) ، وإنما هو حجاب لكونه يفرق بين الطائفتين ويحجب إحداهما عن الأخرى لا أنـه ثوب منسوج مخيط على هيأة خاصة معلق بين الجنة والنار .

ثم أخبر الله سبحانه أن على أعراف الحجاب وأعاليه رجالاً مشرفين على الجانبين لارتفاع موضعهم يعرفون كلا من الـطائفتين أصحاب الجنة وأصحاب النار بسيماهم وعلامتهم التي تختص بهم .

ولا ريب في أن السياق يفيد أن هؤلاء الرجال منحازون على الطائفتين متمايزون من جماعتهم فهل ذلك لكونهم خارجين عن نوع الإنسان كالملائكة أو الجن مشلاً ، أو لكونهم خارجين عن أهل الجمع من حيث ما يتعلق بهم من السؤال والحساب وسائر الشؤون الشبيهة بهما فيكون بذلك أهل الجمع منقسمين إلى طوائف ثلاث : أصحاب الجنة ، وأصحاب النار ، وأصحاب الأعراف كما قسمهم الله في الدنيا إلى طوائف ثلاث : المؤمنين والكفار والمستضعفين الدين لم تتم عليهم الحجة وقصروا عن بلوغ التكليف كضعفاء العقول من النساء والأطفال غير البالغين والشيخ الهرم الخرف والمجنون والسفيه وأضرابهم ، أو لكونهم موتفعين عن موقف أهل الجمع بمكانتهم ؟

لا ريب أن إطلاق لفظ ﴿رجال﴾ لا يشمل الملائكة فإنهم لا يتصفون بالرجولية والانوثية كما يتصف به جس الحيوان وإن قيل: إنهم ربما يظهرون في شكل الرجال فإن ذلك لا يصحح الاتصاف والتسمية ، على أنه لا دليل يملك عليه .

ثم إن التعبير بمثل قوله: ﴿رجال يعرفون﴾ إلخ ، وخماصة بالتنكير يـدل بحسب عرف اللغة على اعتماء تام بشأن الأفراد المقصودين باللفظ نظراً إلى دلالة الرجل بحسب العادة على الإنسان القوي في تعقله وإرادته الشديد في قوامه .

وعلى ذلك يجري ما يوجد في كلامه تعالى من مشل هذا التعبير كقوله تعالى : ﴿ رَجَالَ لا تَلْهَيْهُمْ تَجَارَةُ وَلا بَيْعَ عَنْ ذَكُرُ اللهُ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ فَيْهُ رَجَّالُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُهُ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ رَجَالُ صَدْقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهُ ﴾ (٤) ، يحبون أن يتطهروا ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ رَجَالُ صَدْقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهُ ﴾ (٤) ،

<sup>(</sup>٣) التوبة . ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) الحديد : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) النور : ٣٧ .

وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكَ إِلاَ رَجَّالًا نُوحِي إِلَيْهِم﴾(١) حتى في مثـل قولـه: ﴿مَا لَنَا لاَ نَرَى رَحَالًا كَنَا نَعِدُهُم مِنْ الأشرار﴾(٢)، وقوله: ﴿وَأَنْهُ كَانَ رَجَالُ مِنُ الانس يعوذون برجال مِن الجن﴾(٣).

فالمراد برجال في الآية أفراد تامون في إنسانيتهم لا محالة ، وإن فرض أن فيهم أفراداً من النساء كان من التغليب .

وأما المستضعفون فإنهم ضعفاء أفراد الإنسان لا مزية في أمرهم توجب الاعتناء بشأنهم ، وفيهم النساء والأطفال حتى الأجنة ، ولا فضل لبعضهم على بعض ، ولرجالهم على غيرهم حتى يعبر به عنهم بالرجال تغليباً فلو كانوا هم المرادين بقوله ﴿ رجال يعرفون ﴾ الخ ، لكان حق التعبير أن يقال : قوم يعرفون الغ ، أو أناس أو طائفة أو تحو ذلك كما هو المعهود من تعبيرات القرآن الكريم في أمثال هذه الموارد كقول به تعالى : ﴿ لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ إنهم أناس يتطهرون ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ فآمنت طائفة من إسرائيل وكفرت طائفة ﴾ (١) .

على أن ما يصفهم الله تعالى به في الآيات التالية من الأوصاف ويذكرهم به من الشؤون أمور تأبى إلا أن يكون القائمون به من أهل المنزلة والمكانة ، وأصحاب القرب والزلفي فضلاً أن يكونوا من الناس المتوسطين فضلاً أن يكونوا من الناس المتوسطين فضلاً أن يكونوا من المستضعفين .

فأول ذلك: أنهم جعلوا على الأعراف ووصفوا بأنهم مشرفون على أهل الجمع عامة ، ومطلون على أصحاب الجنة وأصحاب النار يعرفون كل إنسان منهم بسيماه الخاص به ويحيطون بخصوصيات نقوسهم وتفاصيل أعمالهم ، ولا ريب أن ذلك منزلة رفيعة يختصون بها من بين الناس ، وليست مشاهدة جميع الناس يوم القيامة وخاصة بعد دخول الجنة والنار أمراً عاماً موجوداً عند الجميع فإن الله يقول حكاية عن قبول أهل النار : ﴿ما لنا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار﴾(٧) ، وقولهم : ﴿ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

(٢) سورة ص : ٦٢ .

(٦) الصف : ١٤ .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة ص : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الجن: ٦.

١٢٦ ..... ١٢٦ الجزء الثامن

تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين (١) وقال : ﴿لَكُلُ امْرَءُ مِنْهُم يُومِئُذُ شَأَنُ يَعْنِيهِ ﴾ (٢) .

وليس معنى السيماء أن يعلم المؤمنون والكفار بعلامة عامة يعرف صنفهم بها كل من شاهدهم كبياض الوجه وسواده مثلاً فإن قوله تعالى في الآية التالية: فونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة فه يفيد أنهم ميزوا خصوصيات من أحوالهم وأعمالهم من سيماهم ككومهم مستكبرين أولي جمع وقد أقسموا كذا وكذا ، وهذه أمور وراء الكفر والإيمان في الجملة .

وثانياً: إنهم يحاورون الفريقين فيكلمون أصحاب الجنة ويحيونهم بتحية الجنة ، ويكلمون أئمة الكفر والضلال والطغاة من أهل النار فيقرعون عليهم بأحوالهم وأقوالهم مسترسلين في ذلك من غير أن يحجزهم حاجز ، وليس التكلم بمجاز يومئذ إلا للأوحدي من عباد الله الذين لا ينطقون إلا بحق ، قال تعالى : (لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال صواباً (٣) ، وهذا وراء ما يناله المستضعفون .

وثالثاً: أنهم يؤمنون أهل الجنة بالتسليم عليهم ثم يأمرونهم بدخول الجنة في أمر مطلق على ما هو ظاهر السياق في الآيات التالية .

ورابعاً: أنه لا يشاهد فيما يذكره الله من مكانتهم وما يحاورون به أصحاب البعنة والجبابرة المستكبرين من أصحاب النار شيء من آثار الفزع والقلق عليهم ولا إضطراب في أقوالهم ، ولم يذكر أنهم محضرون فيه مختلطون بالجماعة داخلون فيما دخلوا فيه من الأهوال التي تجعل الأفئدة هواء والجبال سراباً ، وقد قال تعالى : ﴿فَإِنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين﴾ (٤) ، فجعل ذلك من خاصة مخلصي عباده ، ثم استثناهم من كل هول أعد ليوم القيامة .

ثم إنه تعالى ذكر دعاءهم في قوله : ﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين﴾ (٥) ولم يعقبه بالرد فدل ذلك على

 <sup>(</sup>١) فصلت : ٢٩ . (٣) النبأ : ٣٨ . (٥) الأعراف : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) عبس : ٣٧ . (٤) الصاقات : ١٢٨ .

أنهم مجازون فيما يتكلمون به مستجاب دعاؤهم ، ولولا ذلك لعقبه بالرد كما في موارد ذكرت فيها أدعية أهمل الجمع ومسائل أصحاب النار وأدعية أخرى من غيرهم .

فهذه الخصوصيات التي تنكشف واحدة بعد واحدة من هذه الآيات بالتدبر فيها وأخرى تتبعها لا تبقي ريباً للمتدبر في أن هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه عنهم في قبوله: ﴿وعلى الأعراف رجال﴾ جمع من عباد الله المخلصين من غير الملائكة هم أرفع مقاماً وأعلى منزلة من سائر أهمل الجمع يعرفون عامة الفريقين، لهم أن يتكلموا بالحق يوم القيامة ولهم أن يشهدوا، ولهم أن يشفعوا، ولهم أن يأمروا ويقضوا.

وأما أنهم من الإنس أو من الجن أو من القبيلين مختلطين ؟ فلا طريق من اللفظ يـوصلنا إلى العلم بـه غير أن شيئاً من كلامـه تعالى لا يـدل على تصـدي الجن شيئاً من شؤون يوم القيامة ولا توسطاً في أمر يعود إلى الحكم الفصل الذي يجري على الإنسان يومئذ كالشهادة والشفاعة ونحوهما .

ولا ينافي ما قدمناه من أوصافهم ونعوتهم أمشال قوله تعالى: ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ﴿() ، فإن الآية مفسرة بآيات أخرى تدل على أن المراد بها إنما هو ظهور ملكه تعالى لكل شيء وإحاطته بكل أمر لا حدوث ملكه يومئذ فإنه مالك على الإطلاق دائماً لا وقتاً دون وقت ، ولا يملك نفس لنفس شيئاً دائماً لا في الآخرة فحسب لنفسه ؟ والملائكة على وساطتهم يومئذ ، والشهداء يملكون شهادتهم يومئذ ، والشفعاء يملكون تشفاعتهم يومئذ وقد نص على ذلك كلامه تعالى قال : ﴿وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴿() ، وقال : ﴿يوم يقوم الأشهاد ﴾() ، وقال : ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾() .

فلله سبحانه الملك يومئذ وله الحكم يومئذ ، ولغيره ما أذن له فيه كالـدنيا غيـر أن الذي يختص بـه يوم القيـامة ظهـور هذه الحقـائق ظهـور عيـان لا يقبـل الخفاء ، وحضورها بحيث لا يغيب بغفلة أو جهل أو خطأ أو بطلان .

<sup>(</sup>١) الانفطار: ١٩.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٥١ . (٤) الزخرف : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٠٣.

١٣٨ .....١٠٠٠ الجزء الثامن

وقد اشتد الخلاف بينهم في معنى الآية حتى ساق بعضهم إلى أقوال لا تخلوعن المجازفة فقد اختلفوا في معنى الأعراف :

- ١ \_ فمن قائل : إنه شيء مسرف على الفريقين .
  - -٢ ـ وقيل : سور له عرف كعرف الديك .
- ٣ \_ وقيل : تل بين الجنة والنار جلس عليه ناس من أهل الذنوب .
- ٤ ـ وقيل : السور المذي ذكره الله في القرآن بين المؤمنين والمنافقين إذ قال :
   ﴿ فضرب بينهم بسور له باب ﴾ .
  - ه . وقيل : معنى الأعراف التعرف أي على تعرف حال الناس رجال .
    - ٦ ـ وقيل : هو الصراط .

ثم اختلفوا في الرجال الـذين على الأعراف على أفوال أنهيت إلى اثني عشر قولاً ·

- ١ \_ أنهم أشراف الخلق الممتازون بكرامة الله .
- ٢ \_ أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تترجَّح حسناتهم حتى يدخلوا الجنة ولا غلبت سيئاتهم حتى يؤمروا بدخول النار فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها دزجة متوسطة بين الجنة والنار ثم يدخلهم الجنة برحمته .
  - ٣ ـ أنهم أهل الفترة .
  - ٤ ـ أنهم مؤمنو الجن .
  - ٥ \_ أنهم أولاد الكفار الذين لم يبلغوا في الدنيا أوان البلوغ .
    - ٦ ـ أنهم أولاد الزنا .
    - ٧ \_ أنهم أهل العجب بأنفسهم .
- ٨ ـ أنهم ملائكة واقفون عليها يعرفون كلاً بسيماهم ، وإذا أورد عليهم أن
   الملائكة لا تتصف بالرجولية والأنوثية قالوا : إنهم يتشكلون بأشكال
   الرجال .
- ٩ أنهم الأنبياء عليهم السلام يقامون عليها تمييزاً لهم على سائر الناس ولأنهم شهداء عليهم .

١٠ \_ أنهم عدول الأمم الشهداء على الناس يقومون عليها للشهادة على أممهم .

١١ \_ أنهم قوم صالحون فقهاء علماء .

١٢ ـ أنهم العباس وحمزة وعلي وجعفر يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ، ومبغضيهم بسوادها ذكر الآلوسي في روح المعاني أن هذا القول رواه الضحاك عن ابن عباس .

قال في المنار: ولم نره في شيء من كتب التفسير الماثور، والطاهر أنه نقله عن تفاسير الشيعة، وفيه أن أصحاب الأعراف يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم فيميزون بينهم أو يشهدون عليهم فأي فائدة في تمييز هؤلاء السادة على الصراط لمن كان يبغضهم من الأمويين ومن يبغضون علياً خاصة من المنافقين والنواصب؟ وأين الأعراف من الصراط؟ هذا بعيد عن نظم الكلام وسياقه جداً (انتهى).

أقول: أما الرواية فلا توجد في شيء من تفاسير الشيعة بطرقهم إلى الضحاك، وقد نقله في مجمع البيان عن الثعلبي في تفسيره بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس، وسيأتي ما في روايات الشيعة في رجال الأعراف في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.

وأما طرحه الرواية فهو في محله غير أن الذي استند إليه في طرحها ليس في محله فإنه يكشف عن نحو السلوك الذي يسلكه في الأبحاث المتعلقة بالمعاد فإنه يقيس نظام الوقائع التي يقصها القرآن والحديث ليوم القيامة إلى النظام الجاري في النشأة الدنيوية ، ويعده من نوعه فيوجه منها ما لاح سبب وقوعه ، ويبقى ما لا ينطبق على النظام الدنيوي على الجمود وهو الحزاف في الإرادة فافهم ذلك .

ولو جاز أن يغني تمييز أهل الأعراف عن تمييز أهل الصراط فتبطل فالدته فيبطل مذلك أصله ـ كما ذكره ـ لأغنى الصراط نفسه عن تمييز أهل الأعراف ، وأغنى عن المسألة والحساب ، ونشر الدواوين ، ونصب الموازين ، وحضور الأعمال ، وإقامة الشهود وإنطاق الأعضاء ، ولأغنى بعض هذه عن بعض ، ووراء ذلك كله إحاطة رب العالمين فعلمه يغني عن الجميع ، وهو لا يسأل عما يفعل .

وكأنه فرض أن نسبة الأعراف وهي أعالي الحجاب من الصراط الممدود هناك كنسبة السور والحائط الذي عندنا إلى الصراط الممدود الذي يسلكه الطرّاق السالكون لا يجتمع هيهنا الصراط والسور ولا يتحدان فلا يسع لأحد أن يكون سالك صراط أو واقفاً عليه وواقفاً على السور معاً في زمان واحد ، ولذلك قال : وأين الصراط من الأعراف ؟ فقاس ما هناك إلى ما هيهنا ، وقد عرفت فساده .

ثم الوارد في ظواهر الحديث أن الصراط جسر ممدود على النار يعبر منه أهل المحشر من موقفهم إلى الجنة فينجي الله الذين آمنوا ويسقط السظالمون من الناس في النار فما المانع من أن يكون الحجاب الموعود مضروباً عليه والأعراف في الحجاب ؟ .

على أنه فات منه أن أحد الأقوال في معنى الأعراف أنه الصراط كما رواه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود ورواه في الـدر المنثور عن ابن أبي حـاتم عن ابن جريح قال : زعموا أنه الصراط .

وأما قوله: «هذا بعيد عن نظم الكلام وسياقه جداً» فأوضح فساداً فسياق هذه الأنباء الغيبية والنظم المأخوذ فيها يذكر لنا أموراً بنعوت عامة وبيانات مطلقة معانيها معلومة ، وحقائقها مبهمة مجهولة إلا المقدار الذي تهدي إليه بياناته تعالى ، ويوضح بعض أجزائه بعضاً ، ولا يأبى ذلك أن يقصد ببعض النعوت المذكورة فيها رجال معنيون بأشخاصهم إذا انطبقت عليهم الأوصاف المذكورة فيها ، ولا أن ينطبق بعض البيانات على بعض في موارد مع تعدد البيان لفظاً كالعدل والميزان مثلاً .

فهذه اثنا عشر قولًا ويمكن أن يضاف إلى عدتها قولان آحران :

أحدهما: أنهم المستضعفون ممن لم تتم عليهم الحجة ولم يتعلق بهم التكليف كالضعفاء من الرجال والنساء والأطفال غير البالغين، ويمكن أن يدرج في القول الثاني المتقدم بأن يقال: إنهم الذين لا تترجع أعمالهم من الحسنات أو السيئات على خلافها سواء كان ذلك لعدم تمام الحجة فيهم وتعلق التكليف بهم حتى يحاسبوا عليه كالأطفال والمجانين وأهل الفترة ونحوهم أو لأجل استواء حسناتهم وسيئاتهم في القدر والوزن فحكم القسمين واحد.

الثاني : أنهم الذين خرجوا إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فاستشهدوا فيها

فهم من أهل النار لمعصيتهم ومن أهل الجنة لشهادتهم! وعليه روايـة ، ويمكن إدراجه في القول الثاني .

والأقوال المذكورة غير متقابلة جميعاً في الحقيقة فإن القبول بكونهم أهل الفترة والقول بكونهم أولاد الكفار إنما ملاكهما عدم تبرجح شيء من الحسنات والسيئات على الآخر فيرجعان بوجه إلى القول الثاني ، وكذا القول بكونهم أولاد النزنا نبظراً إلى أنهم لا مؤمنون ولا كفار ، وكذا رجوع القول التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى القول الأول بوحه .

فأصول الأقوال في رحال الأعراف ثلاثة :

أحدها: أنهم رجال من أهل المنزلة والكرامة على اختلاف بينهم في أنهم من هم ؟ فقيل : هم الأنبياء ، وقيل : الشهداء على الأعمال ، وقيل : العلماء الفقهاء ، وقيل : غير ذلك كما مر .

والثاني : أنهم الذين لا رجحان في أعمالهم للحسنة على السيئة وبالعكس على اختلاف منهم في تشخيص المصداق .

والثالث: أنهم من الملائكة ، وقد مال الجمهور إلى الثاني من الأقوال ، وعمدة ما استندوا إليه في ذلك أخبار مأثورة سنوردها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله .

وقد عرفت أن المذي يعطيه سياق الآيات هـو الأول من الأقـوال حتى أن بعضهم مع تمايله إلى القول الثاني لم يجد بدأ من بعض الاعتراف بعدم مـلاءمة سياق الآيات ذلك كالآلوسي في روح المعاني .

قوله تعالى : ﴿ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ المنادون هم الرجال الذين على الأعراف على ما يعطيه السياق وقوله : ﴿أن سلام عليكم﴾ يفسر ما نادوا به ، وقوله : ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ جملتان حاليتان فجملة ﴿لم يدخلوها﴾ من أصحاب الجنة ، وجملة ﴿وهم يطمعون﴾ حال آخر من أصحاب الجنة والمعنى : أن أصحاب الحنة نودوا وهم في حال لم يدخلوا الجنة بعدوهم يطمعون في أن يدخلوها ؛ أو حال من ضمير الجمع في ﴿لم يدخلوها﴾ وهو العامل فيه ، والمعنى أن أصحاب الجنة نودوا بذلك وهم في الجنة لكنهم لم يدخلوا الجنة على طمع في دخولها

لأن ما شاهدوه من أهوال الموقف ودقة الحساب كان أيأسهم من أن يفوزوا بدخول الجنة لكن قوله بعد : ﴿أهؤلاء الدين﴾ إلى آخر الآية يؤيد أول الاحتمالين وأنهم إنما سلموا عليهم قبل دخولهم الجنة .

وأما احتمال أن تكون الجملتان حالين من ضمير الجمع في ﴿نادوا﴾ فيوجب سقوط الجملة عن الإفادة كما هو ظاهر ، وذلك لرجوع المعنى إلى أن هؤلاء الرجال الذين هم على أعراف الحجاب بين الجنة والنار نادوا وهم لم يدخلوا .

وعلى من يميل إلى أن يجعل قوله: ﴿ لم يدخلوها وهم يطمعون ﴾ بياناً لحال أصحاب الأعراف أن يجعل قوله: ﴿ لم يدخلوها ﴾ استثنافاً يخبر عن حال أصحاب الأعراف أو صفة لرجال والتقدير: وعلى الأعراف رجال لم يدخلوها وهم يطمعون وإدا صرفت أبصارهم تلقاء أصاب النار قالوا . . . النح كما نقل عن الرمخشري في الكشاف .

لكن يبعد الاستئناف أن اللازم حينئذ إظهار الفاعل في قوله: ﴿ لَمُ يَدِخُلُوهِا ﴾ دون إضماره لمكان اللبس كما فعل ذلك في قوله: ﴿ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً ﴾ الخ ، ويبعد الـوصفية الفصل بين الموصوف والصفة بقوله: ﴿ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ﴾ من غير صرورة موجبة .

وهذا التقدير الذي تقدم أعني رجوع معنى قوله: ﴿ وَلَم يَدْخَلُوهَا وَهُم يُطْمَعُونَ وَإِذَا صَرَفَتَ أَبْصَارُهُم ﴾ إلى آخر الآية ، إلى قولنا: وعلى الأعراف رجال يطمعون في دخول الجنة ويتعوذون من دخول النار ـ على منا زعموا ـ هو الذي مهد لهم الطويق وسواه للقول بأن أصحاب الأعراف رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يترجح لهم أن يدخلوا الجنة أو النار فأوقفوا على الأعراف ! .

لكنك عرفت أن قول: ﴿لم يدخلوها ﴾ الخ ، حال أصحاب الجنة لا وصف أصحاب الأعراف ، وأما قوله: ﴿وإذا صرفت أبصارهم ﴾ الخ ، فسيأتي ما في كونه بياناً لحال أصحاب الأعراف من الكلام .

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا صَرَفَتَ أَيْصَارَهُمْ تَلْقَاءُ أَصَحَابُ النَّارِ قَالُوا رَبِنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ القَوْمُ الظَّالَمِينَ﴾ التلقاء كالبيان مصدر لقي يلقى ثم استعمل بمعنى جهة اللقاء ، وضمير الجمع في قوله : ﴿أَبْصَارَهُمَ﴾ وقوله : ﴿قَالُـوا﴾ عائد إلى

ورجال والتعبير عن النظر إلى أصحاب النار بصرف أبصارهم إليه كأن الوجه فيه أن الإنسان لا يحب إلقاء النظر إلى ما يؤلمه النظر إليه وخاصة في مثل المورد الذي يشاهد الناظر فيه أفظع الحال وأمر العداب وأشقه الذي لا يطاق النظر إليه غير أن اضطراب النفس وقلق القلب ربما يفتح العين نحوه للنظر إليه كأن غيره هو الذي صرف نظره إليه وإن كال الإنسان لو خلي وطبعه لم يرغب في النظر ولو بوجه نحوه ، ولذا قيل : ووإذا صرفت أبصارهم الخ ولم يقل وإذا نظروا إليه أو ما يفيد مفاده .

ومعنى الآية : وإذا نظر أصحاب الأعراف أحياناً إلى أصحاب النار تعوذوا بالله من أن يجعلهم مع أصحاب النار فيدخلهم النار ، وقالوا ربسا لا تجعلنا مع القوم الظالمين .

وليس دعاؤهم هذا الدعاء دالاً على سقوط منزلتهم ، وخوفهم من دخول النار كما يدل على رجائهم دخول الجنة قوله ﴿وهم يطمعون﴾ وذلك أن ذلك مما دعا به أولوا العزم من الرسل والأنبياء المكرمون والعباد الصالحون وكذا الملائكة المقربون فلا دلالة فيه ولو بالإشعار الضعيف على كون الداعي ذا سقوط في حاله وحيرة من أمره . هذا ما فسروا به الآية بإرجاع ضميري الجمع إلى ﴿رجال﴾ .

لكنك خبير بأن ذلك لا يلائم الإظهار الذي في مفتتح الآية التالية في قوله: ﴿ونادى أصحاب الأعراف﴾ إذ الكلام في هذه الآيات الأربع جار في أوصاف أصحاب الأعراف وأخبارهم كقوله: ﴿يعرفون كلاً﴾ الخ، وقوله: ﴿ونادوا أصحاب الجنة﴾ الخ وقوله: ﴿لم يدخلوها﴾ الخ، على احتمال، وقوله: ﴿وإذا صرفت أبصارهم﴾ الخ، فكان من اللازم أن يقال: ﴿ونادوا﴾ أي أصحاب الأعراف ﴿رجالاً يعرفونهم﴾ الغ، وليس في الكلام أي لبس ولا نكتة ظاهرة توجب العدول من الإضمار الذي هو الأصل في المقام إلى الإظهار بمثل قوله: ﴿ونادى أصحاب الأعراف﴾.

فالظاهر أن ضميري الجمع أعني ما في قوله ﴿أبصارهم ﴾ وقوله ﴿قالوا ﴾ والجعان إلى أصحاب الجنة ، والجملة إخبار عن دعائهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار كما أن الجملة السابقة بيان لطمعهم في دخول الجنة ، وكل ذلك قبل دخولهم الجنة .

قوله تعالى : ﴿ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم﴾ إلى أنحر الآية ، في توصيف الرجال بقوله : ﴿يعرفونهم بسيماهم﴾ دلالة على أن مسيماهم كما يدلهم على أصل كونهم من أصحاب الجنة يدلهم على أصور أخر من خصوصيات أحوالهم ، وقد مرت الإشارة إليه .

وقوله: ﴿ قَالُوا مِنَا أَغْنَى عَنَكُم جَمَعَكُم وَمَا كُنْتُم تَسْتَكُبُرُونَ ﴾ تقريع لهم وشماتة ، وكشف عن تقبطع الأسباب الدنيوية عنهم فقد كنانوا يستكبرون عن الحق ويستذلونه ويغترون بجمعهم .

وقوله: ﴿ أَدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ﴾ ، أسر من أصحاب الأعراف للمؤمنين أن يدخلوا الجنة بعد تقرير حالهم بالاستفهام ، وهذا هو الذي يفيده السياق .

وقول بعضهم في الآية: إنها بتقدير القول أي قيل لهم من قبل الرحمان: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم مما يكون في مستقبل أمركم، ولا أنتم تحزنون من شيء ينغص عليكم حاضركم، وحذف القول للعلم به من قرائن الكلام كثير في التنزيل وفي كلام العرب الخلص (انتهى). مدفوع بعدم مساعدة السياق ودلالة القرائن عليه بوجه كما تقدم بيانه، وليس إذا جاز تقدير القول في محل لتبادر معناه من الكلام جاز ذلك في أي مقام أريد، وأي سياق أم أية قرينة تمدل على ذلك في المقام ؟.

## (كلام في معنى الأعراف في القرآن)

لم يذكر الأعراف في القرآن إلا في هذه الآيات الأربع من سورة الأعـراف (٢٦ ـ ٤٩ ) وقد أستنتج باستيفاء البحث في الآيـات الشريفـة أنه من المقـامات الكريمة الإنسانية التي تظهر يوم القيامـة ، وقد مثله الله سبحـانه بـأن بين الدارين

دار الثواب ودار العقاب حجاباً يحجز إحداهما من الأخرى ـ والحجاب بالطبع خارج عن حكم طرفيه في عين أنه مرتبط بهما جميعاً ـ وللحجاب أعراف وعلى الأعراف رجال مشرفون على الناس من الأولين والآخرين يشاهدون كل ذي نفس منهم في مقامه الخاص به على اختلاف مقاماتهم ودرجاتهم ودركاتهم من أعلى عليين إلى أسفل سافلين ، ويعرفون كلا منهم بما له من الحال الذي يخصه والعمل الذي عمله ، لهم أن يكلموا من شاؤوا منهم ، ويؤمنوا من شاؤوا ، ويأمروا بدخول الجنة بإذن الله .

ويستفاد من ذلك أن لهم موقفاً خارجاً من موقفي السعادة التي هي النجاة بصالح العمل ، والشقاوة التي هي الهلاك بطالح العمل ، ومقاماً أرفع من المقامين معاً ولذلك كان مصدراً للحكم والسلطة عليهما جميعاً .

ولك أن تعتبر في تفهم ذلك بما تجده عند الملوك ومصادر الحكم فهناك جماعة منعمون بنعمتهم مشمولون لرحمتهم يستدرون ضرع السعادة بما تشتهيه أنفسهم ، وآخرون محبوسون في سجونهم معذبون باليم عذابهم قد أحاط بهم هوان الشقاوة من كل جانب فهذان ظرفان ظرف السعادة وظرف الشقاوة ، والمظرفان متمائزان لا يختلطان بظرف آخر ثالث يحكم فيهما ويصلح شأن كل منهما وينظم أمره وفي هذا المظرف قوم خدمة يخدمون العرش بمداخلتهم المجانبين وإهداء النعم إلى أهل السعادة ، وإيصال النقم إلى أهل الشقاوة ، وهم مع ذلك من السعداء ، وقوم آخر وراء الخدمة والعمال هم المدبرون لأمر الجميع وهم أقرب الوسائط من العرش ، وهم أيضاً من السعداء ، فللسعادة مراتب من حيث الإطلاق والتقييد .

وليس من الممتنع على ملك يوم الدين أن يخص قوماً برحمته فيدخلهم بحسناتهم المجنة ويبسط عليهم بركاته بما أنه الغفور ذو الفضل العظيم ، ويدخل آخرين في ناره ودار هوانه بما عملوه من سيئاتهم وهو عزيز ذو انتقام شديد العقاب ذو البطش ، ويأذن لطائفة ثالثة أن يتوسطوا بينه وبين الفريقين بإجراء أوامره وأحكامه فيهم أو إصدارها عليهم بإسعاد من سعد منهم وإشقاء من شقي فإنه الواحد القهار الذي يقهر بوحدته كل شيء كما شاء بتوسيط أو إسعاد أو إشقاء ، وقد قال تعالى : ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ فافهم .

قوله تعالى : ﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا ﴾ الخ ،

الإفاضة من الفيض وهو سيلان الماء منصباً ، قال تعالى : وترى أعينهم تفيض من الدمع أي يسيل دمعها منصباً ، وعطف ساثر ما رزقهم الله من النعم على الماء يدل على أن المراد بالإفاضة صب مطلق النعم أعم من المائع وغيره على نحو عموم المجاز ، وربما قيل : إن الإفاضة حقيقة في إعطاء النعمة الكثيرة فيكون تعليقه على الماء وغيره حقيقة حينئذ .

وكيف كان ففي الآية إشعار بعلو مكانة أهل الجنـة بالنسبـة إلى مكان أهــل النار .

وإنما أفرز الماء وهو من جملة ما رزقهم الله ثم قدم في الذكر على سائر ما رزقهم الله لأن الحاجة إلى بـارد الماء أسبق إلى الـذهن طبعاً بـالنسبة إلى غيـره عندما تحيط الحرارة بالإنسان ، ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى: ﴿الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً ﴾ إلى آخر الآية للهو ما يشغلك عما يهمك ، واللعب الفعل المأتي به لغاية خيالية غير حقيقية ، والغرور إظهار النصح واستبطان الغش ، والنسيان يقابل الذكر ، وربما يستعار لترك الشيء وعدم الاعتناء بشأنه كالشيء المنسي ، وعلى ذلك يجري في الآية ، والجحد النفي والإنكار ، والآية مسوقة لتفسير الكافرين ، ويستفاد منها تفسيرات ثلاثة للكفر: أولها: أنه اتخاذ الإنسان دينه لهواً ولعباً وغرور الحياة الدنيا له ، والثاني : نسيان يوم اللقاء ، والشالث : الجحد بآيات الله ، ولكل من التفاسير وجه .

وفي قوله تعالى: ﴿الذين اتحذوا دينهم لهواً ولعباً ولالله على أن الإنسان لا غنى له عن الدين على أي حال حتى من اشتغل باللهو واللعب ومحض حياته فيها محضاً فإن الدين ـ كما تقدمت الإشارة إليه في تفسير قوله: ﴿الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ﴾ الآية ـ هو طريق الحياة الذي يسلكه الإنسان في الدنيا ، ولا محيص له عن سلوكه ، وقد نظمه الله سبحانه بحسب ما تهدى إليه القطرة الإنسانية ودعت إليه ، وهو دين الإنسان الذي يخصه وينسب إليه ، وهو الذي يهم الإنسان ويسوقه إلى غاية حقيقية هي سعادة حياته .

فحيث جرى عليه الإنسان وسلكه كسان على دينه السذي هـو دين الله الفطري ، وحيث اشتغل عنه إلى غيره الذي يلهو عنه ولا يهديـه إلا إلى غايـات خيالية وهي اللذائذ الماديـة التي لا بقاء لهـا ولا نفع فيهـا يعود إلى سعـادته فقـد

اتخذ دينه لهوأ ولعباً وغرته الحياة الدنيا بسراب زخارفها .

وقوله تعالى : ﴿ فَاليَّومُ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لَقَاءُ يُومُهُمْ هَذَا ﴾ أي اليوم نتركهم ولا نقوم بلوازم حياتهم السعيدة كما تركوا يـومهم هذا فلم يقـوموا بما يجب أن يعملوا له وبما كانوا بآياتنا يجحدون ونظير الآية في جعل تكـذيب الآيات سبباً لنسيان الله له يوم القيامة قوله : ﴿ قَالَ كَذَلْكُ أَتَتُكُ آيَاتُنَا فَنسيتُهَا وَكَذَلْكُ اليَّومُ تُنسى ﴾ (١) وقد بدل هناك الجحد نسياناً .

قوله تعالى : ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ﴾ الآية عود على بدء الكلام أعني قوله في أول الآيات : ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ﴾ أي من أعظم من هؤلاء ظلماً ولقد أتممنا عليهم الحجة وأقمنا لهم البيان فجئناهم بكتاب فصلناه وأنزلناه إليهم على علم منا بنزوله ؟ .

فقوله: ﴿على علم﴾ متعلق بقوله ﴿لقد جئناهم﴾ والكلمة تتضمن احتجاجاً على حقيقة الكتاب والتقدير: ولقد جئناهم بكتاب حق: وكيف لا يكون حقاً ؟ وقد نزل على علم منا بما يشتمل عليه من المطالب.

وقوله: ﴿هدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ أي هدى وإراءة طريق للجميع ورحمة للمؤمنين به خاصة ، أو هدى وإيصالاً بالمطلوب للمؤمنين ورحمة لهم ، والأول أنسب بالمقام وهو مقام الاحتجاج .

قوله تعالى : ﴿هل ينظرون إلا تأويله﴾ إلى آخر الآية . الضمير في تأويله راجع إلى الكتاب ، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات﴾(٢) ، الآية أن التأويل في عرف القرآن هو الحقيقة التي يعتمد عليها حكم أو خبر أو أي أمر ظاهر آخر اعتماد الظاهر على الباطن والمثل على المثل ،

فقوله: ﴿ هُل ينظرون إلا تأويله ﴾ معناه هل ينتظر هؤلاء الذين يفترون على الله كذباً أو يكذبون بآياته وقد تمت عليهم الحجة بالقرآن النازل عليهم إلا حقيقة الأمر التي كانت هي الباعثة على سوق بياناته وتشريع أحكامه والإنذار والتبشير الذين فيه ؟ فلو لم ينتظروه لم يتركوا الأخذ بما فيه .

 ثم يخبر تعالى عن حالهم في يوم إتيان التأويل بقوله: ﴿يوم يَاتِي تأويله عَلَمُ يَالُولُه عَلَمُ اللَّهِ الْمُعْلِ اللَّهِ الْمُعْلِينَ نَسُوهُ أَلْمُ ، أي إذا انكشفت حقيقة الأمر يوم القيامة يعترف التاركون له بحقيقة ما جاءت به الرسل من الشرائع التي أوجبوا العمل بها ، وأخبروا أن الله سيبعثهم ويجازيهم عليها .

وإذ شاهدوا عند ذلك أنهم صفر الأيدي من الخير ، هالكون بفساد أعمالهم سألوا أحد أمرين يصلح به ما فسد من أمرهم إما شفعاء ينجونهم من الهلاك الذي أطل عليهم أو أنفسهم ، بأن يردوا إلى الدنيا فيعملوا صالحاً غير الذي كانوا يعملونه من السيئات وذلك قوله حكاية عنهم : ﴿فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل غير الذي كتا نعمل ﴾ ؟

وقوله تعالى : ﴿قد خسروا أنقسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ فصل في معنى التعليل لما حكي عنهم من سؤال أحد أمرين : إما الشفعاء وإما الرد إلى الدنيا كأنه قبل : لماذا يسألون هذا الذي يسألون ؟ فقبل : ﴿قد خسروا أنفسهم ﴾ فيما بدلوا دينهم لهواً ولعباً ، واختاروا الجحود على التسليم وقد زال عنهم الافتراءات المضلة التي كانت تحجبهم عن ذلك في الدنيا فبان لهم أنهم في حاجة إلى من يصلح لهم أعمالهم إما أنفسهم أو غيرهم ممن يشفع لهم .

وقد تقدم في مبحث الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب أن في قوله ﴿فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا﴾ دلالة على أن هناك شفعاء يشفعون للناس إذ قال : من شفعاء ، ولم يقل : من شفيع فيشفع لنا .

## ( بحث روائي )

في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر سن قال في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَصلُما إِلَّا المجرمون ﴾ إذ دعوهم إلى سبيلهم ذلك قول الله عز وجل فيهم إذ جمعهم إلى النار : ﴿ قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من البار ﴾ وقوله : ﴿ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضاً يريد أن بعضهم يحج بعضاً رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم ، وليس بأوان بلوى ولا اختبار ولا قبول معذرة ولا حين نجاة .

أقول : وقوله ﷺ: قوله كلما دخلت أمة ﴿ النَّح ﴾ نقل للآية بالمعنى .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : ﴿لا تَفَتَّحَ لَهُمَ أَبُوابِ السَّمَاءَ﴾ أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قرأ رسول الله ﷺ : ﴿لا يَفْتَحَ لَهُمَ﴾ بالياء .

وفيه أخرج الطيالسي وابن شيبة وأحمد وهناد بن السري وعبد بن حميد وأبو داود في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال : استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً .

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ، معهم أكفان من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء وإن كنتم ترون غير ذلك فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيحعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرص فيصعدون بها فلا يم يما ملاء من الملائكة إلاقالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الساحة فيقول الله: حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فتعتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء الساحة فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ، وأعيدوه إلى الأرض فإني مها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيعاد روحه في جسده .

فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربي الله ، فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام فيقولان له: ما هدا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هو رسول الله فيقولان له: وما علمك ؟ فيقول: قوأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره ، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول:

أبشر بالذي يسرّك ، هذا يومك الذي كنت توعد! فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير . فيقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي .

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فيفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المملول فيأخذها.

فإذا أخدها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له . ثم قرأ رسول الله مسيسة : لا تفتح لهم أبواب السماء .

فيقول الله عز وجمل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيمطرح روحه طرحاً. ثم قرأ رسول الله سنرت : ﴿ من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق .

فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه ، هاه ، لا أدري ! فيقول : هاه ، هاه ، لا أدري ! فيقولان له : ما هذا الرجل الـذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه ، هاه ، لا أدري ! فيقولان له : ما هذا الرجل الـذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه ، هاه ، لا أدري ! فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار ، وافتحوا له بـاباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه .

ويـأتيه رجـل قبيح الـوجه قبيح الثياب منتن الـريح فيقـول : أبشر بـالـذي يسوؤك هذا يـومك الـذي كنت توعـد فيقول : من أنت ؟ فـوجهك الـوجه يجيء بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول : رب لا تقم الساعة .

أقول: والرواية من المشهورات رواها جمع من المؤلفين في كتبهم كما رأيت، وفي معناها روايات من طرق الشيعة عن أئمة أهـل البيت عليهم السلام أودعنا بعضها في البحث الروائي الموضوع في ذيل قـوله تعـالى: ﴿ولا تقولـوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ﴿ (١) الخ ، في الجزء الأول من الكتاب .

وفي تفسير العياشي عن سعيد بن جناح قال : حدثني عوف بن عبد الله الأزدي عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر النه في حديث قبض روح الكافر : فإذا أوتي بروحه إلى السماء الدنيا أغلقت منه أبواب السماء ، وذلك قوله : ﴿لا تفتح لهم أبواب﴾ إلى آخر الآية . يقول الله : ﴿ردوها عليه فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ (٢) .

أقول : وروي ما في معناه في المجمع عنه سُنلاء.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عائشة : أن النبي على تلا هذه الآية : ﴿لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش﴾ قال : هي طبقات من فوقه ، وطبقات من تحته لا يدري ما فوقه أكبر أو ما تحته ؟ غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا ، ويضيق عليهما حتى يكون بمنزلة الزج في القدح .

وفيه أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنـذر وابن أبي حاتم وأبـو الشيخ عن علي بـن طالب قال : فينا والله أهل بـدر نزلت هـذه الآية : ﴿ونـزعنا مـا في صدورهم من غل﴾ .

أقول: وقوع الجملة في سياق هذه الآيات وهي مكية يأبى نزولها يوم بدر أو في أهل بدر، وقد وقعت الجملة أيضاً في قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين﴾ (٢)، وهي أيضاً في سياق آيات أهل الجنة، وهي مكية.

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي على قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل.

وفيه أخرج النسائي وابن أبي الدنيا وابن جرير في ذكر الموت وابن مردويه عن أبي هريرة قبال: قال رسبول الله على : كل أهبل النار يسرى منزله من الجنة يقول: لو هدانا الله ، فيكون حسرة عليهم ، وكل أهل الجنة يرى منزله من النبار فيقول لولا أن هدانا الله ، فهذا شكرهم .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هربرة وأبي سعيد عن النبي على : ﴿ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ قال : نودوا أن صحوا فلا تسقموا ، وأنعموا فلا تياسوا ، وشبوا فلا تهرموا ، واخلدوا فلا تموتوا .

أقول : وفي معنى وراثة الجنة أخبار أخر سيأتي إن شاء الله .

وفي الكافي وتفسير القمي بإسنادهما عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا بالنف في قوله تعالى : ﴿وأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الطالمين﴾ قال المؤذن أمير المؤمنين بالنف.

أقول: ورواه العياشي عنه سِنشهُ ورواه في روضة الـواعظين عن البـاقر سِنَظَةُ وَالَّذِي المُؤذِنُ عَلَي سِنْئَةً.

وفي المعاني بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي سنته قال : خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سنت بالكوفة منصرفه من النهروان وبلغه أن معاوية يسبه ويعيبه ويقتل أصحابه فقام خطيباً ، وذكر الخطبة إلى أن قال فيها : وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل : ﴿فَأَذَنَ مؤذنَ بينهم أن لعنة الله على الظالمين أنا ذلك المؤذن ، وقال : ﴿وَأَذَانَ مَنَ الله ورسوله ﴾ أنا ذلك الأذان .

أقول : أي أنا المؤذن بذلك الأذان بقرينة صدر الكلام ويشير سَنْكُ به إلى قصة آيات البراءة .

وفي المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال: أنا ذلك المؤذن.

وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لعلي في كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس قولـه : فأذن مؤذن بينهم يقـول : ألا لعنة الله على الـذين كذبـوا بولايتي واستخفوا بحقي .

أقول: قال الآلوسي في روح المعاني في قوله تعالى: ﴿فَأَذَنَ مَوْذَنَ﴾ الآية. هو على ما روي عن ابن عباس صاحب الصور، وقيل: مالـك خازن النار، وقيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى بذلك، ورواية الإمامية عن البرضا وابن عباس : أنه على كرم الله وجهه مما لم يثبت من طريق أهمل السنة وبعيد عن هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهبو إذ ذاك في حظائر القدس ( انتهى ) .

وقال صاحب المنار في تفسيره بعد نقله عنه: وأقول: إن واضعي كتب الجرح والتعديل لرواة الآثار لم يضعوها على قواعد المذاهب، وقد كان في أثمتهم من يعد في شيعة علي وآله كعبد الرزاق والحاكم، وما منهم أحد إلا وقد عدل كثيراً من الشيعة في روايتهم، فإذا ثبت هذه الرواية بسند صحيح قبلنا ولا نرى كونه في حظائر القدس مانعاً منها، ولو كنا نعقل لإسناد هذا التأذين إليه كرم الله وجهه معنى يعد به فضيلة أو مثربة عند الله تعالى لقبلنا الرواية بما دون السند الصحيح ما لم يكن موضوعاً أو معارضاً برواية أقوى سنداً أو أصح متناً (انتهى).

ولقد أجاد فيما أفاد غير أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم أعني الوثوق التام الشخصي سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية كل ذلك بعد عدم مخالفة الكتاب والتفصيل موكول إلى فن أصول الفقه .

وأما كون هذا التأذين فضيلة فلا ينبغي الارتياب فيه وليعتبر التأذين الاخروي بالتأذين الدنيوي فالتأذين هو إعلام الحكم من قبل صاحبه ليستقر على المحكومين فالمؤذن هو الرابطة يربط صاحب الحكم بالمحكومين بتقرير حكمه عليهم والرابطة في شرفها وخستها يتبع الطرفين، ومن الواضح أن الطرف إذا كان هو الله عز اسمه كان في ذلك من الشرف والكرامة ما لا يعادله شيء كما في وساطة إبراهيم عن الله سبحانه في قوله: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾(١)، ووساطة على مثنة في إبلاغ آيات البراءة: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس﴾ الخر(٢)، هذا في الأذان والإعلام التشريعي الذي يستقر به حكم الحاكم على المحكومين به، وأما الأذان غير التشريعي كما في أذان يوم القيامة أن لعنة الله على الظالمين ففيه استقرار البعد التام واللعن المطلق الدائم على الظالمين بعد إشهادهم حقية الوعد الإلهي الذي بلغهم منه تعالى من طريق أنبيائه ورسله،

وفيه تثبيت ما في ظهور حقائق الوعد والوعيد للظالمين من النتيجة العائدة إليهم فافهم ذلك ولا يهونن عليك أمر الحقائق ، ولا تساهل في البحث عنها إن كنت ذا قدم فيه .

وهذا هو الذي يشير إليه علي الشكانفسه فيما مر من خطبته إذ قبال : وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة .

والرواية ـ كما تقدم ـ مروية بطرق متعددة من الشيعة عن علي والباقر والرضا عليهم السلام من طرق أهل السنة ما رواه الحاكم بإسناده عن ابن الحنفية عن علي وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس والرجل جيد الرواية ضابط في الحديث ينقل في التفاسير الروائية وغيرها رواياته في التفسير لكنهم لم يذكروا روايته هذه حتى مثل السيوطي الذي يستوفي في الدر المنثور ما رواه في التفسير ترك ذكر الحديث ، وما أدري ما هو السبب فيه ؟ .

وفي الدر المنثور أخرج أبو الشيخ وابن مردويـه وابن عساكـر عن جابـر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : يوضع الميـزان يوم القيـامة فيـوزن الحسنات والسيئـات فمن رجحت حسناتـه على سيئاتـه مثقـال صؤابـة دخـل الجنـة ، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار .

قيل: يا رسول الله فمن استوى حسناته وسيئـاته ؟ قــال: أُولئك أصحــاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون .

وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : سئل رسول الله على عن أصحاب الأعراف فقال : هم آخر من يفصل بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال : أنتم قوم أحرجتمكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فارعوا في الجنة حيث شئتم .

أقول : وروي القول بكون أهل الأعراف هم اللذين استوت حسناتهم وسيئاتهم عن ابن مسعود وحذيفة وابن عباس من الصحابة .

وفي الكافي بإسناده عن حمزة الطيار قال: قال أبو عبد الله طائف: الناس على سنة أصناف \_ إلى أن قال \_ قلت: وما أصحاب الأعراف ؟ قال: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فإن أدخلهم النار فبذنوبهم، وإن أدخلهم الجنة فبرحمته، الحديث.

وفيه بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر على: ما تقول في أصحاب الأعراف ؟ فقلت : ما هم إلا مؤمنون أو كافرون إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون ، وإن دخلوا النار فهم كافرون . فقال : والله ما هم بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون ، ولو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون ، ولكنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم الأعمال ، وإنهم كما قال الله عز وجل .

فقلت: أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ فقال: اتركهم كما تركهم الله . قلت : أفأرجئهم؟ قال : نعم أرجئهم كما أرجأهم الله إن شاء أدخلهم الجنة برحمته ، وإن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم ولم يظلمهم . فقلت : هل يدخل الجنة كافر؟ قال : لا . قلت : فهل يدخل النار إلا كافر؟ فقال : لا إلا أن يشاء الله . يا زرارة إني أقول : ما شاء الله أما إن كبرت رجعت وتحللت عنك عقدك .

أقول : قوله سُنخه: أما إن كبرت الخ ، أي إن استعظمت قولي ولم تقبله خرجت عما كنت عليه من الحق وانحل ما عقدت عليه قلبك من التصديق .

والروايات ـ كما ترى ـ يفسر أصحاب الأعراف بمن استوت حسناتهم وسيئاتهم في الميزان ، وفي بعضها أن قول عالى : ﴿لم يلخلوها وهم يطمعون﴾ النخ ، من كلامهم وهذا لا ينطبق على آيات الأعراف البتة كما مر بيانه .

على أنك عرفت فيما تقدم من تفسير قوله تعالى: ﴿والوزن يومشذ الحق﴾(١) الخ ، أن الميزان الذي يذكره إما أن يثقل وهو رجحان الحسنات أو يخف وهو رجحان السيئات ، ولا معنى حينئذ لاستواء الحسنات والسيئات الذي هو ثقل الميزان وخفته معاً! فلو فرض أن هناك من لا يشخص الميزان رجحان بعض أعماله على بعض مثلاً كان ممن لا يقام له وزن يوم القيامة كالكافر الذي أحبطت أعماله ، والمستضعف الذي لم تتم عليه الحجة ولم يتعلق به التكليف .

نعم ربما يستفاد من الـرواية الأخيـرة أن المراد بـالذين استـوت حسنـاتهم وسيئاتهم هم المستضعفون المرجون لأمر الله إن يشأ يغفر لهم وإن يشأ يعذبهم .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨.

١٤٦ .... الجزء الثامن

فالاستواء كناية عن عدم الرجحان ، ويندفع حينئذ إشكال الوزن لكن يبقى الإشكال من جهة الانطباق على ظاهر الآيات وفيها من صفات رجال الأعراف وأصحابه ما لا يتصف به إلا السابقون المقربون المتصدرون في حظيرة الكرامة والسعادة ، وهؤلاء المستضعفون إن صح عدهم من أهل السعادة فهم نازلون في أنزل منازلها .

وفي المجمع قال أبو عبد الله: الأعراف كثبان بين الجنة والنار يبوقف عليها كل نبي وكل خليفة مع المذنبين من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده وقد سبق المحسنون إلى الجنة فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا فيسلم عليهم المذنبون: وذلك قوله: ﴿ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم﴾ ثم أخبر سبحانه وتعالى: أنهم لم يدخلوها وهم يطمعون يعني هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون أن يدخلهم الله بشفاعة النبي والإمام، وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.

ثم ينادي أصحاب الأعراف وهم الأنبياء والخلفاء رجالاً من أهل النار مقرعين لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم يعني أهؤلاء المستضعفين اللذين كنتم تستضعفونهم وتحتقرونهم بفقرهم وتستطيلون بدنياكم عليهم ثم يقولون لهؤلاء المستضعفين عن أمر من الله بذلك لهم : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزئون .

أقــول : وروى القمي في تفسيره عن أبيــه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مرثد عن أبي عبد الله ملنظهما يقرب منه .

وهذه الرواية ـ كما ترى ـ تذكر المستضعفين مكان من استوت حسناتهم وسيئاتهم صريحاً ثم تذكر أن هناك جماعة من المستضعفين يطمعون في دخول الجنة ويتعوذون من دخول النار من غير أن تفسر بهم الرجال الذين ذكر الله تعالى أنهم على الأعراف يعرفون كلاً بسيماهم ، ويسميهم أصحاب الأعراف . ويسهل حينئذ انطباق مضمونها على الآيات ، ولا يبقى من الإشكال إلا ظهور الآيات في أن المسلم على أهل الجنة هم أصحاب الأعراف والرجال الذين على الأعراف .

والظاهر أن في الروايات اختلالاً وهو نـاشيء عن سوء فهم بعض النقلة "م النقــل ولعـل الــذي بينـه النبي سِنْدِاتُ أو بعض الأئمــة أن هنـاك جمــاعــة من المستضعفين يدخلهم الله الجنة بشفاعة أو مشيئة ثم غيره النقل بالمعنى وأخرجه إلى الصورة التي تراها ، وهذا ظاهر كسائر الروايات الواردة عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وغيرهم القائلة إن الرجال على الأعراف هم اللذين استوت حسناتهم وسيئاتهم مع ما فيها من الاختلاف في المتون وكذا رواية القمي عن الصادق ما نعرف صدق ما ادعيناه .

وفي البصائر بإسناده عن جابر بن يـزيد قــال : سألت أبـا جعفر سُلَـُـُهُ عن الأعراف ما هم ؟ قال : هم أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى .

أقول: السائل يأخذ الأعراف والرجال الـذين عليه واحـداً وعلى ذلك ورد الجـواب منه عائلة فكـأنه أخـذ جمعـاً لعـرف بمعنى العـريف والعـارف وفي هـذا المعنى روايات كثيرة يأتى بعضها .

وفيه بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﴿ الله ﴿ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ﴾ قال: نحن أصحاب الأعراف من عرفنا فمآل إلى الجنة ومن أنكرنا فمآله إلى النار.

أقول: قوله من عرفنا ومن أنكرنا إن كان فعلًا وفاعلًا فهو، وإن كان فعلًا ومفعولًا كان على ومفعولًا كان على وزان سائـر الـروايـات من عـرفهم وعـرفـوه، ومن أنكـرهم وأنكروه.

وفيه بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين سلط فقال له رجل: ﴿ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم ﴾ فقال له على سلط نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ، ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا ونحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنة والنار فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه وذلك قول الله عز وجل .

لو شاء لعرف الناس نفسه حتى يعرفوا حده ويأتونه من بابه ، جعلنا أبــوابه وصراطه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه .

أقول: ورواه أيضاً بإسناده عن مقرن عن أبي عبد الله سلام والرجل السائل هـو ابن الكواء، وروى هـذه القصة أيضاً الكليني في الكافي عن مقـرن قـال: سمعت أبا عبد الله سلنكيقول: جاء ابن الكواء، الخ.

والظاهر أن المراد بالمعرفة والإنكار في الرواية المعرفة بالحب والبغض أي لا يدخل الجنة إلا من عرفنا بالولاية وعرفناه بالطاعة ، ولا يدخل النار إلا من أنكر ولايتنا وأنكرنا طاعته ، وهذا غير معرفتهم الجميع باعيانهم ، وإلا أشكل انطباقه على قوله تعالى : ﴿وبال يعرفون كلاً بسيماهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم ﴾ النح ، ولعل ذلك إنما نشأ من نقل بعض الرواة الرواية بالمعنى ، ويؤيد ما استظهرناه ما يأتي في الرواية التالية .

وفي المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالساً عند علي طلخة فأتاه ابن الكواء فسأله عن هذه الآية فقال ويحك يا ابن الكواء نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة والنار فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه البار.

وفي تفسير العياشي عن هلقام عن أبي جعفر مالنظ قال: سألته عن قول الله : ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم أما يعني بقوله : ﴿وعلى الأعراف رجال ؟ قال : ألستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفوا من فيها من صالح أو طالح ؟ قلت : بلى . قال : فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم .

أقول: وهو مبني على أخذ الأعراف جمعاً للعرف كأقطاب جمع قطب والعرف هو المعروف من الأمر ولعله مصدر بمعنى المفعول فمعنى فوعلى الأعراف رجال : وكل على أمورهم وأحوالهم المعروفة منهم رجال ، ولا ينافي ذلك ما تقدم أن الأعراف أعالي الحجاب وكذا ما تقدم في بعض الروايات أن الأعراف كثبان بين المجنة والنار فإن المعرفة التي هي مادة اللفظ حافظة لمعناه في مشتقاته وموارد استعمالها على أي حال .

واعلم أن الأخبار من طرق أثمة أهل البيت عليهم السلام في ما يقرب من هذه المعاني في الأعراف كثيرة جداً ، وفيما أوردناه للإشارة إلى أنواع مضامينها في تفسير الأعراف وأصحاب الأعراف كفاية .

وفي تفسير البرهان عن الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال : الأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين يعرفون شيعتهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه . أقول: وقد تقدم في البيان السابق نقل الرواية عن مجمع البيان عن تفسير الثعلبي عن الضحاك عن ابن عباس.

وفي الدر المنثور أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن مالك الهلالي عن أبيه : قال قائل : يا رسول الله على مالك المحاب الأعراف قال : هم قوم خرجوا في سبيل الله بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار ، ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة فهم آخر من يدخل الجنة .

أقول: وهذا المعنى مروي بطرق أخرى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وقد تقدم الإشكال عليه بعدم الانطباق على ظاهر الآيات، والأصول المسلمة تعطي أنه إن تعين الخروج وجوباً عينياً لم يؤثر فيه عدم إذن الوالدين، وإن لم يتعين وبقي على الكفاية كان الخروج محرماً ولم ينفعه القتل في المعركة إلا أن يكون مستضعفاً من جهة الجهل بالحكم فيعود إلى القول بكون أصحاب الأعراف هم المستضعفين ويجري فيه البحث السابق.

إِنَّ رَبَّكُمُ آللهُ آلَـذِي خَلَقَ آلسَّمواتِ وَآلَارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي آللَّيْلَ آلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَآلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَآلنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ آللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (٤٥) أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يَبَارَكَ آللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (٥٥) أَدْعُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَهُو الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَالْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونِينَ (٥٦) وَالْمَعْمُ إِنَّ رَحْمَةً آللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦) وَهُو آلَذِي يُرْسِلُ آلرِياحَ بُشُواً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَىٰ إِذَا أَقَلَّتُ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرُجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرُجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ اللّهُ مَلْكُمْ تَذَكِّرُونَ (٥٥) وَالْبَلَدُ وَلَى لَعَلَّمُ مَا خَدَكُرُونَ (٥٥) وَالْبَلَدُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ فَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٥) وَالْبَلَدُ أَنْعُولَ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٥) وَالْبَلَدُ

آلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَآلَّـذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِـداً كَذْلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٨٥).

## (بیان)

الآيات متصلة بما قبلها مرتبطة بها فإن الآيات السابقة كانت تبين وبال الشرك بالله والتكذيب بآياته وأن ذلك يسوق الإنسان إلى هلاك مؤبد وشقاء مخلد ، وهذه الآيات تعلل ذلك بأن رب الجميع واحد إليه تدبير الكل يجب عليهم أن يدعوه ويشكروا له وتؤكد توحيد رب العالمين من جهتين :

إحداهما: أنه تعالى هـو الذي خلق السمـاوات والأرض جميعاً ثم دبـر أمرها بالنظام الأحسن الجاري فيها الرابط بينها جميعاً فهو رب العالمين.

والثانية : أنه تعالى هـو الذي يهيىء لهم الأرزاق بـإخراج أنـواع الثمرات التي يرتزقون بها بخلق ذلك بأعجب الطرق المتخذة لذلك وألـطفها وهـو الإمطار فهو ربهم لا رب سواه .

قوله تعالى : ﴿إِن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ﴾ سيأتي البحث في معنى السماء والأيام الستة التي خلقتا فيها في تفسير سورة حم السجدة إن شاء الله .

قوله تعالى : ﴿ثم استوى على العرش﴾ إلى قول ﴿بأمره﴾ الاستواء الاعتدال على الشيء والاستقرار عليه ، وربما استعمل بمعنى التساوي ، يقال : استوى زيد وعمرو أي تساوياً قال تعالى : ﴿لا يستوون عند الله﴾ .

والعرش ما يجلس عليه الملك وربما كني به عن مقام السلطنة ، قال الراغب في المفردات : العرش في الأصل شيء مسقف ، وجمعه عروش قبال : فوهي خاوية على عروشها ومنه قيل : عرشت الكرم وعرشتها إذا جعلت له كهيأة سقف . قال : والعرش شبه هودج للمرأة تشبيها في الهيأة بعرش الكرم ، وعرشت البئر جعلت له عريشاً ، وسمي مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه . قال : وعرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم ، وليس كما يذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملًا له \_ تعالى عن ذلك \_ لا محمولاً

والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الله يمسك السماوات والأرض أن تـزولا ولئن زالتـا إن أمسكهمـا من أحد من بعـده ﴾ ، وقال قـوم : هـو الفلك الأعلى والكـرسي فلك الكواكب ، واستدل بما روي عن رسول الله ﷺ : ما السماوات السبع والأرضون السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فـلاة والكرسي عنـد العرش كذلك ( انتهى ) .

وقد استقرت العادة منذ القديم أن يختص العظماء من ولاة الناس وحكامهم ومصادر أمورهم من المجلس بما يختص بهم ويتميزون به عن غيرهم كالبساط والمتكاحتى آل الأمر إلى إيجاد السرر والتخوت فاتخذ للملك ما يسمى عبرشاً وهو أعظم وأرفع وأخص بالملك ، والكرسي يعمه وغيره ، واستدعى التداول والتلازم أن يعرف الملك بالعرش كما كان العرش يعرف بالملك في أول الأمر فصار العرش حاملاً لمعنى الملك ممثلاً لمقام السلطنة إليه يرجع وينتهي ، وفيه تتوحد أزمة المملكة في تدبير أمورها وإدارة شؤونها .

واعتبر لاستيضاح ذلك مملكة من الممالك قطنت فيها أمة من الأمم لعوامل طبيعية أو إقتصادية أو سياسية استقلوا بـذلـك في أمرهم وتميزوا من غيرهم فأوجدوا مجتمعاً من المجتمعات الإنسانية واختلطوا وامتزجوا بالأعمال ونشائجها ثم اقتسموا في التمتع بالنتائج فاختص كل بشيء منها على قدر زنته الاجتماعية .

كان من الواجب أن تحفظ هذه الوحدة والإتصال المتكون بالاجتماع بمن يقوم عليها فإن التجربة القطعية أوضحت للإنسان أن العوامل المختلفة والأعمال والإرادات المتشتتة إذا وجهت نحو غرض واحد وسيرت في مسير واحد لم تدم على نعت الاتحاد والملاءمة إلا أن تجمع أزمة الأمور المختلفة في زمام واحد وتوضع في يد من يحفظه ويديم حياته بالتدبير الحسن فتحيي به الجميع وإلا فسرعان ما تتلاشى وتتشتت .

ولذلك ترى أن المجتمع المترقي ينوع الأعمال الجزئية نوعاً نوعاً ثم يقدم زمام كل نوع إلى كرسي من الكراسي كالدوائر والمصالح الجزئية المحلية ، ثم ينوع أزمة الكراسي فيعطي كل نوع كرسياً فوق ذلك ، وعلى هذا القياس حتى ينتهي الأمر إلى زمام واحد يقدم إلى العرش ويهدى لصاحب العرش .

ومن عجيب أمر هذا الزمام وانبساطه وسعته في عين وحدته أن الأمر الواحد

الصادر من هذا المقام يسير في منازل الكراسي التابعة له على كثرتها واختلاف مراتبها فيتشكل في كل منزل بشكل يلائمه ويعرف فيه ، ويتصور لصاحبه بصورة ينتفع بها وياخذها ملاكاً لعمله . يقول مصدر الأمر وليجر الأمر فتأخذه المصالح المالية تكليفاً مالياً ومصالح السياسة تكليفاً سياسياً ، ومصالح الجيش تكليفاً دفاعياً وعلى هذا القياس كلما صعد أو نزل .

فجميع تفاصيل الأعمال والإرادات والأحكام المجراة فيها المنبسطة في المملكة وهي لا تحصى كثرة أو لا تتناهى لا تزال تتوحد وتجتمع في الكراسي حتى تنتهي إلى العرش فتتراكم عنده بعضها على بعض وتندمج وتتداخل وتتوحد حتى تصير واحداً هو في وحدته كل التفاصيل فيما دون العرش ، وإذا سار هذا الواحد إلى ما دونه لم يزل بتكثر ويتفصل حتى ينتهي إلى أعمال أشخاص المجتمع وإرادتهم .

هذا في النظام الوضعي الاعتباري الذي عندنا ، وهو لا محالة مأخوذ من نظام التكوين ، والباحث عن النظام الكوني يجد أن الأمر فيه على هذه الشاكلة ؛ فالحوادث الجزئية تنتهي إلى علل وأسباب جزئية ، وتنتهي هي إلى أسباب أخرى كلية حتى تنتهي الجميع إلى الله سبحانه غير أن الله سبحانه مع كل شيء وهو محيط بكل شيء ، وليس كذلك الملك من ملوكنا لحقيقية ملكه تعالى واعتبارية ملك غيره .

ففي عالم الكون على اختالاف مراحله مرحلة تنتهي إليها جميع أزمة الحوادث الملقاة على كواهل الأسباب ، وأزمة الأسباب على اختلاف أشخاصها وأنواعها ، وترتب مراتبها هو المسمى عرشاً كما سيجيء ، وفيه صور الأمور الكونية المدبرة بتدبير الله سبحانه كيفما شاء ، وعنده مفاتح الغيب .

فقوله تعالى : ﴿ثم استوى على العرش كناية عن استيلائه على ملكه وقيامه بتدبير الأمر قياماً ينبسط على كل ما دق وجل ، ويترشح منه تفاصيل النظام الكوني ينال به كل ذي بغية بغيته ، وتقضي لكل ذي حاجة حاجته ، ولذلك عقب حديث الاستواء في سورة يونس في مثل الآية بقوله : ﴿يدبر الأمر﴾ إذ قال : ﴿ثم استوى على العرش يدبر الأمر﴾ أ

<sup>(</sup>١) يونس : ٣ .

ثم فصل بقوله: ﴿ يغشي الليل النهار ﴾ ويستره به ﴿ يطلبه ﴾ أي يطلب الليل النهار ليغشيه ويستره ﴿ حثيثاً ﴾ أي طلباً حثيثاً سريعاً ، وفيه إشعار بأن الظلمة هي الأصل ، والنهار الذي يحصل من إنارة الشمس ما يواجهها مما حولها ، عارض لليل الذي هو الظلمة المخروطية اللازمة لأقل من نصف كرة الأرض المقابل للجانب المواجه للشمس كأن الليل يعقبه ويهجم عليه .

وقوله: ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأسره ﴾ أي خلفهن والحال أنها مسخرات بأمره بأمره يجرين على ما يشاء ولما يشاء وقرىء الجميع بالرفع ، وعلى ذلك فالشمس مبتدء والقمر والنجوم معطوفة عليها ، ومسخرات خبره ، والباء في قوله: ﴿بأمره ﴾ للسببية .

ومجموع قوله: ﴿يغشي الليل النهار﴾ الخ ، يجري مجرى التفسير لقوله: ﴿ثم استوى على العرش﴾ على ما يعطيه السياق ، وهو الذي تعطيه أغلب الآيات القرآئية التي يذكر فيها العرش فإنها تذكر معه شيئاً من التدبير أو ما يؤول إليه بحسب المعنى .

قوله تعالى : ﴿ أَلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ الخلق هو التقدير بضم شيء إلى شيء وإن استقر ثانياً في عرف الدين وأهله في معنى الإيجاد أو الإبداع على غير مثال سابق ، وأما الأمر فيستعمل في معنى الشأن وجمعه أمور ، ومصدراً بمعنى يقرب من بعث الإنسان غيره نحو ما يريده يقال أمرته بكذا أمراً ، وليس من البعيد أن يكون هذا هو الأصل في معنى اللفظ ثم يستعمل الأمر اسم مصدر بمعنى نتيجة الأمر وهو النظم المستقر في جميع أفعال المأمور المنبسط على مظاهر حياته ، فينطبق في الإنسان على شأنه في الحياة ثم يتوسع فيه فيستعمل بمعنى الشأن في كل شيء فأمر كل شيء هو الشأن الذي يصلح له وجوده ، وينظم له تفاريق حركاته وسكناته وشتى أعماله وإراداته ، يقال : أمر العبد إلى مولاه ، أي هو يدبر حياته ومعاشه ، وأمر المال إلى مالكه ، وأمر الإنسان إلى ربه أي بيده تدبيره في مسير حياته .

ولا يرد عليه أن الأمر بمعنى الشأن يجمع على « أمور » وبمعنى يقابـل النهي على « أوامر » وهو ينـافي رجوع أحـدهما إلى الآخـر معنى! ، فإن أمثـال هذه التفننات كثيرة في اللغة يعثر عليها المتتبع الناقـد فالأمـر كالمتـوسط بين من

يملكه وبين من يملك منه كالمولى والعبد ويضاف إلى كل منهما يقال : أمر العبد وأمر المولى ، قال تعالى : ﴿وأمره إلى الله﴾(١) ، وقال : ﴿أَتَى أَمَرِ الله﴾(٢) .

وقد فسر سبحانه أمره الذي يملكه من الأشياء بقوله: ﴿إنَمَا أَمْره إِذَا أَرَادُ شَيًّ أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ فَسَبَحَانَ الذي بيده ملكوت كل شيء ﴿(٣) ، فبين أَنْ أَمْره الذي يملكه من كل شيء سواء كان ذاتاً أو صفة أو فعلا وأثراً هو قول كن وكلمة الإيجاد وهو الوجود الذي يفيضه عليه فيوجد هو به ، فإذا قال لشيء : كن فكان ، فقد أفاض عليه ما وجد به من الوجود ، وهذا الوجود الموهوب له نسبة إلى الله سبحانه وهو بذاك الاعتبار أمره تعالى وكلمة ﴿كن ﴾ الإلهية ، وله نسبة إلى الشيء الموجود ، وهو بذاك الاعتبار أمره الراجع إلى ربه ، وقد عبر عنه في الآية بقوله : ﴿فيكون ﴾ .

وقد ذكر تعالى لكل من النسبتين ـ وإن شئت فقل : للإيجاد المنسوب إليه تعالى وللوجود المنسوب إلى الشيء ـ نعوتاً وأحكاماً مختلفة سنبحث عنها إن شاء الله في محل يناسبه .

والحاصل: أن الأمر هو الإيجاد سواء تعلق بذات الشيء أو بنظام صفاته وأفعاله فأمر ذوات الأشياء إلى الله وأمر نظام وجودها إلى الله لأنها لا تملك لنفسها شيئاً البتة ، والخلق هو الإيجاد عن تقدير وتأليف سواء كان ذلك بنحو ضم شيء إلى شيء كضم أجزاء النطفة بعضها إلى بعض وضم نطفة الذكور إلى نطفة الإنباث ثم صم الأجزاء الغذائية إليها في شرائط حاصة حتى يخلق بدن إنسان مثلاً ، أم من عير أجزاء مؤلفة كتقدير دات الشيء البسيط وضم ماله من درجة الوجود وحده وما له من الآثار والروابط التي له مع غيره ، فالأصول الأولية مقدرة مخلوقة كما أن المركبات مقدرة مخلوقة . قال الله تعالى : ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديراً﴾ (٤) ، وقال : ﴿الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ (٥) ،

فقد اعتبر في معنى الخلق تقدير جهات وجود الشيء وتنظيمها سنواء كانت متمايزة منفصلًا بعضها عن بعض أم لا بخلاف الأمر .

(٢) النحل . ١ .

(٥)طه: ٥٠.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) يس : ۸۳ .

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٢ .

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٦٢ .

ولذا كان الخلق بقبل التدريج كما قبال: ﴿خلق السماوات والأرض في ستة أيام ﴾ بخلاف الأمر قال تعالى: ﴿وما أمرنا إلى واحدة كلمح بالبصر ﴾ (١) ، ولمذلك أيضاً نسب في كلامه إلى غيره الخلق كقوله: ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه ﴾ (٢) ، وقبال: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (٣) . وأما الأمر بهذا المعنى فلم ينسبه إلى غيره بل خصه بنفسه ، وجعله بينه وبيل ما يريد حدوثه وكينونته كالروح الذي يحيى به الجسد .

انظر إلى قوله تعالى: ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾ وقوله: ﴿ولتجري الفلك بأمره ﴾ (٤) ، وقوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿وهم بأمره يعملون ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات تجد أنه تعالى يجعل ظهور هذه الأشياء بسببية أمره أو بمصاحبة أمره ، فنلخص أن الخلق والأمر يرجعان بالأخرة إلى معنى واحد وإن كانا مختلفين بحسب الاعتبار .

فإذا انفرد كل من المخلق والأمر صح أن يتعلق بكل شيء ، كل بالعناية المخاصة به ، وإذا اجتمعا كان المخلق أحرى بأن يتعلق بالذوات لما أنها أوجدت بعد تقدير ذواتها وآثارها ، ويتعلق الأمر بآثارها والنظام الجاري فيها بالتفاعل العام بينها لما أن الآثار هي التي قدرت للذوات ولا وجه لتقدير المقدر فافهم ذلك .

ولذلك قال تعالى : ﴿ الله الخلق والأمر ﴾ فأتى بالعطف المشعر بالمغايرة بوجه وكأن المراد بالخلق ما يتعلق من الإيجاد بذوات الأشياء ، وبالأمر ما يتعلق بآثارها والأوضاع الحاصلة فيها والنظام الجاري بينها كما ميز بين الجهتين في أول الآية حيث قال : ﴿ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ﴾ وهذا هو إيجاد الذوات ﴿ ثم استوى على العرش يدبر الأمر ﴾ وهو إيجاد النظام الأحسن بينها بإيقاع الأمر والإتيان بالواحد منه بعد الواحد .

وما ربما يقال: إن العطف لا يقتضي المغايرة، ولو اقتضى ذلك لـدل في قوله: ﴿ وَمِنْ كَانَ عَدُواً لِلْهُ وَمِلائكته ورسله وجبريل (٢) على كون جبريل من غير جنس الملائكة! مدفوع بأن المراد مغايرة منا ولو اعتباراً لقبح قولنا جنائني زيد

(٣)؛ المؤمنون ١٤

<sup>(</sup>٤) الروم ; ٢٦ . (٦) الأسياء ٢٧ .

<sup>(</sup>١)، القمر ، ٥٠ .

نحل: ٢ . (٧) البقرة: ٩٨ .

<sup>(</sup>٢)) المائدة: ١١٠.

<sup>(</sup>٥) النحل : ٢ .

١٥٦ ..... ١٥٦ الجزء الثامن

وزيد ورأيت عمراً وعمراً فلا محيص عن مغايرة ما ولو يحسب الاعتبار ، وجبريل مع كونه من جنس الملائكة يغايره غيره بما له من المقام المعلوم والقوة والمكانة عند ذي العرش .

وقوله تعالى : ﴿ فتبارك الله رب العالمين ﴾ أي كان ذا بـركات ينـزلها على مربوبيه من جميع من في العالمين فهو ربهم .

## (كلام في معنى العرش)

للناس في معنى العرش بل في معنى قوله: وثم استوى على العرش والآيات التي في هذا المساق مسالك مختلفة ، فأكثر السلف على أنها وما يشاكلها من الآيات من المتشابهات التي يجب أن يرجع علمها إلى الله سبحانه ، وهؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية والتطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب والسنة بدعة ، والعقل يخطئهم في ذلك والكتاب والسنة لا يصدقانهم فآيات الكتاب تحرض كل التحريض على التدبر في آيات الله وبذل الجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها والاحتجاج بالحجج العقلية ، ومتفرقات السنة المتواترة معنى توافقها ، ولا معنى للأمر بالمقدمة والنهي عن النتيجة ، وهؤلاء هم الذين كانوا يحرمون البحث عن حقائق الكتاب والسنة حتى البحث الكلامي الذي بناؤه على تسليم الظواهر الدينية ووضعها على ما تفيده بحسب الفهم العامي ثم الدفاع عنها بما تيسر من المقدمات المشهورة تفيده بحسب الفهم العامي ثم الدفاع عنها بما تيسر من المقدمات المشهورة والمسلمة عند أهل الدين ـ ويعدونها بدعة فلنتركهم وشأمهم .

وأما طبقات الماحثين فقد اختلفوا في معناه على أقوال :

١ حمل الكلمة على ظاهر معاها فالعرش عندهم مخلوق كهيئة السرير له قوائم وهو موضوع على السماء السابعة والله ـ تعالى عما يقول الظالمون مستو عليه كاستواء الملوك منا على عروشهم ، وأكثر هؤلاء على أن العرش والكرسي شيء واحد ، وهو الذي وصفناه .

وهؤلاء هم المشبهة من المسلمين ، والكتاب والسنة والعقل تخاصمهم في ذلك وتنزه رب العالمين أن يماثل شيئاً من خلقه ويشبهه في ذات ، أو صفة ، أو فعل تعالى وتقدس .

٢ - أن العرش هو الفلك التاسع المحيط بالعالم الجسماني والمحدد للجهات والأطلس الخالي من الكواكب ، والراسم بحركته اليومية للزمان ، وفي جوفه مماساً به الكرسي وهو الفلك الثامن الذي فيه الثوابت ، وفي جوفه الافلاك السبعة الكلية التي هي أفلاك السيارات السبع : زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر بالترتيب محيطاً بعضها ببعض .

وهذه هي التي يفرصها علم الهيئة على مسلك بطليموس لتنظيم الحركات العلوية الظاهرة للحس طبقوا عليها ما يدكره القرآن من السماوات السبع والكرسي والعرش فما وجدوا من أحكامها المذكورة في الهيئة والطبيعيات لا يخالف الظواهر قبلوه ، وما وجدوه يخالف الظواهر الموجودة في الكتاب ردوه كقولهم : ليس للفلك المحدد وراء لا خلا ولا ملا ، وقولهم بدوام الحركات الفلكية ، واستحالة الخرق والالتيام عليها ، وكون كل فلك يماس بسطحه سطح غيره من غير وجود بعد بينها ولا سكنة فيها ، وكون أجسامها بسيطة متشابهة لا ثقب فيها ولا باب .

والنظواهر من القرآن والحديث تثبت أن وراء العرش حجباً وسرادقات ، وأن له قوائم ، وأن له حملة ، وأن الله سيطوي السماء كطي السجل للكتب ، وأن في السماء سكنة من الملائكة ليس فيها موضع إهاب إلا وفيه ملك راكع أو ساجد يلجونه وينزلون منه ويصعدون إليه ، وأن للسماء أبواباً ، وأن الجنة فيها عند سدرة المنتهى التي ينتهي إليها أعمال العباد إلى غير ذلك مما ينافي بظاهره ما افترضه علماء الهيئة والطبيعيات سابقاً ، والقائلون منا إن السماوات والكرسي والعرش هي ما افترضوه من الأفلاك التسعة الكلية يدفعون ذلك كله بمخالفة الظواهر .

ولم ينبههم هذا الاختلاف في الوصف على أن ما يصف للقرآن غير ما يفترضه أولئك لتوجيه الحركات العلوية حتى أوضحت الأبحاث الأخيرة العميقة في الهيئة والطبيعيات المؤيدة بالحس والتجربة بطلان الفرضيات السابقة من أصلها فاضطر هؤلاء إلى فسخ تطبيقهم ورفع اليد عنه .

٣ ـ أن لا مصداق للعرش خارجاً وإنما قوله تعالى : ﴿ثم استوى على العرش﴾ و﴿الرحمان على العرش استوى﴾ كناية عن استيلائه تعالى على عالم

١٥٨ ..... الجزء الثامي

الخلق ، وكثيراً ما يطلق الاستواء على الشيء على الاستيلاء عليه كما قيل · قــد اسـتــوى بـشــر عـلى الـعــراق مــن غــيــر ســيــف ودم مــهــراق

أو أن الاستواء على العرش معناه الشروع في تبدير الأمور كما أن الملوك إذا أرادوا الشروع في إدارة أمور مملكتهم استووا على عروشهم وجلسوا عليه والشروع والأخذ في أمر وجميع ما ينيء عن تغير الأحوال وتبدلها وإن كانت ممتنعة في حقه تعالى لتنزهه تعالى عن التغيير والتبدل لكن شأنه تعالى يسمى شروعاً وأخذاً بالنظر إلى حدوث الأشياء بذواتها وأعيانها يومئذ فيسمى شأنه تعالى وهو الشمول بالرحمة إذا تعلق بها شروعاً وأخذاً بالتدبير نظير سائر الأفعال الحادثة المقيدة بالزمان المنسوبة إليه تعالى كقولنا حلق الله فلاناً ، وأحيا فلاناً ،

وفيه: أن كون قوله: وثم استوى على العرش جارياً مجرى الكناية بحسب اللفظ وإن كان حقاً لكنه لا ينافي أن يكون هناك حقيقة موجودة تعتمد عليها هذه العناية اللفظية ، والسلطة والاستيلاء والملك والإمارة والسلطنة والرئاسة والولاية والسيادة وجميع ما يجري هذا المجرى فينا أمور وضعية اعتبارية ليس في الخارج منها إلا آثارها على ما سمعته منا كراراً في الأبحاث الاعتبارية السابقة ، والطواهر الدينية تشابه من حيث البيان ما عندنا من بيانات أمورنا وشؤوننا الاعتبارية لكن الله سبحانه يبين لنا أن هذه البيانات وراءها حقائق واقعية ، وجهات خارجية ليست بوهمية اعتبارية .

فمعنى الملك والسلطنة والإحاطة والولاية وغيرها فيه سبحانه هو المعنى الذي نفهمه من كل هذه الألفاظ عندنا لكن المصاديق عير المصاديق فلها هناك مصاديق حقيقية خارجية على ما يليق بساحة قدسه تعالى وأما ما عندنا من مصاديق هذه المفاهيم فهي أوصاف ذهنية ادعائية وجهات وضعية اعتبارية لا تتعدى الوهم ، وإنما وضعناها وأخذنا بها للحصول على آثار حقيقية هي آثارها بحسب الدعوى فلا يسمى الرئيس رئيساً إلا لأن يتبع الذين نسميهم مرؤوسين إرادته وعزائمه لا لأن الجماعة بدون حقيقة وهو رأسهم حقيقة ، ولا نسمي جزء الهيئة المؤتلفة عضواً لأنه يد أو رجل أو كبد أو رئة حقيقة بل لأن يتصدى من الأعضاء الموجودة في بدن الإنسان مثلاً .

وهذا هو الذي يسميه الله تعالى لعباً ولهواً إذ يقول: ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب﴾(١) ، فالمقاصد الدنيوية من زينة ومال وأولاد وتقدم ورئاسة وحكومة وأمثالها ليست إلا عناوين وهمية لا تحقق لها إلا في الأوهام ، وليس الاشتغال بها لغير المقاصد الاخروية إلا اشتغالاً بأمور وهمية وصور خيالية ، ولا المسابقة في تحصيلها إلا كمسابقة الأطفال في تحصيل التقدم في الملاعب التي يشتغلون بها ، وليس إلا تحصيل حالة خيالية ليس منها في خارجه عين ولا أثر .

وحاشا لله سبحانه أن يـذم هذه الحيـاة الفانيـة الغارة ، ويسميهـا لعباً لمـا تشمل عليه من الشؤون الوهمية ثم يكون تعالى وتقدس أول اللاعبين!

وبالجملة قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ في عين أنه تمثيل يبين به أن له إحاطة تدبيرية لملكه يذل على أن هناك مرحلة حقيقية هي المقام الذي يجتمع فيه جميع أزمة الأمور على كثرتها واختلافها ، ويدل عليه آيات أخر تذكر العرش وحده وينسبه إليه تعالى كقوله تعالى : ﴿وهو رب العرش العظيم﴾(٢) ، وقوله : ﴿والذين يحملون العرش ومن حوله﴾(٣) ، وقوله : ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾(٤) ، وقوله : ﴿حافين من حول العرش﴾(٥) .

فالآيات \_ كما ترى \_ تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة من الحقائق العينية وأمر من الأمور الخارجية ، ولذلك نقول : إن للعرش في قوله : وثم استوى على العرش مصداقاً خارجياً ، ولم يوضع في الكلام لمجرد تتميم المثل كما نقوله في أمثال كثيرة مضروبة في القرآن فلا نقول في مثل آية النور مثلاً : إن في الوجود زجاجة إلهية أو شجرة زبتونة إلهية أو زيتاً إلهياً ، ونقول : إن في الوجود عرشاً إلهياً أو لوحاً وقلماً إلهيين وكتاباً مكتوباً فافهم ذلك .

وهذا العرش الذي يستفاد من مثل قوله: ﴿ثم استوى على العرش أنه مقام في الوجود يجتمع فيه أزمة الحوادث والأمور كما يجتمع أزمة المملكة في عرش الملك على التفصيل الذي تقدم في بيان الآية يدل على تحقق هذه الصفة لمه قوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ (١) ، ففسر الاستواء على العرش بتدبير الأمر منه ، وعقبه بقوله: ﴿ما من

(١) العنكبوت : ٦٤ .

(٢) التوبة : ١٢٩ .

(٥) الزمر: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٧ .

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ١٧

<sup>(</sup>٦) يونس . ٣ .

شفيع إلا بإذنه والآية لما كانت في مقام وصف الربوبية والتدبير التكويني كان المراد بالشفاعة الشفاعة في أمر التكوين ، وهو السببية التي توجد في الأسباب التكوينية التي هي وسائط متخللة بين الحوادث والكائنات وبينه تعالى كالنار المتخللة بينه وبين الحرارة التي يخلقها ، والحرارة المتخللة بينه وبين التخلخل أو ذوبان الاجسام فنفي السببية عن كل شيء إلا من بعد إذنه لإفادة توحيد السربوبية التي يفيده صدر الآية : ﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ﴾ .

وفي قوله: ﴿ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ بيان حقيقة أخرى وهي رجوع التخلف في التدبير إلى التدبير بعينه بواسطة الإذن ، فإن الشفيع إنما يتوسط بين المشفوع له المحكوم بحكم ، والمشفوع عنده ، ليغير بالشفاعة مجرى حكم سيجري لولا الشفاعة فالشمس المضيئة بالمواجهة مثلاً شفيعة متوسطة بين الله سبحانه وبين الأرض لاستنارتها بالنور ولولا ذلك لكان مقتضى تقدير الأسباب العامة ونظمها أن تحيط بها الظلمة ثم الحائل من سقف أو أي حجاب آخر شفيع آخر يسأله تعالى أن لا يقع نور الشمس على الأرض باستقامة وهكذا .

فإذا كانت شفاعة الشفيع \_ وهو سبب مغير لما سبقه من الحكم \_ مستندة إلى إذنه تعالى كان معناه أن التدبير العام الجاري إنما هو من الله سبحانه ، وأن كل ما يتخذ من الوسائل لإبطال تدبيره وتغيير مجرى حكمه أعم مما يتخذه الأسباب التكوينية وما يتخذه الإنسان من التدابير للفرار عن حكم الأسباب الجارية الإلهية كل ذلك من التدبير الإلهي .

ولمذلك نرى الأشياء الردية تعصي فلا تقبل الصور الشريفة والمواهب السامية ، لقصور استعدادها عن قبولها ، وهذا الرد منها بعينه قبول ، والامتناع من قبول التربية بعيمه تربية أخرى إلهية والإنسان على ما به من الجهل يستعلي على ربه ويستنكف عن الخضوع لعظمته وهو بعينه انقياد لحكمه ، ويمكر به وهو بعينه ممكور به قال تعالى : ﴿وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿وما أنتم تعالى : ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾(١) .

الأنعام: ۱۲۳. (۲) آل عمران: ٦٩.

فقوله : ﴿ مَا مَن شَفِيعِ إِلاَ مَن بَعِدَ إِذَنه ﴾ يبدل على أن شفاعة الشفاعة أو الأسباب المخالفة التي تحول بين التبدبير الإلهي وبين مقتضياته داخلة من جهة أخرى وهي جهة الإذن في التدبير الإلهي فافهم ذلك .

فما مثل الأسباب والعوامل المتخالفة المتزاحمة في الوجود إلا كمثل كفتي الميزان تتعاركان بالارتفاع والانخفاض ، والثقل والخفة لكن اختلافهما بعينه اتفاق منهما في إعانة صاحب الميزان في تشخيص ما يريد تشخيصه من الوزن .

ويقرب من آية سورة يونس في الدلالة على شمول التدبير ونفي مدبر غيره تعالى قوله: ﴿ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تنذكرون (١) ، ويقرب من قوله: ﴿ثم استوى على العرش يدبر الأمر في الإشارة إلى كون العرش مقاماً تنتشىء فيه التدابير العامة وتصدر عنه الأوامر التكوينية قوله تعالى: ﴿ذو العرش المجيد فعال لما يريد ﴾ (٢) ، وهو ظاهر .

وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق (٣)، فإن الملائكة هم الوسائط الحاملون لحكمه والمجرون لأمره العاملون بتدبيره فليكونوا حافين حول عرشه.

وكذا قوله تعالى: ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا﴾ (٤) ، وفي الآية مضافاً إلى ذكر احتفافهم بالعرش شيء آخر وهو أن هناك حملة يحملون العرش ، وهم لا محالة أشخاص يقوم بهم هذا المقام الرفيع والخلق العظيم الذي هو مركز التدابير الإلهية ومصدرها ، ويؤيد ذلك ما في آية أخرى وهي قوله : ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ (٥) .

وإذ كان العرش هو المقام الذي يرجع إليه جميع أزمة التدابير الإلهية والأحكام الربوبية الجارية في العالم كما سمعت ، كان فيه صور جميع الوقائع بنحو الإجمال حاضرة عند الله معلومة له ، وإلى ذلك يشير قوله تعالى : وثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء

<sup>(</sup>١) السحدة . ٤ . (٥) الحاقة ١٧ . (٥) الحاقة ١٧

 <sup>(</sup>۲) البروح ۱٦ (٤) عافر ٧.

وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير (١) ، فقوله : ﴿يعلم ما يلج ﴾ الخ ، يجري مجرى التفسير للاستواء على العرش فالعرش مقام العلم كما أنه مقام التدبير العام الذي يسع كل شيء ، وكل شيء في جوفه .

ولذلك هو محفوظ بعد رجوع الخلق إليه تعالى لفصل القضاء كما في قوله: ﴿وترى الملائكة حافين من حول العرش﴾ وموجود مع هذا العالم المشهود كما يدل عليه آيات خلق السماوات والأرض ، وموجود قبل هذه الخلقة كما يدل عليه قوله: ﴿وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء﴾(٢).

قوله تعالى: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ إلى آخر الآيتين . التضرع هو التذلل من الضراعة وهي الضعف والذلة . والخفية هي الاستتار ، وليس من البعيد أن يكون كناية عن التذلل جيء به لتأكيد التضرع فإن المتذلل يكاد يختفي من الصغار والهوان .

الآية السابقة : ﴿إِن ربكم الله الذي خلق﴾ الآية تذكر بربوبيته وحده لا شريك له من جهة أنه هو الخالق وحده ، وإليه تدبير خلقه وحده ؛ فتعقيبها بهاتين الآيتين بمنزلة أخذ النتيجة من البيان ، وهي الدعوة إلى دعائه وعبوديته ، والحكم بأخذ دين يوافق ربوبيته تعالى وهي الربوبية من غير شريك في الخلق ولا في التدبير .

ولذلك دعا أولاً إلى دين العبودية فقال: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ ﴿ إِنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾ فأمر أن يدعوه بالتضرع والتذلل وأن يكون ذلك خفية من غير المجاهرة البعيدة عن أدب العبودية المخارجة على زيها ـ بناء على أن تكون الواو في ﴿ تضرعاً وخفية ﴾ للجمع ـ أو أن يدعوه بالتضرع والابتهال الملازم عادة للجهر بوجه أو بالخفية إخفاتاً فإن ذلك هو لازم العبودية ومن عدا ذلك فقد اعتدى عن طور العبودية وإن الله لا يحب المعتدين .

ومَّ الممكن أن يكون المراد بالتضرع والخفية : الجهر والسر وإنما وضع التضرع موضع الجهر لكون الجهر في الدعاء منافياً لأدب العبودية إلا أن يصاحب التضرع .

<sup>(</sup>٢) هود : ٧ .

هذا فيما بينهم وبين الله ، وأما فيما بينهم وبين الناس فأن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فليس حقيقة الدين فيما يرجع إلى حقوق الناس إلا أن يصلح شأنهم بارتفاع المظالم من بينهم ومعاملتهم بما يعينهم على التقوى ، ويقربهم من سعادة الحياة في الدنيا والآخرة .

ثم كرر الدعوة إليه وأعاد البعث إلى دعائه بالجمع بين الطريقين الذين لم يزل البشر يعبد الرب أو الأرباب من أحدهما وهما طريق الخوف وطريق الرجاء فإن قوماً كانوا يتخذون الأرباب خوفاً فيعبدونهم ليسلموا من شرورهم ، وكان قوماً يتخذون الأرباب طمعاً فيعبدونهم لينالوا خيرهم وبركتهم لكن العبادة عن محض الخوف ربما ساق الإنسان إلى اليأس والقنوط فدعاه إلى ترك العبادة ، وقد شوهد ذلك كثيراً ، والعبادة عن محض الطمع ربما قاد إلى استرسال الوقاحة وزوال زي العبودية فدعاه إلى ترك العبادة ، وقد شوهد أيضاً كثيراً فجمع سبحانه بينهما ودعا إلى الدعاء باستعمالهما معاً فقال : ﴿وادعوه خوفاً وطمعاً ليصلح كل من الصفتين ما يمكن أن تفسده الأخرى ، وفي ذلك وقوع في مجرى الناموس العام الجاري في العالم أعنى ناموس الجذب والدفع .

وقد سمى الله سبحانه هذا الاعتدال في العبادة والتجنب عن إفساد الأرض بعد إصلاحها إحساناً وبشر المجيبين لدعوته بأنهم يكونون حينئذ محسنين فتقرب منهم رحمته ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ .

ولم يقل: رحمة الله قريبة ، قيل: لأن الرحمة مصدر يستوي فيه الوجهان ، وقيل: لأن قريب فعيل بمعنى الوجهان ، وقيل: لأن قريب فعيل بمعنى المفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث ونظيره قوله تعالى: ﴿لعل الساعة قريب﴾(١).

قوله تعالى : ﴿وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يـدي رحمته ﴾ إلى آخـر الآية وفي الآية بيان لربوبيته تعـالى من جهة العـود كما أن في قـوله : ﴿إِن رَبَّكُمُ اللَّهِ ﴾ الآية بياناً لها من جهة البدء .

وقوله : ﴿ بِشُراً ﴾ وأصله البشر بضمتين جمع بشير كالنذر جمع نذير ، والمراد بالرحمة المطر ، وقوله : ﴿ بِين يدي رحمته ﴾ أي قدام المطر ، وفيه

<sup>(</sup>١) الشوري . ١٧ .

استعارة تخييلية بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذي ينتظره أهله فيقدم وبين يـديه بشير يبشر بقدومه .

والإقلال الحمل ، والسحاب والسحابة الغمام والغمامة كتمر وتمرة وكون السحاب ثقالاً باعتبار حمله ثقل الماء ، وقوله ﴿لبلد ميت﴾ أي لأجل بلد ميت أو إلى بلد ميت والباقي ظاهر .

والآية تحتج بإحياء الأرض على جواز إحياء الموتى لأنهما من نوع واحد ، وحكم الأمشال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد وليس الأحياء الذين عرض لهم عارض الموت بمنعدمين من أصلهم فإن أنفسهم وأرواحهم باقية محفوظة وإن تغيرت أبدانهم ، كما أن النبات يتغير ما على وجه الأرض منها ويبقى ما في أصله من الروح الحية على انعزال من النشوء والنماء ثم تعود إليه حياته الفعالة كدلك يخرج الله الموتى فما إحياء الموتى في الحشر الكلي يوم البعث إلا كإحياء الأرض الميتة في بعثه الجزئي العائد كل سنة ، وللكلام ذيل سيوافيك في محل أخر إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ﴾ إلى آخر الآية . النكد القليل . والآية بالنظر إلى نفسها كالمثل العام المضروب لترتب الأعمال الصالحة والآثار الحسنة على الذوات الطيبة الكريمة كخلافها على خلافها كما تقدم في قوله : ﴿كما بدأكم تعودون ﴾ لكنها بانضمامها إلى الآية السابقة تفيد أن الناس وإن اختلفوا في قبول الرحمة فالاختلاف من قبلهم والرحمة الإلهية عامة مطلقة .

## ( بحث روائي )

لم ينقل عن طبقة الصحابة بحث حقيقي عن مثل العرش والكرسي وساشر الحقائق القرآنية وحتى أصول المعارف كمسائل التوحيد وما يلحق بها بل كانوا لا يتعدون الظواهر الدينية ويقفون عليها ، وعلى ذلك جرى التابعون وقدماء المفسرين حتى نقل عن سفيان بن عبية أنه قال : كلما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه ، وعن الإمام مالك أن رجلاً قال له : يا أبا عبد الله استوى على العرش ، كيف استوى ؟ قال الراوي : فما رأيت مالكاً وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق وأطرق القوم . قال :

فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقول: والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالاً وأمر به فاخرج.

وكأن قوله: الكيف غير معقول الخ ، مأخوذ عما روي(١) عن أم سلمة أم المؤمنين في قوله تعالى: ﴿الرحمان على العرش استوى﴾ قالت: الكيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول ، والإقرار به إيمان ، والجحود به كفر .

فهذا نحو سلوكهم في ذلك لم يورث منهم شيء إلا ما يوجد في كلام الإمام على بن أبي طالب والأثمة من ولده بعده عليهم السلام ونحس نـورد بعض ما عثرنا عليه في كلامهم .

ففي التوحيد بإسناده عن سليمان الفارسي فيما أجاب بـ علي سُنك الجاثليق : فقال علي سُنك : إن الملائكة تحمل العرش ، وليس العرش كما تظن كهيئة السرير ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر وربك مالكه لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء . الخبر .

وفي الكافي عن البرقي رفعه قال: سأل الجاثليق علياً سُنْ فقال: أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أو العرش يحمله ؟ فقال سُنْ : الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما ، وذلك قول الله عز وجل : ﴿إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غقوراً ﴾ .

قال: فأخبرني عن قوله: ﴿ويحمل عبرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ فكيف ذاك وقلت: إنه يحمل العبرش والسماوات والأرض ؟ فقال أمير المؤمنين عليه : إن العرش خلقه الله تبارك وتعالى من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرت الحمرة ، ونور أخضر منه اخضرت الخضرة ، ونور أصفر منه اصفرت الصفرة ونور أبيض منه أبيض البياض .

وهـو العلم الذي حمله الله الحملة ، وذلـك نور من نـور عظمتـه فبعظمتـه ونوره أبصر قلوب المؤمنين ، وبعـظمته ونـوره عاداه الجـاهـلون ، وبعظمتـه ونوره ابتغى من في السمـاوات والأرض من جميـع خـلائقـه إليــه الـوسيلة بــالأعمـال

<sup>(</sup>١) رواه في الدر المنثور عن ابن مردويه واللالكائي في السنة عنها .

المختلفة والأديان المتشتتة فكل شيء محمول يحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشبوراً فكل شيء محمول ، والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا ، والمحيط بهما من شيء ، وهو حياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً .

قال له: فأخبرني عن الله أين هـو؟ فقال أمير المؤمنين سالنين: هو هيهنا وهيهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا ، وهو قوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هـو رابعهم ولا خمسة إلا هـو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هـو معهم أينما كانوا في فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الشرى ، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ، وذلك قوله: ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ﴾.

قالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه ، وليس يخرج من هذه الأربعة شيء خلقه الله في ملكوته ، وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه وأراه خليله فقال : ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حييت قلوبهم ، وبنوره اهتدوا إلى معرفته ، الخبر .

أقول: قوله أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أو العرش يحمله الخ ، ظاهر في أن الجاثليق أخذ الحمل بمعنى حمل الجسم للجسم ، وقوله النخ ، أخذ للحمل بمعناه التحليلي الله حامل العرش والسماوات والأرض الخ ، أخذ للحمل بمعناه التحليلي وتفسير له بمعنى حمل وجود الشيء وهو قيام وجود الأشياء به تعالى قياماً تبعياً محضاً لا استقلالياً ، ومن المعلوم أن لازم هذا المعنى أن يكون الأشياء محمولة له تعالى لا حاملة .

ولـذلك لما سمع الجـاثليق ذلك سـأله الشخدعن قـوله تعـالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾ فإن حمل وجود الشيء بـالمعنى المتقدم يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره مع أن الآية تنسبه إلى غيره! ففسر العرش بالعلم.

غير أن ذلك حيث كان يوهم المناقضة بين التفسيسرين زاد عشف في توضيح ما ذكره من كون العرش هـو العلم أن هذا العلم غيـر ما هـو المتبادر إلى الأفهـام العـامية من العلم وهـو العلم الحصولي الـذي هو الصـورة النفسانيـة بل هـو نور

عظمته وقدرته حضرت لهؤلاء الحملة بإذن الله وشوهدت لهم قدمي ذلك حملًا ، وهو مع ذلك محمول له تعالى ولا منافاة كما أن وجود أفعالنا حاضرة عندنا محمولة لنا وهي مع ذلك حاضرة عند الله سبحانه محمولة له وهو المالك الذي ملكنا إياها .

فنور العظمة الإلهية وقدرته الذي ظهر به جميع الأشياء هو العرش الذي يحيط بما دونه وهو ملكه تعالى لكل شيء دون العرش وهو تعالى الحامل لهذا النور ثم الذين كشف الله لهم عن هذا النور يحملونه بإذن الله ، والله سبحانه هو الحامل للحامل والمحمول جميعاً .

ف العرش في قسوله: ﴿ثم استوى على العرش وإن شئت قلت: الاستواء على العرش هو الملك ، وفي قوله: ﴿ويحمل عرش ربك الآية هو العلم ، وهما جميعاً واحد وهو المقام الذي يظهر به جميع الأشياء ويتمركز فيه إجمال جميع التدابير التفصيلية الجارية في نظام الوجود فهو مقام الملك الذي يصدر منه التدابير ، ومقام العلم الذي يظهر به الأشياء .

وقوله النك: فبعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين « النح » يريد أن هذا المقام هو المقام الذي ينشأ منه تدبير نظام السعادة الذي وقع فيه مجتمع المؤمنين وتسير عليه قافلتهم في مسيرهم إلى الله سبحانه ، وينشأ منه نظام الشقاء الذي ينبسط على جميع المعاندين أعداء الله الجاهلين بمقام ربهم بل المقام الذي ينشأ منه النظام العالمي العام الذي يعيش تحته كل ذي وجود ، ويسير به سائرهم للتقرب إليه بأعمالهم وسننهم سواء علموا بما هم فيه من ابتغاء الوسيلة إليه تعالى أو جهلوا .

وقوله بالمنفية: ﴿ وهو حياة كل شيء ونور كل شيء ﴾ كالتعليل المبين لقوله قبله فكل شيء محمول يحمله الله إلى آخر ما قال . ومحصله أنه تعالى هو الذي به يوجد كل شيء ، وهو الذي يدرك كل شيء فيظهر به طريقه الخاص به في مسير وجوده ظهور الطريق المظلم لسائره بواسطة النور فهي لا تملك لأنفسها شيئاً بل الله سبحانه هو المالك لها الحامل لوجودها .

وقوله منت : هو هيهنا وهيهنا وفوق وتحت و النح ، يريد أن الله سبحانه لما كان مقوماً لوجود كل شيء حافظاً وحاملًا لـه لـم يكن محل من المحال خالياً عنه ، ولا هو مختصاً بمكان دون مكان ، وكان معنى كونه في مكان أو مع شيء ذي مكان أنه تعالى حافظ له وحامل لوجوده ومحيط به ، وهـو وكذا غيـره محفوظ بحفظه تعالى ومحمول ومحاط له .

وهذا يؤل إلى علمه الفعلي بالاشياء ، ونعني به أن كل شيء حاضر عنده تعالى غير محجوب عنه ، ولذلك قال مشك أولاً : ه فالكرسي محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى الشمار إلى الإحاطة ثم عقبه بقوله : ﴿وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ﴾ فأشار إلى العلم فأنتج ذلك أن الكرسي ويعني به العرش مقام الإحاطة والتدبير والحفظ ، وأنه مقام العلم والحضور معينه ، ثم طبقه على قوله تعالى : ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض ﴾ الآية .

وقوله السخة: «وليس يخرج عن هده الأربعة شيء خلق الله في ملكوته» كأنه إشارة إلى الألوان الأربعة المدكورة في أول كلامه الشخة وسيجيء كلام فيها في أحاديث المعراج إن شاء الله .

وقوله عشين وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه فالعرش هو الملكوت غير أن الملكوت إثنان ملكوت أعلى وملكوت أسفل ، والعرش لكونه مقام الإجمال وباطن البابين من الغيب كما سيأتي ما يبدل على ذلك من الرواية كنان الأحرى به أن يكون الملكوت الأعلى .

وقوله بينين: وكيف يحمل حملة العرش الله « النح » تأكيد وتثبيت لأول الكلام: أن العرش هو مقام حمل وجود الأشياء وتقويمه ، فحملة العرش محمولون له سبحانه لا حاملون كيف ؟ ووجودهم وسير وجودهم يقوم به تعالى لا بأنفسهم ، ولاعتباره بينين هذا المقام الوجودي علماً عبر عن وجودهم وعن كمال وجودهم بالقلوب ، ونور الاهتداء إلى معرفة الله إذ قال : وبحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته .

وفي التوحيد بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله الله العبد الله العرش والكرسي فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة ، له في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة فقوله: ﴿رب العرش العظيم في يقول: رب الملك العظيم ، وقوله: ﴿الرحمان على العرش استوى في يقول: على الملك احتوى ، وهذا علم الكيفوفية في الأشياء.

ثم العرش في الوصل مفرد(١) عن الكرسي لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب وهما جميعاً غيبان ، وهما في الغيب مقرونان لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنها الأشياء كلها ، والعرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والأين والمشية وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبدء .

فهما في العلم بابان مقرونان لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي ، وعلمه أغيب من علم الكرسي فمن ذلك قال : ﴿رب العرش العظيم ﴿ أي صفته أعظم من صفة الكرسي ، وهما في ذلك مقرونان .

قلت: جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكبرسي ؟ قال بالنشد: إنه صار جاره لأن علم الكيفوفية فيه وفيه الظاهر من أبواب البداء وإنيتها وحد رتقها وفتقها فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف، وبمثل صرف العلماء، وليستدلوا على صدق دعواهما لأنه يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز.

أقول: قوله على إن للعرش صفات كثيرة الخ ، يؤيد ما ذكرناه سابقاً أن الاستواء على العرش لبيان اجتماع أزمة التدابير العالمية عند الله ، ويؤيده ما في آخر الحديث من قوله: وبمثل صرف العلماء .

وقوله شند: «وهذا علم الكيفوفية في الأشياء» المراد به العلم بالعلل العالية والأسباب القصوى للموجودات فإن لفظ «كيف» عرفاً كما يسأل به عن العسمى اصطلاحاً بالكيف كذلك يسأل به عن سب الشيء ولمه ، يقال : كيف وجد كذا ؟ وكيف فعل زيد كذا وهو لا يستطيع ؟ .

وقوله سلنك: ثم العرش في الوصل مهرد عن الكرسي و الخ و مراده أن العرش والكرسي واحد من حيث إنهما مقام الغيب الدي يظهر مه الأشياء وينزل منه إلى هذا العالم لكن العرش في الصلة الكلامية متميز من الكرسي لأن هذا المقام في نفسه ينقسم إلى مقامين وينشعب إلى بابين لكنهما مقرونان غير متبائنين : أحدهما الباب الظاهر الذي يلي هذا العالم ، والآخر الباب الباطن الذي يليه ثم بينه بقوله : لأن الكرسي هو الباب الظاهر و الح » .

قوله سنته: « لأن الكرسي هو الباب الظاهر الذي منه مطلع البدع ومنها

<sup>(</sup>١) متفرد خ ل

الأشياء كلها ، أي طلوع الأمور البديعة على غير مثال سابق ، ومنها يتحقق الأشياء كلها لأن جميعها بديعة على غير مثال سابق ، وهي إنما تكون مديعة إذا كانت مما لا يتوقع تحققها من الوضع السابق الذي كان أنتج الأمور السابقة على هذا الحادث التي تذهب هي ويقوم هذا مقامها فيؤول الأمر إلى البداء بإمحاء حكم سبب وإثبات حكم الآخر موضعه فجميع الوقائع الحادثة في هذا العالم المستندة إلى عمل الأسباب المتزاحمة والقوى المتضادة بدع حادثة وبداءات في الإرادة .

وفوق هذه الأسباب المتزاحمة والإرادات المتغائرة التي لا تزال تتنازع في الوجود سبب واحد وإرادة واحدة حاكمة لا يقع إلا ما يريده فهو الذي يحجب هذا السبب بذاك السبب ويغير حكم هذه الإرادة ويقيد إطلاق تأثير كل شيء بغيره كمثل الذي يريد قطع طريق لغاية كذا فيأخذ في طيه ، وبينما هو يطوي الطريق يقف أحياناً ليستريح زماناً ، فعلة الوقوف ربما تنازع علة الطي والحركة وتوقفها عن العمل ، والإرادة تغير الإرادة لكن هناك إرادة أخرى هي التي تحكم على الإرادتين جميعاً وتنظم العمل على ما تميل إليه بتقديم هذه تارة وتلك أخرى والإرادتان أعني سببي الحركة والسكون وإن كانت كل منهما تعمل لنفسها وعلى حدتها وتنازع صاحبتها لكنهما جميعاً متفقتان في طاعة الإرادة التي هي فوقهما ، ومتعاضدتان في إجراء ما يوجبه السبب الذي هو أعلى منهما وأسمى .

فالمقام اللذي ينفصل به السببان المتنافيان وينشأ منه تنازعهما بمنازلة الكرسي ، والمقام الذي يظهران فيه متلائمين متآلفين بمنزلة العرش ، وظاهر أن الثاني أقدم من الأول ، وإنهما يختلفان بنوع من الإجمال والتفصيل ، والبطون والظهور .

وأحرى بالمقامين أن يسميا عرشاً وكرسياً لأن فيهما خواص عرش الملك وكرسيه فإن الكرسي : الذي يظهر فيه أحكام الملك من جهة عماله وأيديه العمالة ، وكل منهم يعمل بحيال نفسه في نوع من أمور المملكة وشؤونها وربما تنازعت الكراسي فيقدم حكم البعض على البعض ونسخ البعض حكم البعض ، لكنها جميعاً تتوافق وتتحد في طاعة أحكام العرش وهو المختص بالملك نفسه فعنده الحكم المحفوظ عن تنازع الأسياب غير المنسوخ بنسخ العمال والأيدي ، وفي عرشه إجمال جميع التفاصيل وباطن ما يظهر من ناحية العمال والأيدي .

وبهذا البيان يتضح معنى قوله النه الأن الكرسي هو الباب الظاهر « الخ » فقوله «منه مطلع البدع» أي طلوع الأمور الكونية غير المسبوقة بمثل ، وقوله : «ومنها الأشياء كلها» أي تفاصيل الخلقة ومفرداتها المختلفة المتشتتة .

وقوله: «والعرش هو الباب الباطن» قبال كون الكرسي هو الباب الظاهر، والبطون والظهور فيهما باعتبار وقوع التفرق في الأحكام الصادرة وعدم وقوعه، وقوله يوجد فيه « النخ » أي جميع العلوم والصور التي تنتهي إلى إجمالها تفاصيل الأشياء.

وقوله: «علم الكيف» كأن المراد بالكيف خصوصية صدور الشيء عن أسبابه، وقوله: «والكون» المراد به تمام وجوده كما أن المراد بالعود والبدء أول وجودات الأشياء ونهايتها وقوله: «والقدر والحد» المراد بهما واحد غير أن القدر حال مقدار الشيء بحسب نفسه، والحد حال الشيء بحسب إضافته إلى غيره ومنعه أن يدخل حومة نفسه ويمازجه، وقوله: «والأين» هو النسبة المكانية، وقوله: «والمشيئة وصفة الإرادة» هما واحد ويمكن أن يكون المراد بالمشيئة أصلها وبصفة الإرادة خصوصيتها.

وقوله: «وعلم الألفاظ والحركات والترك» علم الألفاظ هو العلم بكيفية انتشاء دلالة الألفاظ بارتباطها إلى الخارج بحسب الطبع فإن الدلالة الوضعية تنتهي بالأخرة إلى الطبع، وعلم الحركات والترك، العلم بالأعمال والتروك من حيث ارتباطها إلى الذوات ويمكن أن يكون المراد بمجموع قوله: «علم الألفاظ وعلم الحركات والترك» العلم بكيفية انتشاء اعتبارات الأوامر والنواهي من الأفعال والتروك ، وانتشاء اللغات من حقائقها المنتهية إلى منشأ واحد، والترك هو السكون النسبي في مقابل الحركات.

وقوله: «لأن علم الكيفوفية فيه» الضمير للعرش، وقوله: «وفيه الظاهر من أبواب البداء» الضمير للكرسي، والبداء ظهور سبب على سبب آخر وإبطاله أثره، وينطبق على جميع الأسباب المتغاثرة الكونية من حيث تأثيرها.

وقوله علينك: هفهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف، المراد به على ما يؤيده البيان السابق أن العرش والكرسي جاران متناسبان بل حقيقة واحدة مختلفة بحسب مرتبتي الإجمال والتفصيل: وإنما نسب إلى أحدهما أنه حمل

الآخر بحسب صرف الكلام وضرب المثل ، وبالأمثال تبين المعارف الـدقيقة الغامضة للعلماء .

وقوله: «وليستدلوا على صدق دعواهما» أي دعوى العرش والكرسي أي وجعل هذا المثل ذريعة لأن يستدل العلماء بذلك على صدق المعارف الحقة الملقاة إليهم في كيفية انتشاء التدبير الجاري في العالم من مقامي الإجمال والناطن والظاهر، فافهم ذلك.

وفي التوحيد: بإسناده عن الصادق مائنة أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿وكان عرضه على الماء ﴾ الآية ، فقال: ما يقولون؟ قيل: إن العرش كان على الماء والرب فوقه! فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولاً ووصفه يصفة المخلوقين، ولزمه أن الشيء الذي يحمله هو أقوى منه. قال: إن الله حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون سماء أو أرض أو جن أو إنس أو شمس أو قمر.

أقول : وهو كسابقه في الـدلالة على أن العـرش هو العلم ، والمـاء أصل الحلقة وكان العلم الفعلي متعلقاً به قبل ظهور التفاصيل .

وفي الاحتجاح عن علي السلام: أنه سئل عن بعد ما بين الأرض والعرش . فقال : قول العبد مخلصاً : لا إله إلا الله .

أقول: وهو من لطائف كلامه النشئ أخذه من قوله تعالى: ﴿ إِلَيه يَصِعَـٰدُ الْكُلُّمُ الْطَيْبُ وَالْعُمُلُ الصالح يرفعه ﴾ .

ووجهه أن العبد إذا نفى عن غيره تعالى الالوهية بإخلاص الالوهية والاستقلال له تعالى أوجب ذلك نسيان غيره ، والتوجه إلى مقام استناد كل شيء إليه تعالى ، وهدا هو مقام العرش على ما مر بيانه .

ونظيره في اللطافة قوله سُنظة قد سئل عن بعد ما بين الأرض والسماء : مـد البصر ودعوة المظلوم .

وفي الفقيه والمجالس والعلل للصدوق: روي عن الصادق مشتر أنه سئل لم سمي الكعبة كعبة ؟ قال: لأنها مربعة فقيل له: ولم صارت مربعة ؟ قال: لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع. فقيل له: ولم صار البيت المعمور مربعاً ؟ قال: لأنه بحذاء العرش وهو مربع، فقيل له: ولم صار العرش مربعاً ؟

قال : لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع : سبحان الله ، والحمـ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . الحديث .

أقول: وهذه الكلمات الأربع أولاها: تتضمن التنزيه والتقديس والشانية التشبيه والثناء، والثالثة التوحيد الجامع بين التنزيه والتشبيه، والرابعة: التوحيد الأعظم المختص بالإسلام، وهو أن الله سبحانه أكبر من أن يوصف فإن الوصف تقييد وتحديد وهو تعالى أجل من أن يحده حد ويقيده قيد، وقد تقدم نبذة من الكلام فيه في تفسير قوله تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ الآية.

وبالجملة يرجع المعنى إلى تفسيره بالعلم على ما مر ، والروايات المختلفة في هذا المعنى كثيرة كما ورد أن آية الكرسي وآخر البقرة وسورة محمد من كنوز العرش وما ورد أن ص نهر يخرج من ساق العرش ، وما ورد أن الأفق المبين قاع بين يدي العرش فيه أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم .

وفي تفسير القمي عن عبد الرحيم الأقصر عن الصادق منه قال: سألته عن ﴿ وَ القِلْم ﴾ قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها: الخلد، ثم قال لنهر في الجنة: كن مداداً فجمد النهر، وكان أشد بياضاً من الثلج وأحلى من الشهد. ثم قال للقلم: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم في رق أشد بياضاً من الفضة وأصفى من الياقوت ثم طواه فجعله في ركن العرش ثم ختم على فم القلم فلم ينطق بعد، ولا ينطق أبداً فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها (الحديث). وسيجيء تمامه في سورة ن إن شاء الله تعالى.

أقول: وفي معناها روايات أخر، وفي بعضها لما استزاد الـراوي بيانـاً وأصر عليه قال النش: القلم ملك واللوح ملك، فبين بذلـك أن ما وصف تمثيل من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لتفهيم الغرض.

وفي كتاب روضة الواعظين عن الصادق عن أبيه عن جمده عليهم السلام قال : في العرش تمثال ما خلق الله في البر والبحر . قال : وهذا تأويل قوله : ﴿وَإِنْ مَنْ شَيَّءَ إِلَا عَنْدُنَا خَزَائَنَهُ وَمَا نَنْزُلُهُ إِلَّا بِقَدْرُ مَعْلُومُ ﴾ .

أقـول : أي وجود صـور الأشياء وتماثيلها في العـرش ، هو الحقيقـة التي

يبتني عليها بيان الآية ، وقد تقدم توضيح معنى وجود صور الأشياء في العـرش ، وفي معنى هذه الرواية ما ورد في تفسير دعاء « يا من أظهر الجميل » .

وفيه أيضاً عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام في حديث: وإن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسير ألف عام ، والعرش يكسى كل يوم سبعين ألف لون من النور لا يستبطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله ، والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة .

أقول: والجملة الأخيرة مما نقل عن النبي سلط من طرق الشيعة وأهمل السنة ، والذي ذكره سلك بناء على ما تقدم تمثيل ، ونظائره كثيرة في رواياتهم عليهم السلام .

ومن الدليل عليه أن ما وصف في الرواية من عظم العرش بأي حساب فرض يوجد من الدوائر التي ترسمها الأشعة النورية ما هي أعظم منه بكثير فليس التوصيف إلا لتقريب المعقول من الحس .

وفي العلل عن علل محمد بن سنان عن الرضا منت : علة الطواف بالبيت أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، فردوا على الله تبارك وتعالى هذا الجواب فعلموا أنهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا فأحب الله عز وجل أن يتعبد بمثل ذلك العباد فوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش يسمى « الضراح » ثم وضع في السماء الدنيا بيتاً يسمى « البيت المعمور » بحذاء الضراح ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمور » بحذاء الفراح ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمور ثم أمر آدم فطاف به فجرى في ولده إلى يوم القيامة . الحديث .

أقول: الحديث لا يخلو عن الغرابة من جهات ، وكيف كان فبناء على تفسير العرش بالعلم يكون معنى لواذ الملائكة بالعرش هو اعترافهم بالجهل وإرجاع العلم إليه سبحانه حيث قالوا: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم﴾ وقد مر الكلام في هذه القصة في أوائل سورة البقرة . وفي الرواية ذكر الضراح والبيت المعمور في السماء ومعظم الروايات تذكر في السماء بيتاً واحداً وهو البيت المعمور في السماء الرابعة ، وفيها إثبات الذنب للملائكة وهم معصومون بنص القرآن ، ولعل المراد من العلم باللذنب العلم بنوع من القصور .

وأما كون الكعبة بحذاء البيت المعمور فالظاهر أنه محاذاة معنوية لا حسية جسمانية ، ومن الشاهد عليه قوله وفوضع في السماء الرابعة بيتاً بحذاء العرش، إذ المحصل من القرآن والحديث أن العرش والكرسي محيطان بالسماوات والأرض ، ولا يتحقق معنى المحاذاة بين المحيط والمحاط إذا كانت الإحاطة جسمانية .

وفي الخصال عن الصادق ماند؛ أن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولىد آدم . والشاني على صورة المدينك يسترزق الله للطير ، والثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع ، والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم ، ونكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية . الخبر .

أقول: والأخبار فيما يقرب من هذا المعنى كثيرة منظافرة، وفي بعضها عد الأربع حملة للكرسي، وهو الخبر الوحيد الذي يذكر للكرسي حملة فيما عثرنا عليه وقد أوردناها في تفسير آية الكرسي في سورة البقرة.

وفي حديث آخر: حملة العرش ثمانية: أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين: فأما الأربعة من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الأربعة من الآخرين: فمحمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام.

أقول: بناء على تفسير العرش بالعلم لا ضير في أن تعد أربعة من الملائكة حملة له ثم تعد عدة من غيرهم حملة له.

والروايات في العرش كثيرة متفرقة في الأبواب ، وهي تؤيد ما مر من تفسيره بالعلم ، وما له ظهور ما في الجسمية منها ، مفسرة بما تقدم وأما كون العرش جسماً في هيئة السرير موضوعاً على السماء السابعة فمما لا يدل عليه حديث يعبأ بأمره بل من الروايات ما يكذبه كالرواية الأولى المتقدمة .

وفي تفسير القمي في قولمه تعالى : ﴿خلق السماوات والأرض في ستة أيام﴾ الآية قال : قال سُنْكُنْد: في ستة أوقات .

وفي تفسير البرهمان : صاحب ثماقب المناقب أسنده إلى أبي هماشم المجعفري عن محمد العسكري مشخ الجعفري عن محمد بن صالح الارمني قمال : قلت لأبي محمد العسكري مشخ عرفني عن قول الله : ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ فقال : لله الأمر من قبل أن يأمر ومن بعد أن يأمر ما يشاء ، فقلت في نفسي هذا تـأويل قـول الله : ﴿ أَلَا لَهُ الْحُلُقُ وَالْأُمُو تَبَارُكُ اللهُ رَبِ العـالمين﴾ فأقبـل علي وقال : هـو كما أسـررت في نفسك : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .

أقول: معناه أن قوله: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرِ ﴾ يفيد إطلاق الملك قبل الصدور فإذا صدر الصدور وبعده لا كمثلنا حيث نملك الأمر ـ فيما نملك ـ قبل الصدور فإذا صدر خرج عن ملكنا واختيارنا .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن عبد العزيز الشامي عن أبيه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط ما عمل ، ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد كفر بما أنزل الله على أنبياته لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين .

أقول: المراد من الكفر بالعجب هو الكفر بـالنعمة أو بكـون الحسنات لله على ما يدل عليه القرآن، والمـراد بنفي كون شيء من الأمـر للعباد نفي الجعـل بنحو الاستقلال دون التبعي من الملك والأمر.

وفي الكافي بإسناده عن ميسر عن أبي جعفر عشقال: قلت قبول الله عز وجل ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾ قال: فقال: يا ميسر إن الأرض كانت فاسدة فأحياها الله عز وجل بنبيه ، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره عن ميسر عن أبي عبد الله عليك مرسلًا .

 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا آللَه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيم (٩٥) قَالَ الْمَلاَ مُبِينٍ (٣٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ الْمَلاَ مُبِينٍ (٣٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ إِي ضَلاَلًا مُبِينٍ (٣٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلِكنِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَبَلِغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ آللَةٍ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٢٢) أَبَلِغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ آللَةٍ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٢٢) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُونَ (٢٢) أَبَلِغُكُمْ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ (٣٢) فَكَدُ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ (٣٣) فَكَذَبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْرَقْنَا وَتُعْمَلُونَ وَالْمَا عَمِينَ (٤٤) .

## (بیان)

تعقيب لما تقدم من المدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله سبحانه والتكذيب لآياته بذكر قصة نوح بشخ وإرساله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره وما واجهته به عامة قومه من الإنكار والإصرار على تكذيبه فأرسل الله إليهم الطوفان وأنجى نوحاً والمذين آمنوا معه ثم أهلك الباقين عن آخرهم . ثم عقب الله قصته بقصص عدة من رسله كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى عليهم السلام للغرض بعينه .

قوله تعالى : ﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه﴾ إلى آخر الآية . بدء الله سبحانه بقصته وهو أول رسول يذكر الله سبحانه تفصيل قصته في القرآن كما سيأتي تفصيل القول في قصته في سورة هود إن شاء الله تعالى .

واللام في قوله: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً ﴾ للقسم جيء بها للتأكيد لأن وجه الكلام إلى المشركين وهم ينكرون النبوة ، وقوله: ﴿فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ ناداهم بقوله: ﴿يا قوم ﴾ فأضافهم إلى نفسه ليكون جرياً على مقتضى النصح الذي سيخبرهم به عن نفسه ، ودعاهم أول ما دعاهم إلى توحيد الله تعالى فإن دعاهم إلى عبادته ، وأخبرهم بانتفاء كل إله غيره فيكون دعوة إلى

عبادة الله وحده من غير أن يشرك به في عبادته غيره ، وهو التوحيد .

ثم أنذرهم بقوله : ﴿إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وظاهره يوم القيامة فيكون في ذلك دعوة إلى أصلين من أصول الدين وهما التوحيد والمعاد ، وأما الأصل الثالث وهو النبوة فسيصرح به في قوله : ﴿يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول الآية .

على أن في نفس الدعوة وهي دعوة إلى نوع من العبادة لا يعرفونها وكمذا الإنذار بما لم يكونوا يعلمونه وهو عذاب القيامة إشعاراً بالرسالة من قبل من يدعو إليه ، ومن الشاهد على ذلك قوله في جوابهم : ﴿أو عجبتم أن جاءَكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ﴾ فإنه يدل على تعجبهم من رسالته باستماع أول ما خاطبهم به من الدعوة وهو قوله : ﴿يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ .

قوله تعالى : ﴿قال الملأ من قومه إِنّا لنراك في ضلال مبين﴾ الملأ هم أشراف القوم وخواصهم سموا به لأنهم يملؤون القلوب هيبة والعيون جمالاً وزينة ، وإنما رموا بالضلال المبين وأكدوه تأكيداً شديداً لأنهم لم يكونوا ليتوقعوا أن معترضاً يعترص عليهم بالدعوة إلى رفض آلهتهم وتوجيه العبادة إلى الله سبحانه بالرسالة والإنذار فتعجبوا من ذلك فأكدوا ضلاله مدعين أن ذلك من بين الضلال تحقيقاً . والرؤية هي الرؤية بحسب الفكر أعني الحكم .

قوله تعالى : ﴿قال يا قوم ليس بي ضلالة ﴾ الآية . أجابهم بنفي الضلال عن نفسه والاستندراك بكونه رسولاً من الله سبحانه ، وذكره بنوصفه ﴿رب العالمين ﴾ ليجمع له الربوبية كلها قبال تقسيمهم إياها بين آلهتهم بتخصيص كل منها بشيء من شؤونها وأبوابها كربوبية البحر وربوبية البر وربوبية الأرض وربوبية السماء وغير ذلك .

وقد جرد سلت جوابه عن التأكيد لـالإشارة إلى ظهـور رسالتـه وعدم ضـالالته تجاه إصرارهم بذلك وتأكيد دعواهم .

قول تعالى : ﴿ أَبِلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وأخرهم بأوصاف نفسه فبين أنه يبلعهم رسالات ربه ، وهذا شأن الرسالة ومقتضاها القريب الضروري ، وفي جمع الرسالة دلالة على كونها كثيرة وأن له مقاصد أمره ربه أن يبلغها إياهم وراء التوحيد والمعاد فإنه نبي رسول من

أولي العزم صاحب كتاب وشريعة .

ثم ذكر أنه ينصح لهم وهو عظاته بالإنذار والتبشير ليقربهم من طاعة ربهم ويبعدهم عن الاستكبار والاستنكاف عن عبوديته كل ذلك بذكر ما عرفه الله من بدء الخلقة وعودها وسننه تعالى الجارية فيها ، ولذا ذكر ثالثاً أنه يعلم من الله ما لا يعلمون كوقائع يوم القيامة من الثواب والعقاب وغير ذلك ، وما يستتبع الطاعة والمعصية من رضاه تعالى وسخطه ووجوه نعمه ونقمه .

ومن هنا يظهر أن الجمل الشلاث كل مسوق لغرض خاص أعني قوله : ﴿ أَبلغكم﴾ الآية و﴿ أنصح لكم﴾ و﴿ أعلم﴾ الآية وهي ثلاثة أوصاف متوالية لا كما قيل : إن الأوليان صفتان ، والثالثة جملة حالية عن فاعل ﴿ وأنصح لكم ﴾ .

قوله تعالى : ﴿أَوْ عَجْبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذَكُرُ مِنْ رَبِكُمْ ﴾ إلى آخر الآية . استفهام إنكاري ينكر تعجبهم من دعواه الرسالة ودعوته إياهم إلى الدين الحق والمراد بالذكر ما يذكر به الله وهو المعارف الحقة التي أوحيت إليه ، وقوله : ﴿من ربكم ﴾ متعلق بمقدر أي ذكر كائن من ربكم .

وقوله: ﴿لينذركم﴾ و ﴿لتتقوا﴾ و﴿لعلكم تـرحمون﴾ متعلقات بقوله: ﴿جاءكم﴾ والمعنى لغرض أن ينذركم الرسول، ولتتقوا أنتم، ويؤدي ذلك إلى رجاء أن تشملكم الرحمة الإلهية فإن التقوى وإن كان يؤدي إلى النجاة لكنها ليست بعلة تامة، وقد اشتمل ما حكي من إجمال كـلامه سن معارف عالية إلهية.

قوله تعالى : ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَنْجِينَاهُ وَالذَيْنُ مَعِهُ فِي الْفَلْكُ ﴾ الفلك السفينة يستعمل واحداً وجمعاً على ما ذكره الراغب ويـذكر ويؤنث كما في الصحاح وقوله : ﴿ قُومًا عَمِينَ ﴾ موصوف وصفة . وعمين جمع عمي كخشن صفة مشبهة من عمي يعمى ، عمي كالأعمى إلا أن العمى يحتص بعمى البصيسرة والأعمى بعمى البصي المعنى الأية ظاهر .

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم ِ اعْبُدُوا آللَهُ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَقُونَ (٢٥) قَالَ الْمَلاَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَوْلُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِي رَسُولُ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ (٢٧) أَبَلِغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعُ أَمِينَ (٨٨) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعُ أَمِينَ (٨٨) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ آللهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلِمُ أَنْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تَقْلِمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تَقْلِمُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ وَآبَاؤُنَا وَا بَيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٧٠) فَانْ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ وَآلَذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللهُ نَوْ وَلَعْنَا وَا أَلْذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللهُ فِي الْمَانِ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٧١) فَأَنْجَيْنَاهُ وَآلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٧١) فَأَنْوا مُؤْمِنِين (٧٢).

# (بیسان)

قوله تعالى : ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ﴾ إلى آخر الآية . الأخ وأصله أخو هو المشارك غيره في الولادة تكويناً لمن ولده وغيره أب أو أم هما معاً أخ بحسب شرع إلهي كالأخ الرضاعي أو سنة اجتماعية كالأخ بالدعاء على ما كان يراه أقوام فهذا أصله ، ثم استعير لكل من ينتسب إلى قوم أو بلدة أو صنعة أو سجية ونحو ذلك يقال : أخو بني تميم وأخو يثرب وأخو الحياكة وأخو الكرم ، ومن هذا الباب قوله ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً ﴾ .

والكلام في قوله : ﴿قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلـه غيره ﴾ كـالكلام في نظير الخطاب من القصة السـابقة , فـإن قلت : لم حذف العـاطف من قولـه ﴿قال يا قوم﴾ ولم يقل : فقال كما في قصة نوح ؟ قلت : هـو على تقديـر سؤال كأنه لما قال : ﴿وَإِلَى عَادَ أَخَاهُم هُـوداً﴾ قيل : فما قال هُـود ؟ فأجيب وقيـل : قال يا قوم اعبدوا الله الآية . كذا قاله الزمخشري في الكشاف .

ولا يجري هذا الكلام في قصة نوح لأنه أول قصة أوردت ، وهذه القصة قصة بعد قصة يهيأ فيها ذهر المخاطب للسؤال بعد ما وعى إجمال القصة وعلم أن قصة الإرسال تتضمن دعوة ورداً وقبولاً فكان بالحري إذا سمع المخاطب قوله هوداً خاهم هوداً في أن يسأل فيقول : ما قال هود لقومه ؟ وجوابه قال لهم (الخ).

قوله تعالى : ﴿ قال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾ إلى آخر الآية . لما كان في هذا الملأ من يؤمن الله ويستر إيمانه كما سيأتي في القصة بخلاف الملأ من قوم نوح قال هيهنا في قصة هود : ﴿ قال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾ وقال في قصة نوح : ﴿ قال الملأ من قومه ﴾ كذا ذكره المزمخشري . وقوله تعالى حكاية عن قولهم : ﴿ إنّا لنرنك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ﴾ أكدوا كلامهم مرة بعد مرة لأنهم سمعوا منه مقالاً ما كانوا ليتوقعوا صدوره من أحد ، وقد أخذت الهتهم موضعها من قلوبهم ، واستقرت سنة الوثنية بينهم استقراراً لا يجترىء معه أحد على أن يعترض عليها فتعجبوا من مقاله فردوه رداً عن تعجب ، فجبهوه أولاً بأن فيه سفاهة وهو خفة العقل التي تؤدي إلى الخطأ في الآراء ، وثانياً بأنهم يظنون بظن قوي جداً أنه من الكاذبين ، وكأنهم يشيرون بالكاذبين إلى أنبيائهم لأن الوثنيين ما كانوا ليذعنوا بالنبوة وقد جاءهم أنبياء قبل هود كما يذكره تعالى بقوله : ﴿ وَتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ﴾ ( ) .

قوله تعالى : ﴿قال يا قوم ليس بي سفاهة ﴾ الكلام في الآية نظير الكلام في نظيره من قصة نوح غير أن عاداً زادوا وقاحة على قوم نوح حيث إن أولئك رموا نوحاً بالضلال في الرأي وهؤلاء رموا هوداً بالسفاهة لكن هوداً لم يترك ما به من وقار النبوة ، ولم ينس ما هو الواجب من أدب الدعوة الإلهية فأجابهم بقوله : ﴿يا قوم ﴾ فأظهر عطوفته عليهم وحرصه على إنجائهم ﴿ليس بي سفاهة ﴾ ﴿ولكني رمسول من رب العالمين ﴾ فجرى على تجريد الكلام من كل تأكيد واكتفى بمجرد رد تهمتهم وإثبات ما كان يدعيه من الرسالة للدلالة على ظهوره .

<sup>(</sup>١) هود : ٥٩ .

قوله تعالى: ﴿ أَبِلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ﴾ أي لا شأن لي بما أني رسول إلا تبليغ رسالات ربي خالصاً من شوب ما تنظنون بي من كوني كاذباً فلست بغاش لكم فيما أريد أن أحملكم عليه ، ولا خائن لما عندي من الحق بالتغيير ولا لما عندي من حقوقكم بالإضاعة ، فما أريده منكم من التدين بدين التوحيد هو الذي أراه حقاً ، وهو الذي فيه نفعكم وخيركم ، فإنما وصف نفسه بالأمين محاذاة لقولهم : ﴿ وإنا لنظنك من الكاذبين ﴾ .

قوله تعالى: ﴿أَوْ عَجْبَتُم أَنْ جَاءَكُمْ ذَكُرُ مِنْ رَبِكُم﴾ إلى آخر الآية . البصطة هي البسطة قلبت السين صاداً لمجاورتها الطاء وهـو من حروف الإطباق كالصراط والسراط والآلاء جمع ألى بفتح الهمزة وكسرها بمعنى النعمة كآناء جمع أنى وإني .

ثم أنكر على تعجبهم من رسالته إليهم نظير ما تقدم من نوح على وخصم نعم الله عليهم ، وخص من بينها تعمتين ظاهرتين هما أن الله جعلهم خلفاء في الأرض بعد نوح ، وأن الله خصهم من بين الأقوام ببسطة الخلق وعظم الهيكل البدني المستلزم لزيادة الشدة والقوة ، ومن هنا يظهر أنهم كانوا ذوي حضارة وتقدم ، وصيت في البأس والقوة والقدرة . ثم أتبعهما بالإشارة إلى سائر النعم بقوله تعالى : ﴿فَاذَكُرُ وَا آلاء الله لعلكم تفلحون ﴾ .

قبوله تعالى : ﴿قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده ونبذر ما كنان يعبد أباؤنما ﴾ الآية . فيه تعلق منهم بتقليد الآباء ، وتعجيز هود مشوباً بنوع من الاستهزاء بما أنذرهم به من العذاب .

قوله تعالى: ﴿قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب﴾ إلى آخر الآية . الرجس والرجز هو الأمر الذي إذا وقع على الشيء أوجب ابتعاده أو الابتعاد عنه ، ولذا يطلق على القاذورة لأن الإنسان يتنفر ويبتعد عنه ، وعلى العذاب لأن المعذب اسم مفعول يبتعد عمن يعذبه أو من الناس الآمنين من العذاب .

أجابهم بأن إصرارهم على عبادة الأوثان بتقليد آبائهم أوجب أن يحق عليهم البعد عن الله بالرجس والغضب ؛ ثم فرع عليه أن هددهم بما يستعجلون من العذاب ، وأخبرهم بنزوله عليهم لا محالة ، وكنى عن ذلك بأمرهم بالانتظار وإخبارهم بأنه مثلهم في انتظار نـزول العذاب فقـال : ﴿فَانْسَظُرُوا إِنِّي مَعْكُمُ مِنَ الْمُنْتُظُرِينَ﴾ .

وأما قوله : ﴿ أَنجادلُونَني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نـزل الله بها من سلطان ﴾ فهو رد لما استندوا إليه في ألـوهية آلهتهم وهـو أنهم وجدوا آباءهم على عبادتها \_ وهم أكمل منهم وممن في طبقتهم كهود وأعقـل \_ فيجب عليهم أن يقلدوهم .

ومحصله أنكم وآباءكم سواء في أنكم جميعاً أتيتم بأشياء ليس لكم على ما ادعيتم من صفتها وهي الألوهية من سلطان وهو البرهان والحجة القاطعة فلا يبقى لها من الألوهية إلا الأسماء التي سميتموها بها إذ قلتم: إله الخصب وإله الحرب وإلىه البر، وليس لهذه الأسماء مصاديق إلا في أوهامكم، فهل تجادلونني في الأسماء، وللإنسان أن يسمي كل ما شاء بما شاء إذا لم يعتبر تحقق المعنى في الخارج.

وقد تكرر في القرآن الاستدلال على بطلان الوثنية بهذا البيان : ﴿ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان وهو من ألطف البيان وأرقه ، وأبلغ الحجة وأقطعها إذ لولم يأت الإنسان لما يدعيه من دعوى بحجة برهانية لم يبق لما يدعيه من النعت إلا التسمية والتعبير ، ومن أبده الجهل أن يعتمد الإنسان على مثل هذا النعت الموهوم .

وهذا البيان يطرد ويجري بالتحليل في جميع الموارد التي يئق فيها الإنسان على غير الله سبحانه من الأسباب ، ويعطيها من الاستقلال ما يوجب تعلق قلبه بها وطاعته لها وتقربه منها فإن الله سبحانه عد في موارد من كلامه طاعة غيره والركون إلى من سواه عبادة له قال : ﴿الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿فَانْجِينَاهُ وَالذَّيْنُ مَعُهُ بُرِحْمَةُ مِنَا﴾ إلى آخر الآية ، تنكير الرحمة للدلالة على النوع أي بنوع من الرحمة وهي الرحمة التي تختص بالمؤمنين من النصرة الموعودة لهم قال تعالى : ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾ (٢) ، وقال : ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ (٢) .

وقوله: ﴿وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا﴾ الآية كناية عن إهلاكهم وقطع نسلهم فإن الدابر هو الذي يلي الشيء من خلفه صربما وصف به الأمر السابق على الشيء كأمس الدابر ، وربما وصف به اللاحق كدابر القوم وهو الذي في آخرهم فنسبة القطع إلى الدابر بعناية أن النسل اللاحق دابر متصل بالإنسان في سبب ممتد ، وإهلاك الإنسان كذلك كأنه قطع هذا السب الموصول فيما بينه وبين نسله .

وسيأتي تفصيل البحث عن قصة هود ع<sup>انك</sup> في تفسيس سورة هـود إن شـاء ال**له** .

وَالَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ آيَةً مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمْ بَيِنَةٌ مِنْ رَبِكُمْ هٰذِهِ نَاقَةُ آللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ آللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ آللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ وَيَ أَلِيمٌ (٧٣) وَآذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ شَهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ آللهِ وَلاَ تَعْشَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٢٤) قَالَ الْمَلا أَلْدِينَ آسْتُكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ آسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَّعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلُ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مَوْمِئُونَ (٧٤) فَعَقَرُوا آلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ كَافِرُونَ (٧٦) فَعَقَرُوا آلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ كَافِرُونَ (٧٦) فَعَقَرُوا آلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ كَافِرُونَ (٧٦) فَعَقَرُوا آلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ كَافِرُونَ (٧٦) فَعَقَرُوا آلنَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُ يَا قَوْمِ لَقَدْ فَالْمَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتُهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ فَالْمَا عِنْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ فَالْمَا يَعْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ

أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لاَ تُحِبُّونَ آلُنَّاصِحِينَ (٧٩) .

#### (بیسان)

قوله تعالى: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً ﴾ إلى آخر الآية. ثمود أمة قديمة من العرب سكنوا أرض اليمن بالأحقاف بعث الله إليهم ﴿أخاهم صالحاً ﴾ وهو منهم ف ﴿قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ دعاهم إلى التوحيد وقد كانوا مشركين يعبدون الأصنام على النحو الذي دعا نوح وهود عليهما السلام قومهما المشركين.

وقوله: وقد جاءتكم بينة من ربكم أي شاهد قاطع في شهادت ويبينه قوله بالإشارة إلى نفس البينة: وهذه ناقة الله لكم آية وهي الناقة التي أخرجها الله لهم من الجبل آية لنبوته بدعائه عشد، وهي العناية في إضافة الناقة إلى الله سبحانه.

وقوله: ﴿ فَلْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضَ الله ﴾ الآية . تفريع على كون الناقة آية لله ، وحكم لا يخلو عن تشديد عليهم يستتبع كلمة العذاب التي تفصل بين كل رسول وأمته قال تعالى : ﴿ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ﴾ (١) وفي الآية تلويح إلى أن تخليتهم الناقة وشأنها في الأكل والسير في الأرض كانت مما يشق عليهم فكانوا يتحرجون من ذلك ، وفي قوله : ﴿ فِي أَرْضَ الله ﴾ إيماء إليه فوصاهم وحذرهم أن يمنعوها من إطلاقها ويمسوها بسوء كالعقر والنحر فإن وبال ذلك عذاب أليم يأخذهم .

قوله تعالى: ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد﴾ إلى آخر الآية , دعاهم الى أن يذكروا نعم إلله عليهم كما دعا هود عاداً إلى ذلك ، وذكرهم أن الله جعلهم خلفاء يخلفون أمماً من قبلهم كعاد ، وبوأهم من الأرض أي مكنهم في منازلهم منها ، يتخذون من سهولها ـ والسهل خلاف الجبل سمي به لسهولة قطعه ـ قصوراً وهي الدور التي لها سور على ما قيل ، وينحتون الجبال بيوتاً يأوون إليها ويسكنونها .

<sup>(</sup>١) يونس . ٤٧

ثم جمع الجميع ولخصها في قوله: ﴿فَاذَكُرُوا آلاء الله وأورده في صورة التفريع مع أنه إجمال للتفصيل الذي قبله بإيهام المغايرة كأنه لما أمر بذكر النعم وعد من تفاصيل النعم أشياء كأنهم لا يعلمون بها قيل ثانياً: فإذا كان لله فيكم آلاء ونعم عظيمة أمثال التي ذكرت فاذكروا آلاء الله .

وأما قوله: ﴿ولا تعشوا في الأرض مفسدين ﴾ فمعطوف على قوله: ﴿
فاذكروا ﴾ عطف اللازم على ملزومه ، وفسر العثي بالفساد وفسر بالاضطراب والمبالغة . قال الراغب في المفردات : العيث والعثي يتقاربان نحو جذب وجبذ إلا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حسا ، والعثي فيما يدرك حكما يقال : عثى يعثي عثيا ، وعلى هذا : ﴿فلا تعشوا في الأرض مفسدين ﴾ . التهى .

قوله تعالى : ﴿قَالَ الْمَلَا الذَّينَ اسْتَكَبَّرُوا مِنْ قُومُهُ لَلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لَمِنْ مَنْهُم ﴾ إلى آخر الآيتين ، دل سبحانه ببيان قوله : ﴿للَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا ﴾ بقوله : ﴿للَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا ﴾ بقوله : ﴿لمَنْ أَمْنَ مَنْهُم ﴾ على أن المستضعفين هم المؤمنون وأن المؤمنين إنما كانوا من المستضعفين ولم يكن ليؤمن به أحد من المستكبرين ، والباقي ظاهر .

قوله : ﴿ فعقروا الناقة وعنوا عن أمر ربهم ﴾ إلى آخر الآية عقر النخلة قطعها من أصلها ، وعقر الناقة نحرها ، وعقر الناقة أيضاً قبطع قوائمها ، والعنو هو التمرد والامتناع وضمن في الآية معنى الاستكبار بدليل تعديته بعن ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصِيحُوا فِي دَارَهُمُ جَاثُمُينَ﴾ إلى آخر الآيتين . الرَّجَفَةُ هِي الاضطراب والاهتزاز الشديد كما في زلزلة الأرض وتلاطم البحر ، والحيثوم في الإنسان والطير كالبروك في البعير .

وقد ذكر الله هنا في سبب هلاكهم أنه أخذتهم الرجفة ، وقبال في موضع آخر : ﴿وَأَخَذَ الذِّينَ ظُلُمُوا الصّيحة ﴾(١) ، وفي موضع آخر : ﴿وَأَخَذَتُهُم صَاعَقة العَذَابِ الهُونَ ﴾(٢) ، والصواعق السماوية لا تخلو عن صيحة هائلة تقارنها ، ولا ينفك ذلك غبالباً عن رجفة الأرض هي نتيجة الاهتزاز الجوي الشديد إلى الأرض ، وتوجف من جهة أخرى القلوب وترتعد الأركان ، فالظاهر أن عذابهم

إنما كان بصاعقة سماوية اقترنت صيحة هائلة ورجفة في الأرض أو في قلوبهم فأصبحوا في دارهم أي في بلدهم جاثمين ساقطين على وجوههم وركبهم .

والآية تدل على أن ذلك كان مرتبطاً بما كفروا وظلموا آية من آيات الله مقصوداً بها عذابهم عذاب الاستئصال ، ولا نظر في الآية إلى كيفية حدوثها ، والباقي ظاهر .

\* \* \*

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ آلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ آلنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤).

#### (بیان)

قوله تعالى: ﴿ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ﴾ إلى آخر الآية . ظاهره أنه من عطف القصة على القصة أي عطف قوله: «لوطاً» على ﴿ونوحاً في قوله في القصة الأولى: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً ﴾ فيكون التقدير ولقد أرسلنا لوطاً إذ قال لقومه (الخ) ، لكن المعهود من نظائر هذا النظم في القرآن أن يكون بتقدير «اذكر» بدلالة السياق ، وعلى ذلك فالتقدير: وادكر لوطاً الذي أرسلناه إذ قال لقومه (الخ) والظاهر أن تغيير السياق من جهة أن لوطاً من الأنبياء التابعين لشريعة إبراهيم عليهما السلام لا لشريعة نوح مشت، ولذلك غير السياق في بدء قصته عن السياق المي قصص نوح وهود وصالح فغير السياق في بدء قصته ثم رجع إلى السياق في قصص نوح وهود وصالح فغير السياق في بدء قصته ثم رجع إلى السياق في قصة شعيب الشيد.

وقد كان لوط ـ على ما سيأتي إن شاء الله من تفصيل قصته في سورة هود ـ

مـرسلًا إلى أهـل سدوم وغيـره يدعـوهم إلى دين التوحيـد وكانـوا مشركين عبـدة أصنام .

وقوله: ﴿أَتَاتُونَ الفَاحَشَةِ ﴾ يريد بالفاحشة اللواط بدليل قوله: ﴿إِنَّكُمُ لِتَاتُونَ الرَّجَالُ شَهُوهُ ﴾ وفي قوله: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدُ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ أي أحد من الأمم والجماعات دلالة على أن تاريخ ظهور هذه الفاحشة الشنيعة تنتهي إلى قوم لوط، وسيأتي جل ما يتعلق به من الكلام في تفصيل قصته في سورة هود.

قوله تعالى : ﴿إِنْكُم لِتَأْتُونَ الرجال شهوة من دون النساء ﴾ الآية ، إتيان الرجال كناية عن العمل بهم بذلك ، وقوله (شهوة ) قرينة عليه ، وقوله ﴿من دون النساء ﴾ قرينة أخرى على ذلك ، ويفيد مضافاً إلى ذلك أنهم كانوا قد تركوا سبيل النساء واكتفوا بالرجال ، ولتعديهم سبيل الفطرة والخلقة إلى غيره عدهم متجاوزين مسرفين فقال : ﴿بل أنتم قوم مسرفون ﴾ .

ولكون عملهم فاحشة مبتدعة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين استفهم عن ذلك مقارناً بـ • إن ، المفيدة للتحقيق فأفاد التعجب والاستغراب ، والتقدير : ﴿ إِنَّكُمُ لِتَأْتُونَ ﴾ الآية .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ جُوابِ قَوْمِهُ إِلّا أَنْ قَالُوا﴾ إلى آخر الآية . أي لم يكن عندهم جواب فهددوه بالإخراج من البلد فإن قبولهم : ﴿ أخرجوهم من قريتكم ﴾ الآية . ليس جواباً عن قول لوط لهم : ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحِد ﴾ الآية . فجواب الكلام في ظرف المناظرة إما إمضاؤه والاعتراف بحقيته وإما بيان وجه فساده ، وليس في قولهم : ﴿ أخرجوهم ﴾ إلى آخره شيء من ذلك فوضع ما ليس بجواب في موضع الجواب كناية عن عدم الجواب ودلالة على سفههم .

وقد استهانوا أمر لوط إذ قالوا : ﴿ أخرجوهم من قريتكم ﴾ الآية أي أن القرية أي البلدة لكم وهم نزلاء ليسوا منها وهم يتنزهون عما تأتونه ويتطهرون ، ولا يهمنكم أمرهم فليسوا إلا أناساً لا عدة لهم ولا شدة .

قوله تعالى : ﴿فأتجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ فيه دلالة على أنه لم يكن آمن به إلا أهله ، وقد قال تعالى في موضع آخر : ﴿فما وجدنا

فيها غير بيت من المسلمين، (١) .

وقوله: ﴿كَانَتُ مَنَ الْعَابِرِينَ﴾ أي الماضين من القوم، وهو استعارة بالكناية عن الهلاك والباقي ظاهر.

قوله تعالى : ﴿وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فه ذكر الإمطار في مورد ترقب ذكر العذاب يدل على أن العذاب كان به وقد نكر المطر للدلالة على غرابة أمره وغزارة أثره ، وقد فسره الله تعالى في موضع آخر بقوله : ﴿وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ (٢) .

وقوله : ﴿ فَانظر كيف كان عاقبة المجرمين ﴾ توجيه خطاب إلى النبي ﷺ ليعتبر به هو وأمته .

\* \* \*

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا آللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا آلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٥) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٥) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ آللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَشَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (٢٨) وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةً مِنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتّى يَحْكُمَ آللهُ بَيْنَنَا وَهُ وَخَيْرُ الْمَالُا آلَّذِينَ آسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا الْمَلَا الْمَلْ آلَّذِينَ آسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا الْمَلْ آلَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ شُعَيْبُ وَآلَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَولَوْ مُعَلِي وَالْمُولَا مِنْ قَوْمِهِ لِلَيْتَا قَالَ أَولَوْ

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٣٦ .

كُنّا كَارِهِينَ (٨٨) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى آللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَانا آللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ آللهُ رَبّنا وَسِعَ رَبّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى آللهِ تَوَكَّلْنَا رَبّنا افْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٨٩) وَقَالَ الْمَلاَ آلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ آتَبعتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَحَاسِرُونَ (٩٠) فَأَخَذَتُهُمُ آلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (١٩) آلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُ لَمْ يَغْنُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (١٩) آلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ النَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (٩٢) فَتَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَى قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (٩٣) .

## (بیان)

قوله تعالى : ﴿وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُم شَعِيباً﴾ الآية معطوف على القصة الأولى وهي قصة نوح سِنْكُ، وقد بنى سِنْكُ دعوته على أساس التوحيد كما بناها عليه من قبله من الرسل المذكورين في القصص المتقدمة .

وقوله: ﴿قد جاءتكم بيئة من ربكم﴾ يدل على مجيئه بآية تبدل على رسالته ولكن الله سبحانه لم يذكر ذلك في كتابه وليست هذه الآية هي آية العذاب التي يذكرها الله تعالى في آخر قصته فإن عامة قومه من الكفار لم ينتفعوا بها بلل كان فيها هلاكهم ولا معنى لكون آية العذاب آية للرسالة مبيئة للدعوة .

على أنه يفرع قوله : ﴿ فَأُوقُوا الْكَيْـلُ وَالْمَيْرَانُ ﴾ الآية ، على مجيء الآية ظاهراً ، وإنما يستقيم الدعوة إلى العمل بـالـدين قبـل نـزول العـذاب وتحقق الهلاك . وهو ظاهر .

وقد دعاهم أولاً بعد التوحيد الذي هو أصل الدين إلى إيفاء الكيل والميزان

وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم فقد كان الإفساد في المعاملات رائجاً فيهم شائعاً بينهم .

ثم دعاهم ثانياً بقوله: ﴿ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾ إلى الكف عن الإفساد في الأرض بعدما أصلحها الله بحسب طبعها ، والفطرة الإنسانية الداعية إلى اصلاحها كي ينتظم بذلك أمر الحياة السعيدة ، والإفساد في الأرض وإن كان بحسب إطلاق معناه يشمل جميع المعاصي والذنوب مما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الناس كائنة ما كانت لكن مقابلته لما قبله وما بعده يخصه تقريباً بالإفساد الذي يسلب الأمن العام في الأموال والأعراض والنفوس كقطع العطرق ونهب الأموال وهتك الأعراض وقتل النفوس المحترمة .

ثم علل دعوته إلى الأمرين بقوله: ﴿ وَذَلَكُم خير لَكُم إِنْ كُنتُم مؤمنين ﴾ أما كون إيفاء الكيل والميزان وعدم بخس الناس أشياءهم خيراً فلأن حياة الإنسان الاجتماعية في استقامتها مبنية على المبادلة بين الأفراد بإعطاء كل منهم ما يفضل من حاجته ، وأخذ ما يعادله مما يتمم به نقصه في ضروريات الحياة وما يتبعها ، وهذا يحتاج إلى أمن عام في المعاملات تحفظ به أوصاف الأشياء ومقاديرها على ما هي عليه فمن يجوز لنفسه البخس في أشياء الناس فهو يجوز ذلك لكل من هو مثله ، وهد شيوعه ، وإذا شاع البخس والغش والغرر من غير أن يؤمن حلول السم محل الشفاء والردي مكان الجيد ، والخليط مكان الخالص ، وبالأخرة كل شيء محل كل شيء بأنواع الحيل والعلاجات كان فيه هلاك الأموال والنفوس جميعاً .

وأما كون الكف عن إفساد الأرض خيراً لهم فلأن سلب الأمن العام يـوقف رحى المجتمع الإنساني عن حركتها من جميع الجهات وفي ذلك هلاك الحـرث والنسل وفناء الانسانية .

فالمعنى: إيفاء الكيل والميزان وعدم البخس والكف عن الفساد في الأرض خير لكم ينظهر لكم خيريته إن كنتم مصدقين لقولي مؤمنين بي ، أو المعنى: ذلكم خير لكم تعلمون أنه خير إن كنتم ذوي إيمان بالحق.

وربما قيل: إن المعنى ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بدعوتي فإن غير المؤمن لا ينتفع بسبب ما عنده من الكفر القاضي بشقائه وخسرانه وضلال سعيه بهذه الخيرات الدنيوية بحسب الحقيقة لأن انتفاعه إنما هو انتفاع في موطن

خيالي وهو الحياة الدنيا التي هي لعب ، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانـوا يعلمون .

هذا كله على تقدير كون المشار إليه بقوله: ﴿ ذَلَكُم ﴾ هـ و إيفاء الكيل وما بعده كما هو ظاهر السياق ، وأما أخذ الإشارة إلى جميع مـا تقدم وجعـل المراد بالإيمان هو الإيمان المصطلح دون الإيمان اللغوي كما احتمله بعضهم فهو أشبه باشتراط الشيء بنفسه لرجـوع المعنى إلى نحو قـولنا إن كنتم مؤمنين فـالعبادة لله وحده بالإيمان به وإيفاء الكيل والميزان وعدم الفساد في الأرض خير لكم .

ويرد على الوجهين الأخيرين جميعاً أن ظاهر قوله ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ ثبوت اتصافهم بالإيمان قبل حال الخطاب فإنه مقتضى تعليق الحكم بقوله: ﴿كنتم مؤمنين﴾ المؤلف من ماضي الكون الناقص واسم الفاعل من الإيمان، المقتضى لاستقرار الصفة فيهم زماناً، ولا يخاطب بمثل هذا المعنى القوم الذين فيهم الكافر والمؤمن والمستكبر والمنقاد ولو كان كما يقولون لكان من حق الكلام أن يقال: ذلكم خير لكم إن آمنتم أو إن تؤمنوا فالظاهر أنه لا محيص من كون المراد بالإيمان غير الإيمان المصطلح.

قوله تعالى : ﴿ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً ﴾ الآية ظاهر السياق أن ﴿توعدون وتصدون ﴾ حالان من فاعل ﴿تصدون ﴾ . فاعل ﴿لا تقعدوا ﴾ وقوله ﴿وتبغونها ﴾ حال من فاعل ﴿تصدون ﴾ .

ثم دعاهم ثالثاً إلى ترك التعرض لصراط الله المستقيم الذي هو الدين فإن في الكلام تلويحاً إلى أنهم كانوا يقعدون على طريق المؤمنين بشعيب شنك ويوعدونهم على إيمانهم به والحضور عنده والاستماع منه وإجراء العبادات الدينية معه ، ويصرفونهم عن التدين بدين الحق والسلوك في طريقة التوحيد وهم يسلكون طريق الشرك ، ويطلبون سبيل الله الذي هو دين الفطرة عوجاً .

وبالجملة كانوا يقطعون الطريق على الإيمان بكل ما يستطيعون من قوة واحتيال فنهاهم عن ذلك ، ووصاهم أن يـذكروا نعمة الله عليهم ويعتبروا بـالنظر إلى ما يعلمونه من تاريخ الأمم الغابرة ، وما آل إليه أمر المفسدين من عاقبة السوء .

فقوله : ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلْيَالًا فَكَثْرُكُمْ وَانْظُرُوا كِيفَ كَانَ عَاقِبَةً

المفسدين كلام مسوق سوق العظة والتوصية وهو يقبل التعلق بجميع ما تقدم من الأوامر والنواهي فقوله: ﴿واذكروا إن كنتم قليلاً فكثركم ﴾ أمر بتذكر تدرجهم من القلة إلى الكثرة بازدياد النسل فإن ذلك من نعم الله العظيمة على هذا النوع الإنساني لأن الإنسان لا يقدر على أن يعيش وحده من غير اجتماع إذ الغاية الشريفة والسعادة العالية الإنسانية التي يمتاز بها عن سائر الأنواع الحيوانية وغيرها اقتضت أن تهب العناية الإلهية له أدوات وقوى مختلفة وتركيباً وجودياً خاصاً لا بستطيع أن يقوم بضروريات حوائجها العجيبة المتفننة وحده بل بالتعاضد مع غيره في تحصيل المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح وغيرها تعاضداً في الفكر والإرادة والعمل.

ومن المعلوم أنه كلما ازداد عدد المجتمعين ازدادت القوة المركبة الاجتماعية ، واشتدت في فكرتها وإرادتها وعملها فأحست وشعرت بدقائق الحوائج ، وتنبهت للطائف من الحيل لتسخير القوى الطبيعية في رفع نواقصها .

فمن المنن الإلهية أن النسل الإنساني آخذ دائماً في الزيادة متدرج من القلة إلى الكثرة ، وذلك من الأركان في سير النسوع من النقص إلى الكمال فليست الأمم العظيمة كالشراذم القليلة التي تتخطف من كل جانب ، ولا الأقوام والعشائر الكبيرة كالطوائف الصغيرة التي لا تستقل في شأن من شؤونها السياسية والاقتصادية والحربية وغيرها مما يوزن بزنة العلم والإرادة والعمل .

وأما عاقبة المفسدين فيكفي في التبصر بها ما نقل عن عواقب أحوال الأمم المستعلية المستكبرة الطاغية التي ملأت القلوب رعباً ، والنفوس دهشة ، وخربت الديار ، ونهبت الأموال ، وسفكت الدماء ، وأفنت الجموع ، واستعبدت العباد ، وأذلت الرقاب .

مهلهم الله في عتوهم واعتداءهم حتى إدا بلغوا أوج قدرتهم ، واستووا على أريكة شوكتهم غرتهم الدنيا بزينتها واجتذبتهم الشهوات الى خلاعتها فألهتهم عن فصيلة التعقل واشتغلوا بملاهي الحياة والعيش واتخذوا إلههم هواهم وأضلهم الله على علم فسلبوا القدرة والإرادة ، وحرموا النعمة فتصرفوا أبادي سا .

فكم في ذكر الدهر من أسماء القياصرة والفراعنة والأكاسرة والغفافرة

وغيرهم لم يبق منهم إلا أسماء ان لم تنس ، ولم تثبت من هيمنتهم إلا أحاديث فمن السنة الإلهية الجارية في الكون أن تبتني حياة الإنسان على التعقل فإذا تعدى ذلك وأخذ في الفساد والإفساد أبى طباع الكون ذلك ، وضادته الأسباب بقواها ، وطحنته بجموعها ، وضربت عليه بكل ذلة ومسكنة .

قوله تعالى: ﴿وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به ﴾ إلى آخر الآية. ثم دعاهم رابعاً إلى الصبر على تقدير وقوع الاختلاف بينهم بالإيمان والكفر فإنه كان يوصيهم جميعاً قبل هذه الوصية بالاجتماع على الإيمان بالله والعمل الصالح ، وكانه أحس منهم أن ذلك مما لا يكون البتة ، وأن الاختلاف كائن لا محالة ، وأن الملأ المستكبرين من قومه وهم الذين كانوا يوعدون ويصدون عن سبيل الله سياخذون في افساد الأرض وإيذاء المؤمنين ويوجب ذلك في المؤمنين وهن عزيمتهم ، وتسلط الناس على قلوبهم فأمرهم جميعاً بالصبر وانتظار أمر الله فيهم ليحكم بينهم وهو خير الحاكمين .

فإن في ذلك صلاح المجتمع ، أما المؤمنون فلا يقعون في البأس من الحياة الآمنة ، والاضطراب والحيرة من جهة دينهم ، وأما الكفار فلا يقعون في ندامة الإقدام من غير رؤية ومفسدة المظلمة على جهالة فحكم الله خير فاصل بين الطائفتين فهو خير الحاكمين لا يساهل في حكم إذا حان حينه ، ولا بجود في حكم إذا ما حكم .

فقوله: ﴿ فَاصِيرُوا ﴾ بالنسبة إلى الكفار أمر إرشادي ، وبالنسبة إلى المؤمنين أمر مولوي أو إرشادي ، وهو إرشاد الجميع إلى ما يصلح حالهم .

قوله تعالى : ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب﴾ الآية . لم يسترشد الملا المستكبرون من قومه بما أرشدهم إليه من الصبر وانتظار الحكم الفصل في ذلك من الله سبحانه بل بادروه بتهديده وتهديد المؤمنين بإخراجهم من أرضهم إلا أن يرجعوا إلى ملتهم بالارتداد عن دين التوحيد .

وفي تأكيدهم القول ولنخرجنك وولتعودن بالقسم ونون التأكيد دلالة على قطعهم العزم على ذلك ، ولذا بادر سنت بعد استماع هذا القول منهم إلى الاستفتاح من الله سبحانه .

قوله تعالى : ﴿قال أُولُو كُنَا كَارِهِينَ قَدْ افْتَـرِينَا عَلَى الله كَـذَبًّا إِنْ عَـدْنَا فِي

ملتكم الآية . أجاب شخة بكراهة العود في ملتهم بدليـل ما بعـده من الجمل ، ولازم ذلك اختيار الشق الآخر على تقدير الاضطرار إلى أحدهما كما أخبروه .

وقد أجاب سُنْتُ عن نفسه وعن المؤمنين به من قومه ، وذكر أنه والمؤمنين به جميعاً كارهون للعود إلى ملتهم فإن في ذلك افتراء للكذب على الله سبحانه بنسبة الشركاء إليه ، وما يتبعها من الأحكام المفتراة في دين الوثنية فقوله : ﴿قد افترينا على الله كذباً ﴾ الآية . بمنزلة التعليل لقوله : ﴿أولو كنا كارهين ﴾ .

ومن أسخف الاستدلال الاحتجاج بقوله: ﴿إِنْ عدنا في ملتكم بعد إِذَ نَجِانا الله منها﴾ على أن شعيباً على أن قبل نبوته مشركاً وثنياً حاشاه ـ وقد تقدم أنفاً أنه يتكلم عن نفسه وعن المؤمنين به من قومه وقد كانوا كفاراً مشركين قبل الإيمان به فأنجاهم الله من ملة الشرك وهداهم بشعيب إلى التوحيد فقول شعيب: ﴿نجانا الله ﴾ تكلم عن المجموع بنسبة وصف الجل إلى الكل ، هذا لو كان المراد بالتنجية التنجية الظاهرية من الشرك الفعلي وأما لو أريد بها التنجية الحقيقية وهي الإخراج من كل ضلال محقق موجود أو مقدر مترقب كان شعيب ـ وهو لم يشرك بالله طرفة عين ـ وقومه ـ وهم كانوا مشركين قبل زمان إيمانهم بشعيب ـ جميعاً ممن نجاهم الله من الشرك إذ لا يملك الإنسان لنفسه الهالكة ضراً ولا نفعاً وما أصابه من خير فهو من الله سبحانه .

وقوله: ﴿وَمَا يَكُونَ لَنَا أَنْ نَعُودُ قَيْهَا إِلاَ أَنْ يَشَاءُ الله رَبِنَا﴾ كالإضراب والترقي بالجواب القاطع كأنه قال: نحن كارهون العود إلى ملتكم لأن فيه افتراء على الله بل إن ذلك مما لا يكون البتة ، وذلك أن كراهة شيء إنما توجب تعسير التلبس به دون تعذره فأجاب على ثانياً بتعذر العود بعد جوابه أولاً بتعسره ، وهو ما ذكرناه من الإضراب والترقي .

ولما كان قوله: ﴿وما يكون لنا أن نعود فيها ﴾ في معنى أن يقال: ﴿لن نعود إليها أبداً ﴾ والقطع في مثل هذه العزمات مما هو بعيد عن أدب النبوة فإنه في معنى: لن نعود على أي تقدير فرص حتى لو شاء الله ، وهو من الجهل بمقامه تعالى ، استثنى مشيئة الله سبحانه فقال: ﴿إلا أن يشاء الله ربا ﴾ فإن الإنسان كيفما كان جائز الخطأ فمن الجائز أن يخطىء بدنب فيعاقبه الله بسلب عنايته به فيطرده من دينه فيهلك على الضلال .

وفي الجمع بين الاسمين في قوله: ﴿ الله ربنا﴾ إشارة إلى أن الله الذي يحكم ما يشاء هو الذي يدبر أمرنا وهو إله ورب ، على ما يقتضيه دين التوحيد لا كما يعلمه دين الوثنية فإنه يسلم الألوهية لله ثم يفوز الربوبية بمختلف شؤونها بين الأوثان ويسميها رب البحر ورب البر وهكذا .

وقوله: ﴿ وَوسع ربنا كل شيء علماً ﴾ كالتعليل لتعقيب الكلام بالاستثناء كانه قيل لما استثنيت بعدما أطلقت الكلام وقطعت في العزم ؟ فقال: لأنه وسع ربي كل شيء علماً ولا أحيط من علمه إلا بما شاء فمن الجائز أن يتعلق مشيئته بشيء غائب عن علمي ساءني أو سرني كأن يتعلق علمه بأنا سنخالفه في بعض أوامره فيشاء عودنا إلى ملتكم ، وإن كنا اليوم كارهين له ، ولعل هذا المعنى هو السبب في تعقيب هذا القول بمثل قوله : ﴿على الله توكلنا ﴾ فإن من يتوكل على الله كان حسبه وصانه من شر ما يخاف .

ولما بلغ الكلام هذا المبلغ وقد أخبروهم بعزمهم على أحد الأمرين: الإخراج أو العود، وأخبرهم شعيب على بالعزم القاطع على عدم العود إلى ملتهم البتة التجأ على ربه واستفتح بقوله عن نفسه وعن المؤمنين: ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسأل ربه أن يفتح بينهم أي بين شعيب والمؤمنين به، وبين المشركين من قومه، وهو الحكم الفصل فإن الفتح بين شيئين يستلزم إبعاد كل منهما عن صاحبه حتى لا يماس هذا ذاك ولا ذاك هذا دعا على بالفتح وكنى به عن الحكم الفصل وهو الهلاك أو هو بمنزلته وأبهم الخاسر من الرابح والهالك من الناجي وهو يعلم أن الله سينصره وأن الخزي اليوم والسوء على الكافرين لكنه على الخافرين لكنه على أخذ بالنصفة للحق وتأدب بإرجاع الأمر في ذلك إلى الله كما أتى بنظير ذلك في قوله السابق: ﴿ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ﴾ .

وخير الحاكمين وخير الفاتحين اسمان من أسماء الله الحسنى ، وقد تقدم البحث عن معنى الحكم فيما مر ، وعن معنى الفتح آنفاً ، وسيجيء الكلام المستوفى في الأسماء الحسنى في تفسير قوله تعالى : ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ الآية ١٨٠ من السورة إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿وقال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾ إلى آخر الآية . هذا تهديد منهم لمن آمن بشعيب أو أراد أن يؤمن به ويكون من جملة الإيعاد والصد اللذين كان شعيب ينهى عنهما بقوله: ﴿ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ﴾ ويكون إفراد هذا بالذكر ههنا من بين سائر أقوالهم ليكون كالتوطئة والتمهيد لما سيأتي من قولهم بعد ذكر هلاكهم: ﴿الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ﴾.

ويحتمل أن يكون الاتباع بمعناه الظاهر العرفي وهو اقتفاء أثر الماشي على الطريق والسالك السبيل بأن يكون الملأ المستكبرون لما اضطروه ومن معه إلى أحد الأمرين: الخروج من أرضهم أو العود في ملتهم ثم سمعوه يرد عليهم العود إلى ملتهم رداً قاطعاً ثم يدعو بمثل قوله: ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لم يشكوا أنه سيتركهم ويهاجر إلى أرض غير أرضهم ، ويتبعه في هذه المهاجرة المؤمنون به من القوم خاطبوا عند ذلك طائفة المؤمنين بقولهم: ﴿ لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون وحده فإنهم وخوفوهم بالخسران إن تبعوه في الخروج من أرضهم ليخرج شعيب وحده فإنهم إنما كانوا يعادونه إياه بالأصالة ، وأما المؤمنون فإنما كانوا يبغضون من جهته ولأجله .

وعلى أي الـوجهين كان فـالآية كـالتوطئـة والتمهيد لـلآية الآتيـة : ﴿الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين﴾ كما تقدمت الإشارة إليه .

قوله تعالى : ﴿فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصِيحُوا فِي دَارَهُمُ جَاثُمَينَ﴾ أصبحوا أي صاروا أو دخلوا في الصباح ، وقد تقدم معنى الآية في نظيرتها من قصة صالح .

فقوله: ﴿الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها ﴾ فيه تشبيه حال المكذبين من قومه بمن لم يطيلوا الإقامة في أرضهم فإن أمثال هؤلاء يسهل زوالهم لعدم تعلقهم بها في عشيرة أو أهل أو دار أو ضياع وعقار ، وأما من تمكن في أرض واستوطنها وأطال المقام بها وتعلق بها بكل ما يقع به التعلق في الحياة المادية فإن تركها له متعسر كالمتعذر وخاصة ترك الأمة القاطنة في أرض أرضها وما اقتئته فيها طول مقامها . وقد ترك هؤلاء وهم أمة عريقة في الأرض دارهم وما فيها ،

١٩٨ ..... الجزء التاسع

في أيسر زمان أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين .

وقد كانوا يزعمون أن شعيباً ومن تبعه منهم سيحشرون فخاب ظنهم وانقلبت الدائرة عليهم فكانوا هم الخاسرين فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين .

وإلى هذا يشير تعالى حيث ذكر أولاً قولهم : إن متبعي شعيب خاسرون ، ثم ذكر نزول العذاب وأبهم الذين أخذتهم الرجفة فقال : ﴿فَاخِذْتُهُمُ الرَّجِفَةُ ﴾ ولم يقل : فاخذت الذين كفروا الرجفة ، ثم صرح في قوله : ﴿الذين كذبوا شعيباً ﴾ الآية أن الحكم الإلهي والهلاك والخسران كان لشعيب ومن تبعه على الذين كذبوه من قومه فكانوا هم الخاسرين الممكور بهم ، وهم يزعمون خلافه .

قوله تعالى : ﴿فتولى عنهم﴾ إلى آخر الآية . ظاهر السياق أنه إنما تولى بعد نزول العذاب عليهم وهلاكهم ، وأن الخطاب خطاب اعتبار ، وقوله : ﴿فكيف آسى﴾ ( الخ ) هو من الأسى أي كيف أحزن ، والباقي ظاهر .

\* \* \*

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (٩٤) ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّيِئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩٥) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥) أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٥) أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَاثِيمُونَ (٩٥) أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأَسُنَا ضَحَى وَهُمْ نَاثِيمُونَ (٩٥) أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأَسُنَا ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٩٥) أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأَسُنَا ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٩٥) أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَأْتِيهُمْ بَأَسُنَا ضَحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (٩٥) أَفَامِنُ وَالْمَنُ وَكُرَ اللهِ فَسَلًا يَأْمَنُ مَكُرَ اللهِ إِلّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (٩٥) أَفَامِنُ وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرَثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ الْخَاسِرُونَ (٩٥) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرَثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ

لَـوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِلْدُنُـوبِهِمْ وَنَسَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيَّوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ أَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيَّوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ أَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيَّوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ آللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ لَفَاسِقِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٢) .

## (بیسان)

الآيات متصلة بما قبلها ، وهي تلخص القول في قصص الأمم الغابرة فتذكر أن أكثرهم كانوا فاسقين خارجين عن زي العبودية لم يفوا بالعهد الإلهي والميثاق الذي أخذ منهم لأول يوم ، وتبين أن ذلك كان هو السبب في وقوعهم في مجرى سنن خاصة إلهية يتبع بعضها بعضاً ، وهي أن الله سبحانه كان كلما أرسل إليهم نبياً من أنبيائه يمتحنهم ويختبرهم بالبأساء والضراء فكانوا يعرضون عن آيات الله التي كانت تدعوهم إلى الرجوع إلى الله والتضرع والإنابة إليه ، ولا ينتبهون بهاتيك المنبهات ، وهذه سنة .

وإذا لم ينفع ذلك بدلت هذه السنة بسنة أخرى ، وهي الطبع على قلوبهم بتقسيتها وصرفها عن الحق ، وتعليقها بـالشهوات المـادية وزينـات الحياة الـدنيا وزخارفها ، وهذه سنة المكر .

ثم تتبعها سنة ثالثة وهي الاستدراج ، وهي بتبديل السيئة حسنة ، والنقمة نعمة والبأساء والضراء ، سراء ، وفي ذلك تقريبهم يوماً فيوماً وساعة فساعة إلى العذاب الإلهي حتى يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون به لأنهم كانوا يسرون أنفسهم في مهد الأمن والسلام فرحين بما عندهم من العلم ، وما في اختيارهم من الوسائل الكافية على زعمهم في دفع ما يهددهم بهلاك أو يؤذنهم بالزوال .

وقد أشار الله سبحانه في خلال هذه الآيات إلى حقيقة نـاصعة هي المـدار الـذي يدور عليـه أساس نـزول النعم والنقم على العالم الإنسـاني حيث يقول : ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء﴾ الآية . وتوضيحها أن العالم بما فيه من الأجزاء متعلق الأبعاض مرتبط الأطراف يتصل بعضها ببعض اتصال أعضاء بدن واحد وأجزائه بعضها ببعض في صحتها وسقمها واستقامتها في صدور أفاعيلها ، وقيامها بالواجبات من أعمالها فالتضاعل بالآثار والخواص جار بينها عام شامل لها .

والجميع على ما يبينه القرآن الشريف سائر إلى الله سبحانه سالك نحو الغاية التي قدرت له فإذا اختل أمر بعض أجزائه وخاصة الأجزاء الشريفة ، وضعف أثره وانحرف عن مستقيم صراطه بأن أثر فساده في غيره ، وانعكس ذلك منه إلى نفسه في الآثار التي يرسلها ذلك الغير إليه ، وهي آثار غير ملائمة لحال هذا الجزء المنحرف وهي المحنة والبلية التي يقاسيها هذا السبب من ناحية سائر الأسباب فإن استقام بنفسه أو بإعانة من غيره عاد إليه رفاه حاله السابق ، ولو استمر على انحرافه واعوجاجه ، وأدام فساد حاله دامت له المحنة حتى إذا طغى وتجاوز حده ، وأوقفت سائر الأسباب المحيطة به في عتبة الفساد انتهضت عليه سائر الأسباب وهاجت بقواها التي أودعها الله سبحانه فيها لحفظ وجوداتها فحطمته ودكته ومحته بغتة وهو لا يشعر .

وهذه السنة التي هي من السنن الكونية التي أقرها الله سبحانه في الكون غير متخلفة عن الإنسان ، ولا الإنسان مستثنى منها فالأمة من الأمم إذا انحرفت عن صراط الفطرة انحرافاً يصده عن السعادة الإنسانية التي قدرت غاية لمسيره في الحياة كان في ذلك اختلال حال غيره مما يحيط به من الأسباب الكونية المرتبطة به ، وينعكس إليه أثره السيىء الذي لا سبب له إلا انحرافه عن الصراط وتوجيهه آثاراً سيئة من نفسه إلى تلك الأسباب ، وعند ذلك يظهر اختلالات في اجتماعاتهم ، ومحن عامة في روابطهم العامة كفساد الأخلاق ، وقسوة القلوب ، وفقدان العواطف الرقيقة ، وتهاجم النوائب وتراكم المصائب والبلايا الكونية كامتناع السماء من أن تمطر ، والأرض من أن تنبت ، والبركات من أن تنزل ، ومفاجأة السيسول والطوفانات والصواعق والزلازل وخسف البقاع وغير ذلك كل ذلك آيات إلهية تنبه الإنسان وتدعو الأمة إلى الرجوع إلى ربه ، والعود الى ما تركه من صراط الفطرة المستقيم ، وامتحان بالعسر بعدما امتحن باليسر .

تأمل في قوله تعالى : ﴿ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس

ليذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون (١) تراه شاهداً ناطقاً بذلك ، فالآية تذكر أن المظالم والذنوب التي تكسبها أيدي الناس توجب فساداً في البر والبحر مما يعود إلى الإنسان كوقوع الحروب وانقطاع الطرق وارتفاع الأمن وغير ذلك ، أو لا يعود إليه كاختلال الأوضاع الجوية والأرضية الذي يستضر به الإنسان في حياته ومعاشه .

ونظيره بوجه قـوله تعـالى : ﴿وما أصـابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ (٢) ، على ما سيجيء إن شاء الله من تقرير معناه ، وكذلك قولـه تعالى : ﴿إِنَّ الله لا يغير مِا بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ (٣) ، وما في معنـاه من الآيات .

وبالجملة فإن رجعت الأمة بذلك وما أقله وأندره في الأمم فهو ، وإن استمرت على ضلالها وخبطها طبع الله على قلوبهم فاعتادوا ذلك ، وأصبحوا يحسبون أن الحياة الإنسانية ليست إلا هذه الحياة المضطربة الشقية التي تزاحمها أجزاء العالم المادي وتضطهدها النوائب والرزايا ، ويحطمها قهر الطبيعة الكونية وأن ليس للإنسان إلا أن يتقدم في العلم ويتجهز بالحيل الفكرية فيبارزها ويتخذ وسائل كافيه في دفع قهرها وإبطال مكرها كما اتخذ اليوم وسائل تكفي لدفع القحط والجدب والوباء والطاعون وسائر الأمراض العامة السارية ، وأخرى تنفي بها السيول والطوفانات والصواعق ، وغير ذلك مما يأتي به طاغية الطبيعة ، ويهدد النوع بالهلاك .

قتل الإنسان ما أكفره! أخذه الخيلاء فظن أن التقدم فيما يسميه حضارة وعلماً يعده أنه سيغلب طبيعة الكون ، ويبطل عزائمها ، ويقهرها على أن تبطيعه في مشيئته ، وتنقاد لأهوائه ، وهو أحد أجزائها المحكومة بحكمها الضعيفة في تركيبها ولو اتبع الحق أهمواءهم لفسدت السماوات والأرض ، ولو فسدت لكان الإنسان الضعيف من أقدم أجزائها في الفساد وأسرعها إلى الهلاك .

ويخيل إليه أن الذي ترومه المعرفة الدينية هو أن تبطل نسبة الحوادث العظام إلى أسبابها الطبيعية ثم تضع زمامها في يـد صانعها فيكون شـريكاً من الشركاء ، ولـالأسباب الأخـر آثارها من الحوادث ـ وهي الحـوادث التي يسعــا

البحث عن عللها وأسبابها \_ وللسبب الذي هو الصانع بقية الآثار من الحوادث كالحوادث العامة والوقائع الجوية كالوباء والقحط والأسطار والصواعق وغيرها ثم إذا كشف عن العلل الطبيعية المكتنفة لهذه الأمور زعم أنه في غنى عن رب العالمين وتدبير ربوبيته .

وقد فاته أن الله عز اسمه ليس سبباً في عرض الأسباب ، وعلة في صف العلل المادية والقوى الفعالة في الطبيعة بل هو الذي أحاط بكل شيء ، وخلق كل سبب فساقه وقاده إلى مسببه وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولا يحيط بخلقه ومسببه غيره فله أن يتسبب إلى كل شيء بما أراده من الأسباب المجهولة عندنا الغائبة عن علومنا .

وإلى ذلك يشير نحو قول تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ بِالْغُ أَمْرُهُ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُلَّ شَيْءَ قَـَدْراً ﴾(١) ، وقول : ﴿والله غَـالب على أمـره ولكن أكثـر النـاس لا يعلمون ﴾(٢) ، وقوله : ﴿وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾(٣) ، إلى غير ذلك من الآيات .

وكيف يسع للإنسان أن يحارب الله في ملكه ، ويتخذ بفكره وسائل لإبطال حكمه وإرادته ، وليس هو سبحانه في عرضها بل هو في طولها أي هو الذي خلق الإنسان وخلق منه هذه الإرادة ثم الفكر ثم الوسائل المتخذة ، ووضع كلاً في موضعه ، وربط بعضها ببعض من بدئها إلى ختمها حتى أنهاها إلى الغاية الأخيرة التي يريد الإنسان بجهالته أن يحارب بالتوسل إليها ربه في قضائه وقدره ، ويناقضه في حكمه ، وهو أحد الأيادي العمالة لما يريده ويحكم به وبعض الأسباب المجرية لما يقدره ويقضي به .

وإلى هذا الموقف الفضيح الإنساني يشير تعالى بعد ذكر أخذه الإنسان بالبأساء والضراء بقوله: ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون على ما سيجيء إن شاء الله تعالى من تقرير معنى الآية عن قريب.

فهذه حقيقة برهانية تقرر أن الإنسان كغيره من الأنواع الكونية مرتبط الوجود بسائر أجـزاء الكون المحيطة به ، ولأعمـاله في مسيـر حياتـه وسلوكه إلى منــزل

 <sup>(</sup>۱) الطلاق: ۳
 (۲) پوسف: ۲۱.
 (۳) الشوری. ۳۱.

السعادة ارتباط بغيره فإن صلحت للكون صلحت أجزاء الكون له وفتحت له بركات السماء ، وإن فسدت أفسدت الكون وقابله الكون بالفساد فإن رجع إلى الصلاح فيها ، وإلا جرى على فساده حتى إذا تعرق فيه انتهض عليه الكون وأهلكه بهدم بنيانه وإعفاء أثره ، وطهر الأرض من رجسه .

وكيف بمكن للإنسان وأنى يسعه أن يعارض الكون بعمله وهو أحد أجزائه . التي لا تستقل دونه البتة ؟ أو يماكره بفكره وإنما يفكر بترتيب القوانين الكلية المأخوذة منه ؟ فافهم ذلك .

فهذه حقيقة برهانية والقرآن الكريم يصدقها وينص عليها فالله سبحانه هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً ، وهداه إلى ما يسعده ، ولم يخلق العالم سدى ، ولا شيئاً من أجزائه ومنها الإنسان لعباً ، بل إنما خلق ما خلق ليتقرب منه ويرجع إليه ، وهيا له منزلة سعادة يندفع إليها بحسب فطرته بإذن الله سبحانه ، وجعل له سبيلاً ينتهي إلى سعادته فإذا سلك سبيله الفطري فهو ، وإلا فإن انحرف عنه انحرافاً لا مطمع في رجوعه إلى سوي الصراط فقد بطلت فيه الغاية ، وحقت عليه كلمة العذاب .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيةٌ مِنْ نَبِي ﴾ إلى آخر الآية. قيل: البأساء في المال كالفقر، والضراء في النفس كالمرض، وقيل: يعني بالبأساء ما نالهم من الشدة في أنفسهم وبالضراء ما نالهم في أموالهم، وقيل: غير ذلك. وقيل: إن البأس والبأساء يكثر استعمالهما في الشدة التي هي بالنكاية والتنكيل كما في قوله تعالى: ﴿ والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً ﴾.

ولعل قوله بعد: ﴿الضراء والسراء﴾ حيث أريد بهما ما يسوء الإنسان وما يسره يكون قرينة على إرادة مطلق ما يسوء الإنسان من الشدائد من الضراء، ويكون قوله: ﴿بالباساء والضراء﴾ من ذكر العام بعد الحاص.

يذكر سبحانه أن السنة الإلهية جرت على أنه كلما أرسل نبياً من الأنبياء إلى قرية من القرى .. وما يرسلهم إليهم إلا ليهديهم سبيل الرشاد ـ التلاهم بشيء من الشدائد في النفوس والأموال رجاء أن يبعثهم ذلك إلى التضرع إليه سبحانه ليتم بذلك أمر دعوتهم إلى الإيمان بالله والعمل الصالح .

فالابتلاءات والمحن نعم العون لدعوة الأنبياء فإن الإنسان ما دام على

النعمة شغله ذلك عن التوجه إلى من أنعمها عليه واستغنى بها ، وإذا سلب النعمة أحس بالحاجة ، ونزلت عليه الفلة والمسكنة ، وعلاه الجزع ، وهدده الفناء فيبعثه ذلك بحسب الفطرة إلى الالتجاء والتضرع إلى من بيده سد خلته ودفع ذلته ، وهو الله سبحانه وإن كان لا يشعر به وإذا نبه عليه كان من المرجو اهتداؤه إلى الحق ، قال تعالى : ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرص ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ﴿ () .

قوله تعالى: ﴿ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا إلى آخر الآية . تبديل الشيء شيئاً وضع الشيء الثاني مكان الشيء الأول والسيئة والحسنة معناهما ظاهر، والمراد بهما ما هما كالشدة والرخاء، والخوف والأمن، والضراء والسراء كما يدل عليه قوله بعد: ﴿قد مس آباءنا الضراء والسراء ﴾ .

وقوله: ﴿حتى عفوا﴾ من العفو وفسر بالكثرة أي حتى كثروا أموالاً ونفوساً بعد ما كان الله قللهم بالابتـلاءات والمحن ، وليس ـ ببعيد وإن لم يـذكروه ـ أن يكون من العفو بمعنى إمحاء الأثر كقوله:

ربع عفاه المدهر طولًا فانمحى قد كاد من طول البلي أن يمسحا

فيكون المراد أنهم محوا بالحسنة التي أوتوها آثار السيئة السابقة وقالوا: هوقد مس آباءنا الضراء والسراء أي أن الإنسان وهو في عالم الطبيعة المتحولة المتغيرة من حكم موقفه أن يمسه الضراء والسراء ، وتتعاقب عليه الحدثان مما يسوؤه أو يسره من غير أن يكون لذلك انتساب إلى امتحان إلهي ونقمة ربانية .

ومن الممكل بالنطر إلى هذا المعنى الثاني أن يكون قوله: ﴿وقالوا﴾ الخ ، عطف تفسير لقوله: ﴿عفوا﴾ والمراد أنهم محوا رسم الامتحان الإلهي بقولهم: إن الضراء والسراء إنما هما من عادات الدهر المتبادلة المتداولة يداولنا بذلك كما كان يداول آباءنا كما قال تعالى: ﴿ولئن أذقاه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ﴾(٢).

و﴿حتى﴾ في قوله : ﴿حتى عفوا وقالـوا﴾ الآية ، للغباية ، والمعنى : ثم آتيناهم النعم مكان النقم فاستغرقوا فيها إلى أن بسوا ما كانوا عليه في حال الشدة وقالوا : إن هذه الحسنات وتلك السيئآت من عادة الدهر فانتهى بهم إرسال الشدة

<sup>(</sup>١) فصلت : ٥١ .

ثم الرخاء إلى هذه الغاية ، وكان ينبغي لهم أن يتبذكروا عند ذلك ويهتدوا إلى مزيد الشكر بعد التضرع لكنهم غيروا الأمر فوضعوا هذه الغاية مكان تلك الغاية التي رضيها لهم ربهم فطبع الله بذلك على قلوبهم فلا يسمعون كلمة الحق .

ولعل قوله : ﴿ الضراء والسراء ﴾ قدم فيه الضراء على السراء ليحاذي ما في قوله تعالى : ﴿ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ﴾ من الترتيب .

وفي قوله: ﴿ فَأَخَذَنَاهُم بَعْتَةُ وَهُم لا يَشْعَرُونَ ﴾ تلويح إلى جهل الإنسان بجريان الأمر الإلهي ، ولذا كان الأخذ بغتة وفجأة من غير أن يشعروا به ، وهم يظنون أنهم عالمون بمجاري الأمور ، وخصوصيات الأسباب ، لهم أن يتقوا ما يهددهم من أسباب الهلاك بوسائل دافعة يهديهم إليها العلم ، قبال تعالى : ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُم رَسِلُهُم بَالْبِينَاتُ فَرَحُوا بِمَا عَنْدُهُم مِنْ الْعُلْمِ ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات﴾ إلى آخر الآية . البركات أنواع الخير الكثير ربما يبتلى الإنسان بفقده كالأمن والرخاء والصحة والمال والأولاد وغير ذلك .

وقوله: ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فيه استعارة بالكناية فقد شبهت البركات بمجاري تجري منها عليهم كل ما يتنعمون به من نعم الله لكنها سدت دونهم فلا يجري عليهم منها شيء لكنهم لو آمنوا واتقوا لفتحها الله سبحانه فجرى عليهم منها بركات السماء من الأمطار والثلوج والحر والبرد وغير ذلك كل في موقعه وبالمقدار النافع منه ، وبركات الأرض من النبات والفواكه والأمن وغيرها ففي الكلام استعارة المجاري للبركات ثم ذكر بعض لوازمه وآثاره وهو الفتح للمستعار له .

وفي قوله: ﴿ولو أَن أَهِلِ القرى آمنوا واتقوا ﴾ الآية دلالة على أن افتتاح أبواب البركات مسبب لإيمان أهل القرى جميعاً وتقواهم أي أن ذلك من آثار إيمان النوع الإنساني وتقواه لا إيمان البعض وتقواه فإن إيمان البعض وتقواه لا ينفك عن كفر البعض الآخر وفسقه ، ومع ذلك لا يرتفع سبب الفساد وهو ظاهر.

وفي قوله : ﴿ وَلَكُن كَذَّبُوا فَأَخَذَنَّاهُم بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ دلالة على أن

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٨٣ .

الأخذ بعنوان المجازاة وقد تقدم في البيان المذكور آنفاً ما يتبين بــه كيفية ذلــك ، وأنه في الحقيقة أعمال الإنسان ترد إليه .

قوله تعالى : ﴿أَفَامِنَ أَهِلَ القرى أَنْ يَأْتِيهِم بِأَسْنَا بِيَاتًا وَهُم نَائِمُونَ ﴾ البيات والتبييت قصد العدو ليـلاً ، وهو من المكر لأن الليل سكن يسكن فيـه الإنسان ويميل بالطبع إلى أن يستريح وينقطع عن غيره بالنوم والسكون .

وقد فرع مضمون الآية على ما قبله أي إذا كان هذا حال أهل القرى أنهم يغترون بما تحت حسهم عما وراءه فيفجؤون ويأخذهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون فهل أمدوا أن يأتيهم عذاب الله ليلا وهم في حمال النوم ، وقد عمتهم الغفلة ؟ .

قوله تعالى : ﴿ أُو أَمن أهل القرى أَن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ﴾ الضحى صدر النهار حين تنبسط الشمس ، والمراد باللعب الأعمال التي يشتغلون بها لرفع حوائج الحياة الدنيا والتمتع من مزايا الشهوات ، وهي إذا لم تكن في سبيل السعادة الحقيقية ، وطلب الحق كانت لعبا ، فقوله : ﴿ وهم يلعبون ﴾ كناية عن العمل للدنيا وربما قيل : إنه استعارة أي يشتغلون بما لا نفع فيه كأنهم يلعبون ، وليس ببعيد أن يكون قوله في الآية السابقة ﴿ وهم نائمون ﴾ كناية عن الغفلة . ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ أَفَامَنُوا مَكُمُ اللهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكُمُ اللهِ إِلَّا الْقُومِ الْحَاسِرُونَ ﴾ مكر به مكراً أي مسه بالضرر أو بما ينتهي إلى الضرر وهو لا يشعر وهو إنما يصح منه تعالى إذا كان على نحو المجازاة كأن يأتي الإنسان بالمعصية فيؤاخذه الله بالعذاب من حيث لا يشعر أو يفعل به ما يسوقه إلى العذاب وهو لا يشعر ، وأما المكر الابتدائي من غير تحقق معصية سابقة فمما يمتنع عليه تعالى وقد مرت الإشارة إليه كراراً .

وما ألطف قوله تعالى : ﴿أَفَامَنُ أَهُمُلُ القرى﴾ و﴿أُو أَمَنُ أَهُمُلُ القرى﴾ ثم قوله ﴿أَفَامَنُوا مَكُمُ اللهُ ﴾ ، والثالث وهمو الذي في همذه الآية ـ جمع وتلخيص للإنكارين السابقين في الآيتين ، وقد أظهر في الآيتين جميعاً من غير أن يقول في الثانية : أو أمنوا ( الخ ) ليعود الضمير في الآية الثالثة إلى من في الآيتين جميعاً كأنه أخذ أهل القرى وهم نائمون غير أهل القرى وهم يلعبون .

وقوله : ﴿ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾ وذلك لأنه تعالى بين في الآيتين الأوليين أن الأمن من مكر الله نفسه مكر إلهي يتعقبه العداب الإلهي فالآمنون من مكر الله خاسرون لأنهم ممكور بهم بهذا الأمن بعينه .

قوله تعالى: ﴿أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها﴾ إلى آخر الآية . الظاهر أن فاعل قوله : ﴿يهد﴾ ضمير راجع إلى ما أجمله من قصص أهل القرى ، وقوله ﴿للذين يرثون﴾ مفعوله عدي إليه باللام لتضمينه معنى التبيين ، والمعنى : أو لم يبين ما تلوناه من قصص أهل القرى للذين يرثون الأرض من بعد أهلها هادياً لهم ، وقوله : ﴿أَنْ لُو نَشَاء أَصِينَاهُم ﴾ الآية مفعول ويهد » والمراد بالذين يرثون الأرض من بعد أهلها الأخلاف الذين ورثوا الأرض من أسلافهم .

ومحصل المعنى: أو لم يتبين أخلاف هؤلاء الذين ذكرنا أنا أخذناهم بمعاصيهم بعد ما امتحناهم ثم طبعنا على قلوبهم فلم يستطيعوا أن يسمعوا مواعظ أنبيائهم أنّا لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم من غير أن يمنعنا منهم مانع أو يتقوا بأسنا بشيء .

وربما قيل: إن قوله: «يهد» منزل منزلة اللازم والمعنى: أو لم يفعل بهم الهداية أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ، ونظيره قوله تعالى: ﴿أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ﴾(١).

وأما قوله : ﴿ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون﴾ فمعطوف على قوله ﴿ أصبناهم ﴾ لأن الماضي ههنا في معنى المستقبل ، والمعنى أو لم يهند لهم أو لو نشاء نطبع ( النخ ) ، وقيل جملة معترضة تذييلية ، وفي الآية وجوه وأقوال أخر خالية عن الجدوى .

قوله تعالى : ﴿تلك القرى نقص عليك من أنبائها﴾ إلى آخر الآية تلخيص ثان لقصصهم المقصوصة سابقاً بعد التلخيص الذي مر في قوله : ﴿وما أرسلنا في قرية من نبي﴾ إلى آخر الآيتين أو الآيات الثلاث .

والفرق بين التلخيصين أن الأول تلخيص من جهـة صنـع الله من أخـذهم بالبأساء والضراء ثم تبديل السيئة حسنة ثم الأخذ بغتة وهم لا يشعـرون ، والثاني

<sup>(</sup>١) السجدة : ٢٦ .

تلخيص من جهة حالهم في أنفسهم قبال الدعوة الإلهية ، وهـو أنهم وإن جاءتهم رسلهم بالبينات لكنهم لم يؤمنوا لتكذيبهم من قبل وما كانوا ليؤمنوا بما كـذبوا من قبل ، وهذا من طبع الله على قلوبهم .

وقوله : ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمَنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبِلَ ﴾ ظاهر الآية أن قوله ﴿ بِمَا ﴾ متعلق بقوله ﴿ ليؤمنُوا ﴾ ولازم ذلك أن تكون ﴿ مَا ﴾ موصولة ويؤيده قوله تعالى في موضع آخر ﴿ فَمَا كَانُوا لِيؤمنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهُ مِنْ قَبِلَ ﴾ (١) ، فإنه أظهر في كون ﴿ مَا ﴾ موصولة لمكان ضمير ﴿ بِهِ ﴾ ويؤول المعنى إلى أنهم كذبوا بما دعوا إليه أولاً ثم لم يؤمنوا به عند الدعوة النبوية ثانياً .

ويؤيده ظاهر قول فه اكانوا ليؤمنوا فإن هذا التركيب يدل على نفي التهيؤ القبلي يقال: ما كنت لآتي فلاناً، وما كنت لاكرم فلاناً وقد فعل كذا أي لم يكن من شأني كذا ولم أكن بمتهيئ لكذا، وفي التنزيل: ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ﴿ (٢)، أي كان في إرادته التمييز من قبل.

وقال تعالى : ﴿ لَم يَكُنَ اللَّهُ لَيَغْفُرُ لَهُمْ وَلَا لَيُهَدِّيهُمْ سَبِيلًا ﴾ (٣) .

ويؤيده أيضاً قوله في الآية التالية : ﴿وَمَا وَجَدَنَا لَأَكْثُرُهُمْ مِنْ عَهِدُ وَإِنْ وَجَدَنَا أَكْثُرُهُم لَفَاسَقِينَ ﴾ فإن ظاهر السياق أن هذه الآية معطوفة عطف تفسير على قوله : ﴿فَمَا كَانُوا لِيؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبَلَ ﴾ فيتبين بها أنهم كانُوا عهد إليهم بعهد ففسقوا عنه وكذبوا به حين عهد إليهم ثم إذا جاءتهم الرسل بالبينات كذبوهم ولم يؤمنوا بهم ، وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل .

والآية أعني قوله : ﴿ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل مذيلة بقوله : ﴿وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين فدل ذلك على أن ما وصفه من مجيء الرسل بالبينات وعدم إيمانهم لتكذيبهم بذلك قبلاً هو من مصاديق الطبع المذكور ، وحقيقته أن الله ثبت التكذيب في قلوبهم ومكنه من نفوسهم حتى إذا جاءتهم الرسل بالبينات لم يكن محل لقبول دعوتهم لكون المحل مشغولاً بضده .

فتنطبق هاتــان الآيتــان بحسب المعنى على الآيتين الأوليين أعني قــوكــه :

<sup>(</sup>١) يونس : ٧٤ . (٢) آل عمران : ١٧٩ . (٣) النساء : ١٣٧ .

﴿وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها﴾ إلى آخر الآيتين حيث تصفان سنة الله أنه يرسل آيات دالة على حقيقة أصول الدعوة من التوحيد وغيره بأخذهم بالبأساء والضراء ثم تبديل السيئة حسنة ثم يطبع على قلوبهم جزاء لجزمهم .

وعلى هذا فالمعنى في الآية: لقد جاءتهم رسلهم بالبينات لكنهم لما لم يؤمنوا بالآيات المرسلة إليهم الداعية لهم إلى التضرع إلى الله والشكر لإحسانه بل شكوا فيها بل حملوها على عادة الدهر وتصريف الأيام وتقليبها الإنسان من حال إلى حال فكذبوا بهذه الآيات ، واستقر التكذيب في قلوبهم فلما دعاهم الأنبياء إلى الدين الحق لم يؤمنوا بما كانوا يدعون إليه من الحق وبما كانوا يذكرونهم بها من الآيات لأنهم كذبوا بها من قبل وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فإن الله عز وجل طبع على قلوبهم فهم لا يسمعون .

فعدم إيمانهم أثر الطبع الإلهي ، والطبع أثر تكذيبهم بدلالة الابتلاء بالبأساء والضراء ثم تبديل السيئة حسنة ثانياً ، ومن الدليل عليه قوله : ﴿ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين (١) ، وقوله : ﴿ثم بعثنا من بعده يعني نوحاً ﴿رسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين (١) ، وعلى هذا فقوله : ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل > ذلك من قبل > قوله : ﴿ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ ، والمراد بما كذبوا به الآيات البينات التي ذكرتهم بها الأنبياء من آيات الآفاق والأنفس وما جاؤوا به من الآيات المعجزة فالجميع آياته ، والمراد بتكذيبهم بها من قبل ، وبعدم إيمانهم بها من حيث دلالة عقولهم بمشاهدتها أنهم مرسوبون الله لا رب سواه ، وبعدم إيمانهم ثانياً عدم إيمانهم بها حين يذكرهم بها الأنبياء .

فالمعنى فما كانوا ليؤمنوا بما يذكرهم به ويأتي به الأنساء من الآيات التي كذبوا بها حين ذكرتهم بها عقولهم ، وأرسلها الله إليهم ليدكروا ويتضرعوا إليه ويشكروا له .

وعلى هذا فالمراد بالعهد في قوله في الآية التالية : ﴿وَمَا وَجَدُنَا لَأَكْثُرُهُمُ مِنْ عَهِدُ وَإِنْ وَحَدُنَا أَكْثُرُهُمُ لَفَاسَقِينَ﴾ هو العهد الذي عهده الله سبحانه إليهم من

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۳ . (۲) يونس : ۷۲ .

طريق العقل بلسان الآيات : أن لا يعبدوا إلا إياه ، والمراد بالفسق خروجهم عن ذلك العهد بعدم الوفاء به .

ولهذا العهد تحقق سابق على هذا التحقق وهو أن الله سبحانه أخذه بعينه منهم حين خلقهم وسواهم بخلق أبيهم آدم وتسويته ثم جعله مشالاً لـلإنسانية العامة فاسجد له الملائكة وأدخله الجنة ثم عهد إليه حين أمر بهبوطه الأرض أن يعبده هو وذريته ولا يشركوا به شيئاً.

وقد قدر الله سبحانه هنالك ما قدر فهدى بحسب تقديره قوماً ولم يهد آخرين ثم إذا وردوا الدنيا وأخذوا في سيرهم في مسير الحياة اهتدى الأولون ، وفسق عن عهده الآخرون حتى طبع الله على قلوبهم وحقت عليهم الضلالة في الدنيا بعد أعمالهم السيئة كما تقدم بيانه في تفسير قوله : ﴿كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ الآية ٣٠ من السورة .

فمعنى الآية على هذا: فما كانوا ليؤمنوا عند دعوة الأنبياء بما كذبوا به ولم يقبلوه عند أخذ العهد الأول ، وما وجدنا لأكثرهم من وفاء في الدنيا بالعهد الذي عهدناه هناك وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين خارجين عن حكم ذلك العهد .

فهذا معنى لكنه غير مناف للمعنى السابق فإن أحد المعنيين في طول الآخر وليسا بمتعارضين فإن تعين طريق الإنسان وغايته من سعادة وشقاوة بحسب القدر لا ينافي إمكان سعادته وشقاوته في الدنيا ، وإناطة تحقق كل منهما باختياره ذلك وانتخابه وللقوم في تفسير الآية أقوال أخر :

ان المراد بتكذيبهم من قبل ، تكذيبهم من حين مجيء الرسل إلى حين الإصرار والعناد وبقوله : ﴿فما كانوا ليؤمنوا ﴾ النخ ، كفرهم حين الإصرار ، والمعنى فما كانوا ليؤمنوا حين العناد بما كذبوا به من أول الدعوة إلى ذلك الحين ، وهذا وجه سخيف لا شاهد له من جهة اللفظ البتة .

٢ ـ أن المراد بتكذيبهم قبلاً ، تكذيبهم بأصول الشرائع الإلهية التي لا يختلف في شيء منها كالتوحيد والمعاد ، ومسألة حسن العدل وقبح الظلم مشلاً مما يستقل به العقل ، وبتكذيبهم بعداً تكذيبهم بتفاصيل الشرائع ، والمعنى فما كانوا ليؤمنوا بهذه الشرائع المفصلة وهي التي كذبوا بها قبلاً إجمالاً قبل الدعوة التفصيلية ، وفيه أنه خلاف ظاهر الآية فلا يقال للكفر بالله وبسائر ما ثبوته فطري

عند العقل أنه تكذيب . على أن ما تقدم من القرائن على خلافه يكذبه .

٣ ـ أن الآية على حد قوله تعالى : ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه﴾ فالمعنى : ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا به قبل إهلاكهم ، هذا . وهو أسخف ما قبل في تفسير الآية .

٤ - أن ضمير «كذبوا» راجع إلى أسلافهم كما أن ضمير ﴿ليؤمنوا﴾ للأخلاف والمعنى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أسلافهم ، وفيه: أنه قول من غير دليل وظاهر سياق قول »: ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا﴾ أن مرجع الشلاثة جميعاً واحد ، ومن الممكن أن يقرر هذا الوجه بما يرجع إلى الوجه الآتي .

ه \_ أن الكلام مبني على أخذ عامة أهل القرى من أسلافهم وأخلافهم واحداً بعث إليه الرسل ، وهم مأخوذون كالشخص الواحد فيكون تكذيب الأسلاف لأنبيائهم تكذيباً من الأخلاف لهم ، وعدم إيمان الأخلاف أيضاً عدم إيمان من الأسلاف وهذا كما يذكر القرآن أهل الكتاب وخاصة اليهود ثم يؤاخذ أخلافهم بما قدمته أيدي أسلافهم ، وتنسب إلى لاحقيهم مظالم سانقيهم في آيات كثيرة فيكون المعنى : هو ذا البشر منذ خلقوا إلى اليوم جاءتهم رسلهم بالبيئات فما كان يؤمن آخرهم بما كذب به أولهم . هذا .

وفيه: أنه وإن كان في نفسه معنى صحيحاً لكن السياق لا يلائمه فالكلام مسوق لبيان حال الأمم الغابرة كما يدل عليه قوله: ﴿تلك القرى نقص عليك من أنبائها ﴾ ولو كانوا مأخوذين على نعت الوحدة الممتدة مامتداد أعصارهم حتى يكون لها أول وآخر وصدر وذيل تكفر بآخرها وذيلها بما كذبت به بأولها وصدرها كان من حق الكلام أن يدل على مثل هذا الاستمرار في قوله: ﴿جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ فيقال: كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أو ما يؤدي هذا المعنى لا بمثل قوله: ﴿جاءتهم الظاهر في اعتبار الدفعة والمرة فافهم ذلك .

وذلك كما في قوله تعالى: ﴿كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون﴾(١) ، فمن المعلوم أنه ربما كان المكذبون غير القاتلين ، وقد نسب الجميع إلى مجتمع واحد لكن دل على استمرار مجيء الرسول ، ونظيره قوله : ﴿ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر

<sup>(</sup>١) المائدة : ٧٠

يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله ﴿(١) وكذا قوله في قصص الأنبياء بعد نبوح : ﴿ثم بعثنا من بعده وسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنـوا بما كـذبوا به من قبل ﴾ (٢)، فيان مفاد قبوله ﴿بعثنـا من بعده رسـلاً إلى قومهم ﴾ بعثنـا كل رسول إلى قومه .

آن الباء في قوله: ﴿بما كذبوا﴾ سببية وما مصدرية ، والمراد
 بتكذيبهم من قبل ما اعتادوه من تكذيب الرسل أو كل حق واجههم ، والمعنى :
 فما كانوا ليؤمنوا بسبب التكذيب الذي تقدم منهم للرسل أو لكل حق ، بربهم .

وفيه: أنه محجوج بنظير الآية وهو قوله: ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَـَذَبُوا بِـهُ مَن قبل﴾ فإن وجـود ضمير « بـه » فيه دليـل على أن ما موصولة. على أن ظـاهر الآية أن الباء للتعدية ، و﴿بِما ﴾ متعلقة بقوله: ﴿ليؤمنوا ﴾ على أنه بوجه راجـع إلى الوجه الأول.

٧- أن المراد بما أشير إليه آخراً تكذيبهم الذي أسروه يـوم الميثـاق
 والمعنى : فما كانـوا ليؤمنوا عنـد دعوة الأنبيـاء في الدنيـا بما كـذبوا بـه قبله يوم
 الميثاق .

وفيه: أنه معنى صحيح في نفسه غير أنه من البطن دون الظهر الذي عليه يدور التفسير، والدليل عليه قبوله بعده: وكذلك يبطيع الله على قلوب الكافرين فإنه يصرح بأن عدم إيمانهم كذلك إنما كان بالطبع على قلوبهم، وإن الله طبع على قلوبهم بتكذيبهم السابق فلم يؤمنوا به عند المدعوة اللاحقة، والطبع لا يكون ابتدائياً في الدنيا بل لجرم سابق فيها، وهذا أحسن شاهد على أن هذا التكذيب الذي أورث لهم الطبع على قلوبهم كان في الدنيا ثم الطبع أوجب لهم أن لا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل.

وفي هذا المعنى آيات أخر تدل على أن الطبع والختم الإلهي إنما هو عن جرم سابق دنيوي ، وليس مجرد سبق التكذيب في الميثاق ينتج الطبع الابتدائي في الدنيا فإنه مما لا يليق به سبحانه البتة ، وقد قال : ﴿ يَضِل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ (٣) .

قوله تعالى : ﴿وَمَا وَجَـدُنَا لَأَكْثُرُهُمْ مَنْ عَهْدُ﴾ إلى آخـر الآية ، قـال في

<sup>(</sup>١) التعابل : ٦

المجمع: من عهد أي من وفاء بعهد كما يقال: فلان لا عهد له أي لا وفاء له بالعهد، وليس بحافظ للعهد ( انتهى ). ومن الجائز أن يراد بالعهد عهد الله الذي عهده إليهم من ناحية آياته أو عهدهم الذي عاهدوا الله عليه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ومن ناحية حاجة أنفسهم ودلالة عقولهم، وقد ظهر معنى الآية مما تقدم.

# ( بحث روائي )

وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد الصالح أخبره أني شاك وقد قال إبراهيم: ﴿ رب أرني كيف تحيي الموتى ﴿ فإني أحب أن تريني شيئاً من ذلك . فكتب إليه ؛ إن إبراهيم كان مؤمناً وأحب أن يزداد إيماناً ، وأنت شاك والشاك لا خير فيه ، وكتب : إنما الشك ما لم يأت اليقين فإذا جاء اليقين لم يجز الشك .

وكتب: إن الله عز وجل يقول: ﴿وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾ قال: نزلت في الشاك.

أقـول : وانطباقه على ما مو في البيان السابق ظـاهـر ، وقـد روى ذيـل الحديث العياشي عن الحسين بن الحكم الواسطي وفيه : نزلت في الشكاك .

\* \* \*

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٢) وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى آللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ أَقُولَ عَلَى آللهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّرَائِيلَ (١٠٥) فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثَعْبَانُ مُبِينَ (١٠٧) وَنَزَعَ لَلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنْ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنْ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنْ

هٰذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ (١٠٩) يُريدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَسَأْمُرُونَ (١١٠) قَسَالُوا أَرْجِمَهُ وَأَخَسَاهُ وَأَرْسِسَلٌ فِي الْمَسْدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَـأْتُوكَ بِكُـلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ (١١٢) وَجَاءَ ٱلسَّحَرَّةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يَا مُـوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بسِحْر عَظِيم (١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَـأَفِكُونَ (١١٧) فَـوَقَـعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٩) وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالَوا آمَنَا برّبّ الْعَـالْمِينَ (١٢١) رَبُّ مُوسىٰ وَهُـرُونَ (١٢٢) قَالَ فِـرْعَوْنَ آمَنْتُمْ بِـهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتَخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣) لِأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِللفِ ثُمَّ لَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (١٣٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنًا بِآيَاتِ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦) .

## ( بیسان )

شروع في قصص موسى الشند، وقد خص بالذكر منها مجيئه إلى فرعون ودعواه الرسالة إليه لنجاة بني إسرائيل وإتبانه بالآيتين اللتين آتاه الله إياهما ليلة الطور، وهذه القصة هي التي تشتمل عليها هذه الآيات ثم إجمال قصته حين

إقامته في مصر بين بني إسرائيل لإنجائهم ، وما نزل على قـوم فرعـون من آيات الشدة إلى أن أنجى الله بني إسرائيـل ؛ ثم تذكـر قصة نــزول التوراة وعبـادة بني إسرائيل العجل ، ثم قصصاً متفرقة من بني إسرائيل يعتبر بها المعتبر .

قوله تعالى : ﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه ﴾ إلى آخر الآية . في تغيير السياق في أول القصة دلالة على تجدد الاهتمام بأمر موسى سَلِنهُ فإنه من أولي العزم صاحب كتاب وشريعة ، وقد ورد الدين ببعثته في مرحلة جديدة من التفصيل بعد المرحلتين اللتين قطعهما ببعثة نـوح وإبراهيم عليهمـا السلام ، وفي لفظ الآيات شيء من الإنسارة إلى تبدل المراحل فقيد قال تعالى أولاً : ﴿وَلَقَـدُ أَرْسَلْنَا نَـوَحَا إِلَى قَـوْمُهُ ﴿ وَإِلَى عَـادُ أَخَاهُمْ هِـوداً ﴾ ﴿ وَإِلَى ثمود أخاهم صالحاً ﴾ فجرى على سياق واحد لأن هوداً وصالحاً كانا على شريعة نوح ؛ ثم غير السياق فقال : ﴿ولوطاً إِذْ قال لقومه ﴾ لأنْ لوطاً من أهل المرحلة الثانية في الدين وهي مرحلة شريعة إبراهيم ، وكان لوط على شريعته ثم عاد إلى السياق السابق في بدء قصة شعيب ، ثم غير السياق في بدء قصة موسى بقوله : وثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه لأنه ثالث أولي العيزم صاحب كتاب جـديد وشــريعة جـديدة ، ودين الله وشــرائعه وإن كــان واحــداً لا تناقض فيه ولا تنافي غير أنه مختلف بالإجمال والتفصيل والكمال وزيادته بحسب تقدم البشر تدريجياً من النقص إلى الكمال ، واشتداد استعداده لقبول المعارف الإلهية عصراً بعد عصر إلى أن ينتهي إلى مـوقف علمي هي أعلى المواقف فيختتم عند ذلك الرسالة والنبوة ، ويستقـر الكتاب والشـريعة استقـراراً لا مطمـع بعده في كتاب جديد أو شريعة جـديدة ولا يبقى للبشـر بعد ذلـك إلا التدرج في الكمال من حيث انتشار الدين وانبساطه على المجتمع البشري واستيعاب لهم ، وإلا التقدم من جهة التحقق بحقائق المعارف ، والترقي في مراقي العلم والعمل التي يدعو إليها الكتاب، ويحرض عليها الشريعة والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

فقوله تعالى: ﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا﴾ إلى آخر الآية . إجمال لقصة موسى سُنْكُ ثم يؤخم في التفصيل من قوله : ﴿وقال موسى يا فرعون﴾ الآية ، وإنا وإن كنا نسمي هذه القصص بقصة موسى وقصة نوح وقصة هود وهكذا فإنها بحسب ما سردت في هذه السورة قصص الأمم والأقوام الذين أرسل

إليهم هؤلاء الرسل الكرام يذكر فيها حالهم فيما واجهوا به رسل الله من الإنكار والرد، وما آل إليه أمرهم من نزول العذاب الإلهي الذي أفنى جمعهم، وقطع دابرهم ولذلك ترى أن عامة القصص المذكورة مختومة بذكر نزول العذاب وهلاك القوم.

ولا تنس ما قدمناه في مفتتح الكلام أن الغرض منها بيان حال الناس في قبول العهد الإلهي المأخوذ منهم جميعاً ليكون إنذاراً للناس عامة وذكرى للمؤمنين خاصة ، وأنه الغرض الجامع بين ما في سور ﴿الم﴾ وما في سورة ﴿ص﴾ من الغرض وهو الإنذار والذكرى .

فقوله: ﴿ثم بعثنا من بعدهم﴾ أي من بعد من ذكروا من الأنبياء وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام ﴿موسى إلى فرعون وملائه﴾ أي إلى مصر والأشراف الذين حوله ، و﴿فرعون﴾ لقب كان يبطلق على ملوك مصر كالخديو كما كان يلقب بقيصر وكسرى وفغفور ملوك الروم وإيران والصين ، ولم يصرح القرآن الكريم باسم هذا الفرعون الذي أرسل إليه موسى فأغرقه الله بيده .

وقوله: ﴿بآياتنا﴾ الظاهر أن المراد بها ما أتى به في أول الدعوة من إلقاء العصا فإذا هي ثعبان ، وإخراج يه من جيبه فإذا هي بيضاء ، والآيات التي أرسلها الله إليهم بعد ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ، ولم ينقل القرآن الكريم لنبي من الأنبياء من الآيات الكثيرة ما نقله عن موسى مالنين.

وقوله: ﴿ فَظُلُمُوا بِهِ ا﴾ أي بالآيات التي أرسل بها على ما سيذكره الله سبحانه في خلال القصة ، وظلم كل شيء بحسبه ، وظلم الآيات إنما هو التكذيب بها والإنكار لها .

وقوله: ﴿ فَانْظُرُ كَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ذكر عاقبة الإفساد في الاعتبار بأمرهم لأنهم كانوا يفسدون في الأرض ويستضعفون بني إسرائيل ، وقد كان في متن دعوة موسى حين ألقاها إلى فرعون : ﴿ فَأَرْسُلُ مَعِي بَنِي إسرائيلَ ﴾ وفي سورة طه : ﴿ فَأَرْسُلُ مَعْنَا بَنِي إسرائيلُ ولا تَعَذَّبُهُم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) طه: ٧٧ .

قوله تعالى : ﴿ وقال موسى يا قرعون إني رسول من رب العالمين في شروع في تفصيل قصة الدعوة كما تقدمت الإشارة إليه ، وقد عرف نفسه بالرسالة ليكون تمهيداً لذكر ما أرسل لأجله ، وذكره تعالى باسمه رب العالمين أنسب ما يتصور في مقابلة الوثنيين الذين لا يرون إلا أن لكل قوم أو لكل شأن من شؤون العالم وطرف من أطرافه رباً على حدة .

قوله تعالى: ﴿حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق﴾ إلى آخر الآية تأكيد لصدقه في رسالته أي أنا حري بأن أقول قول الحق ولا أنسب إلى الله في رسالتي منه إليك شيئاً من الباطل لم يأموني به الله سبحانه ، وقوله : ﴿قد جئتكم ببينة من ربكم ﴾ في موضع التعليل بالنسبة إلى جميع ما تقدم أو بالنسبة إلى قوله : ﴿إني رسول من رب العالمين ﴾ لأنه هو الأصل الذي يتفرع عليه غيره .

ولعـل تعديـة وحقيق ، بعلى من جهة تضمينـه معنى حـريص أي حـريص على كذا حقيقًا به ، والمعروف في اللغة تعدية حقيق بمعنى حري بالباء يقـال : فلان حقيق بالإكرام أي حري به لائق .

وقرىء : «حقيق على ، بتشديد الياء والحقيق على هذا مأخوذ من حق عليه كذا أي وجب ، والمعنى واجب عليّ أن لا أقول على الله إلا الحق فالحقيق خبر ومبتداه قوله : أن لا أقول ، الآية والباقى ظاهر .

قوله تعالى : ﴿قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين﴾ الشرط في صدر الآية أعني قوله : ﴿إن كنت جئت بآية ﴾ يتضمن صدقه سنش فإنه إذا كان جائياً بآية واقعة فقد صدق في إخباره بأنه قد جاء بآية لكن الشرط في ذيل الآية تعريض يومىء به إلى أنه ما يعتقد بصدقه في إخباره بوجود آية معه ، فكأنه قال : إن كنت جئت بآية فأت بها وما أظنك تصدق في قولك ، فلا تكرار في الشرط .

قوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَى عَصَاه فَإِذَا هِي ثَعَبَانُ مَبِينَ ﴾ الفاء جوابية كما قيل أي فأجابه بإلقاء عصاه ، وهذه هي فاء التفريع والحواب مستفاد من خصوصية المورد . والثعبان الحية العظيمة ولا تنافي بين وصف هيهنا بالثعبان المبين وبين ما في موضع آخر من قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا رَآهًا تَهْتُو كَأَنْهَا جَانَ وَلَى مُدْسِراً وَلَمْ يَعْقَبُ ﴾ (١) ، والجان هي الحية الصغيرة لاختلاف القصتين كما قيل فإن ذكر

<sup>(</sup>١) القصص: ٣١

الجان إنما جاء في قصة ليلة الطور وقد قال تعالى فيها في موضع آخر : ﴿فَالْقَاهَا فَالْجَانُ إِنَّا هَا خُو اللَّهُ الْمُوعُونُ فَإِذَا هِي حَيَّة تَسْعَى﴾ (١) ، وأما ذكر الثعبان فقد جاء في قصة إتيانه لفرعون بالآيات حين سأله ذلك .

قوله تعالى : ﴿وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بِيضَاءُ لَلْنَاظُـرِينَ﴾ أي نزع يَـدُهُ من جيبه على ما يدل عليه قوله تعالى : ﴿وَاضَمَمْ يَدُكُ إِلَى جَنَاحَكُ تَخْرِجُ بِيضَاءُ مَنْ غَيْرُ سُوءَ﴾ (٢) . سُوءَ﴾ (٢) وقوله : ﴿اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سُوءَ﴾ (٢) .

والأخبار وإن وردت فيها أن يـده عشة كانت تضيء كـالشمس الطالعـة عند إرادة الإعجاز بها لكن الآيات لا تقص أزيد من أنها كانت تخرج بيضاء للناظرين إلا أن كونها آية معجزة تدل على أنها كانت تبيض ابيضاضاً لا يشك الناظرون في أنها حالة خارقة للعادة .

قوله تعالى : ﴿قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم﴾ لم يذكر تعالى ما قاله فرعون عند ذلك ، وإنما الذي ذكر محاورة الملأ بعضهم بعضاً كأنهم في مجلس مشاورة يذاكر بعضهم بعضاً ويشير بعضهم إلى ما يراه ويصوبه آخرون فيقدمون ما صوبوه من رأي إلى فرعون ليعمل به فهم لما تشاوروا في أمر موسى وما شاهدوه من آياته المعجزة قالوا : إن هذا لساحر عليم ، وإذا كان ساحراً غير صادق فيما يذكره من رسالة الله سبحانه فإنما يتوسل بهذه الوسيلة إلى نجاة بني إسرائيل واستقلالهم في أمرهم ليتأيد بهم ثم يخرجكم من أرضكم ويذهب بطريقتكم المثلى فماذا تأمرون به في إبطال كيده ، وإخماد ناره التي أوقدها ؟ أمن الواجب مثلاً أن يقتل أو يصلب أو يسجن أو يعارض بساحر مثله ؟ .

ف استصوبوا آخر الآراء ، وقدموه إلى فرعون أن أرجه وأخماه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم .

ومن ذلك يظهر أن قوله تعالى : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ حكاية ما قاله بعض الملأ لبعض وقوله : ﴿ قَالُوا أَرْجِه ﴾ النّج ، حكاية ما قلدموه من رأي الجميع إلى فرعون وقد اتفقوا عليه ، وقد حكى الله سبحانه في موضع آخر من كلامه هذا القول بعينه من فريمون يخاطب به ملأه قال تعالى : ﴿ قَالَ لَلْمَلَا حُولُهُ إِنْ هَذَا

<sup>(</sup>١) طه . ۲۰ .

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم﴾(١).

ويظهر مما في الموضعين أنهم إنما شاوروا حول ما قاله فرعون ثم صوبوه ورأوا أن يجيبه بسحر مشل سحره ، وقد حكى الله أيضاً هذا القول عن فرعون يخاطب به موسى حتى بالذي أشار إليه الملأ من معارضة سحره بسحر آخر مثله إذ قال : وقال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله هذا فرعون بعدما ولعل ذلك محصل ما خرج من مشاورتهم حول ما قاله فرعون بعدما قدم إلى فرعون مخاطب به موسى من قبل نفسه .

وللملأ جلسة مشاورة أخرى أيضاً بعد قدوم السحرة إلى فرعون نساجى فيها بعضهم بعضاً بمثل ما في هذه الآيات قال تعالى: ﴿فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ﴾ (٣).

فتبين أن أصل الكلام لفرعون ألقاه إليهم ليتشاوروا فيه ويروا رأيهم فيما يفعل به فرعون فتشاوروا وصدقوا قوله وأشاروا بالإرجاء وجمع السحرة للمعارضة فقبله ثم ذكره لموسى ثم اجتمعوا للمشاورة والمناجاة ثانياً بعد مجيء السحرة واتفقوا أن يجتمعوا عليه ويعارضوه بكل ما يقدرون عليه من السحر صفاً واحداً.

قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجُكُم مِنْ أَرْضَكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ أي يريبُ أَنْ يَتَأَيْدُ بِبني إستوائيل فيتملك مصر ، ويبطل استقىلالكم ويخرجكم مِنْ أَرْضُكُم ، وكثيراً ما كان يتفق في الأعصار السابقة أن يهجم قنوم على قوم فيتغلبوا عليهم فيشغلوا أرضهم ويتملكوا ديارهم فيخرجوهم منها ويشردوهم في الأرض .

قوله تعالى: ﴿قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين﴾ إلى آخر الآية التالية . أرجه بسكون الهاء أمر من الإرجاء بمعنى التأخير والهاء للسكت أي أخره وأخاه ولا تعجل لهما بشر كالقتل ونحوه حتى ترمى بظلم أو قسوة ونحوهما بل ابعث في المدائن من جنودك حاشرين يجمعون السحرة فيأتوك بهم ثم عارض سحر موسى بسحر السحرة .

وقرىء : أرجه بكسر الجيم والهاء وأصله أرجئه قلبت الهمزة ياء ثم

حذفت ، والهاء ضمير راجع إلى موسى ، وأخوه هو هارون عليهما السلام .

قوله تعالى : ﴿وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً ﴾ إلى آخر الآية التالية أي فأرسل حاشرين فحشروهم وجاء السحرة كل ذلك محذوف للإيجاز .

وقولهم: ﴿إِن لنا لأجراً ﴾ سؤال للأجرحي، به في صورة الخبر للتأكيد، وإفادة الطلب الانشائي في صورة الإخبار شائع، ويمكن أن يكون استفهاماً بحذف أداته، ويؤيده قراءة ابن عامر: ﴿أَنْنَ لَنَا لأَجراً ﴾ وقوله: ﴿قال نعم وإنكم لمن المقربين ﴾ إجابة لمسؤولهم مع زيادة وعدهم بالتقريب.

قوله تعالى : ﴿قالُـوا يَا مُـوسَى إِمَا أَنْ تَلَقِي وَإِمَا أَنْ نَكُونُ نَحْنُ الْمُلْقَيْنُ ﴾ خيروه بين أن يكونوا هم الملقين لما أعدوه من الحبال والعصي وهذا التخيير في مقام استعدوا لمقابلته ، ولا محالة يفيد التخيير في الابتداء بالإلقاء فمعناه إن شئت ألق عصاك أولاً وإن شئت ألقينا حبالنا وعصينا أولاً .

وفيه نوع من التجلد لدلالته على أنهم لا يبالون بـأمره سـواء ألقى قبلهم أو بعدهم فلا يهابونه على أي حال لـوثوقهم بـأنهم هم الغالبـون ، ولا يخلو التخيير مع ذلك عن نوع من التأدب .

قوله تعالى : ﴿قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس﴾ إلى آخر الآية ، السحر هيهنا نوع تصرف في حاسة الإنسان بإدراك أشياء لا حقيقة لها في المخارج ، وقد تقدم الكلام فيه في تفسير قوله : ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان﴾(١) في الجزء الأول من الكتاب ، والاسترهاب الإخافة ، ومعنى الآية ظاهر ، وقد عد الله فيها سحرهم عظيماً .

قوله تعالى : ﴿وأوحينا إلى موسى أن ألق﴾ إلى آخر الآيتين ، أن تفسيرية واللقف واللقفان تناول الشيء بسرعة ، والإفك هو صرف الشيء عن وجهه ولذا يطلق على الكذب ، وفي الآية وجوه من الإيجاز طاهرة . والتقدير : وأوحينا إلى موسى بعد ما ألقوا أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي حية وإذا هي تلقف ما يأفكون .

وقوله : ﴿ فوقع الحق﴾ فيه استعارة بالكناية بتشبيه الحق بشيء كأنه معلق

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٢

لا يعلم عاقبة حاله أيستقر في الأرض بالـوقوع عليهـا والتمكن فيها أم لا ؟ فـوقع واستقر ﴿وبطل ما كاثوا يعملون﴾ من السحر .

قوله تعالى: ﴿فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين﴾ أي غلب فرعون وأصحابه ﴿هنالك﴾ أي في ذلك المجمع العظيم الذي تهاجم عليهم فيه الناس من كل جانب ففي لفظ ﴿هنالك﴾ إشارة إلى ذلك وهو للبعيد ، ﴿وانقلبوا صاغرين﴾ أي عادوا وصاروا أذلاء مهانين .

قوله تعالى: ﴿وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ابهم فاعل الإلقاء في قوله: ﴿وألقي السحرة ساجدين وهو معلوم فإن السحرة هم الذين ألقوا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين ، وذلك للإشارة إلى كمال تأثير آية موسى فيهم وإدهاشها إياهم فلم يشعروا بأنفسهم حين ما شاهدوا عظمة الآية وظهورها عليهم إلا وهم ملقون ساجدون فلم يدروا من الذي أوقع بهم ذلك.

فاضطرتهم الآية إلى الخرور على الأرض ساجدين ، والإيمان برب العالمين الذي اتخذه موسى وهارون ، وفي ذكر موسى وهارون دلالة على الإيمان بهما مع الإيمان برب العالمين .

وربما قيل: إن بيانهم رب العالمين برب موسى وهارون لدفع توهم أن يكون إيمانهم لفرعون فإنه كان يدعى أنه رب العالمين فلما بينوه بقولهم خرب موسى وهارون ولم يأخذا فرعون رباً اندفع ذلك التوهم ، ولا يخلو عن خفاء فإن الوثنية ما كانت تقول برب العالمين بحقيقة معناه بمعنى من يملك العالمين ويدبر أمر جميع أجزائها بالاستقامة بل قسموا أجزاء العالم وشؤونها بين أرباب شتى ، وإنما أعطوا الله سبحانه مقام إله الآلهة ورب الأرباب لا رب الأرباب ومربوبيها .

والذي ادعاه فرعون لنفسه على ما حكاه الله من قوله: ﴿ أَنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (١) إنما هو العلو من جهة القيام بحاجة الناس ـ وهم أهل مصر خاصة ـ عن قرب واتصال لا من جهة القيام بربوبية جميع العالمين ، ومع ذلك كله قد أحاطت الخرافات على الوثنية بحيث لا يستبعد أن يتفوهوا بكون فرعون رب

<sup>(</sup>١) النازعات : ٢٤ .

العالمين وإن خالف أصول مذاهبهم قطعاً .

قوله تعالى : ﴿قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم﴾ إلى آخر الآيتين . خاطبهم فرعون بقوله : ﴿آمنتم به قبل أن آذن لكم﴾ تأنفاً واستكباراً ، وهو إخبار يفيد بحسب المقام والإنكار والتوبيخ ، ومن الجائز أن يكون استفهاماً إنكارياً أو توبيخياً محذوف الأداة .

وقوله: ﴿إِنْ هَذَا لَمَكُمْ مَكُمُ تَمُوهُ فِي الْمَدَيْنَةُ ﴾ الآية يتهمهم بالمواطأة والمواضعة في المدينة يريد أنهم لما اجتمعوا في مدينته بعد ما حشرهم الحاشرون من مدائن مختلفة شتى فجاؤا بهم إليه ولقوا موسى أجمعوا على أن يمكروا بفرعون وأصحابه فيتسلطوا على المدينة فيخرجوا منها أهلها ، وذلك لأنهم لم يشاهدوا موسى قبل ذلك فلو كانوا تواطؤا على شيء فقد كان ذلك بعد اجتماعهم في مدينته .

أنكر عليهم ايمانهم بقوله: ﴿آمنتم به قبل أن آذن لكم﴾ ثم اتهمهم بأنهم تواطؤا جميعاً على المكر ليخرجوا أهل المدينة منها بقوله: ﴿إِن هذا لمكر﴾ الخليب ليثبت لهم جسرم الإفساد في الأرض المبيح له سياستهم وتنكيلهم بأشد العقوبات.

ثم هددهم بقوله: ﴿فسوف تعلمون﴾ ثم بينه وفصله بقوله: ﴿لاقطعنِ أَيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين﴾ فهددهم تهديداً أكيداً أولاً بقطع الأيدي والأرجل من خلاف وهو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى وبالجملة قطع كل من اليد والرجل من خلاف الجهة التي قطعت منها الأخرى.

وثانياً بالصلب وهو شد المجرم بعد تعذيبه على خشبة ورفع الخشبة بإثبات جانبه على الأرض ليشاهده الناس فيكون لهم عبرة ، وقد تقدم تفصيل بيانه في قصص المسيح مالك في تفسير سورة آل عمران .

قوله نعالى: ﴿قالُوا إِنَا إِلَى رَبْنَا مَثَقَلُونَ ﴾ إلى آخر الآيات. جواب السحرة وهم القائلون همذا المقال وقد قابلوه بما يبطل به كيده، وتنقطع به حجته، وهو أنك تهددنا بالعذاب قبال ما تنقم منا من الإيمان بربنا ظناً منك أن ذلك شر لنا من جهة انقطاع حياتنا به وما نقاسيه من ألم العذاب، وليس ذلك شراً فإنا نرجع إلى ربنا ، ونحيا عنده بحيـاة القرب السعيـدة ، ولم نجترم إلا مـا تعده أنت لنا جرماً وهو إيماننا بربنا فما دوننا إلا الخير .

وهذا معنى قوله: ﴿قالوا إنا إلى ربنا منقلبون﴾ وهو إيمان منهم بالمعاد ﴿وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا﴾ وعدوا أمر العصا ـ على الظاهر ـ آيات كثيرة لاشتماله على جهات كل منها اية كصيرورتها ثعباناً ، ولقفها حبالهم وعصيهم واحداً بعد واحد ، ورجوعها إلى حائتها الأولى .

والنقم هـو الكـراهـة والبغض يقـال : نقم منـه كـذا ينقم من بـاب ضـرب وعلم : إذا كره وأبغض .

ثم أخذتهم الجذبة الإلهية من غير أن يذعروا مما هددهم به ، واستغاثوا بربهم على ما عزم به من تعذيبهم وقتلهم فسألوه تعالى قائلين : ﴿ رَبُّنَا أَفْرَغُ عَلَيْنَا صَهِمَ مَا عَزِمُ به من تعذيبهم وقتلهم فسألوه تعالى قائلين : ﴿ وَبُونُنَا مُسلمين ﴾ إن صهراً على ما يريد أن يوقع بنا من العذاب الشديد ﴿ وَتُوفُنَا مُسلمين ﴾ إن قتلنا .

وفي إطلاق الإفراغ على إعطاء الصبر استعارة بالكناية فشبهوا نفوسهم بالآنية ، والصبر بالماء ، وإعطاءه بإفراغ الإناء بالماء وهو صبه فيه حتى يغمره ، وإنما سألوا ذلك ليفيض الله عليهم من الصبر ما لا يجزعون به عند نزول أي عذاب وألم ينزل بهم .

وقد جاؤوا بالعجب العجاب في مشافهتهم هذه مع فرعون وهو الجبار العنيد الذي ينادي وأنا ربكم الأعلى ويعبده ملك مصر فلم يذعرهم ما شاهدوا من قدرته وسطوته فأعربوا عن حجتهم بقلوب مطمئنة ، ونفوس كريمة ، وعزم راسخ ، وإيمان ثابت ، وعلم عزيز ، وقول بليغ ؛ وإن تدبرت ما حكاه الله سبحانه من مشافهتهم ومحاورتهم فرعون في موقفهم هذا في هذه السورة وفي سورة طه والشعراء أرشدك ما في خلال كلامهم من الحجج البالغة إلى علوم جمة ، وحالات روحية شريفة ، وأخلاق كريمة ، ولولا محذور الخروج عن طور هذا الكتاب لأوردنا شذرة منها في هذا المقام فلينتظر إلى حين .

## (بحث روائي )

ما قصه الله في كتابه من قصة مجيء موسى بما آتاه الله من الرسالة ، وأيده به من آية العصا واليد البيضاء ، ومعه أخوه هارون إلى فرعون وإتيانه بالآيتين ثم جمع فرعون للسحرة ومعارضته بسحرهم ، وإظهار الله آية موسى على سحرهم ، وإيمان السحرة لا يجاوز ما ذكر في هذه الآيات إجمالاً .

وقد اشتملت الروايات الواردة من طرق الشيعة أو طرق أهل السنة على هذه المعاني غير أنها تشتمل مع ذلك من تفاصيل القصة على أمور عجيبة لم يتعرض لها كتاب الله كما ورد: أن عصا موسى كان من آس الجنة ، وأنها كانت عصا آدم وصلت إلى شعيب ثم أعطاها موسى ، وفي بعض الروايات أنها كانت عصا آدم أعطاها ملك لموسى حين توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ، ويضرب بها الأرض في النهار فيخرج له رزقه وفي بعضها : أنها كانت تنطق إذا استنطقت ، وكانت إذا صارت ثعباناً عند فرعون بعد ما بين لحيه اثنا عشر ذراعاً ، وروي أربعون ذراعاً وفي بعضها ثمانون ذراعاً وأنها ارتفعت في السماء ميلاً ، وفي بعضها أنها وضعت أحد مشفويها على الأرض والآخر على سور قصر فرعون ، وفي بعضها أنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها ، وحملت على الناس فانهزموا مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً ، وفي بعضها : أنها كانت في العظم كالمدينة ، وفي الرواية : أن فرعون أحدث في ثيابه من هول ما رأى ، وفي بعضها : أنه أحدث في ذلك اليوم أربع مائة مرة وفي بعضها : أنه استمر معه داء البطن حتى غرق ، وفي الروايات أربع مائة مرة وفي بعضها : أنه استمر معه داء البطن حتى غرق ، وفي الروايات أد مرتب كان إذا أخرج يده من جيبه كان يغلب نورها بور الشمس .

وفي الرواية: أن السحرة كانوا سبعين رجلًا ، وفي بعضها ستمائة إلى تسعمائة وفي بعضها : اثني عشر ألفاً ، وفي بعضها خمسة عشر ألفاً ، وفي بعضها : سبعة عشر ألفاً ، وفي بعضها : تسعة عشر ألفاً ، وفي بعضها بضعة وثلاثين ألفاً ، وفي بعضها صبعين ألفاً ، وفي بعضها : ثمانين ألفاً .

وفي الرواية أنهم كانوا أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل « نينـوى » وفيها : أنـه كان اسم رئيسهم شمعـون ، وفي بعضها : يـوحنا ، وفي بعضها أنه كنان لهم رؤساء أربعة أسماؤهم : سابنور ، وعنازور ، وحنطحط ، ومصفى .

وكذا ورد في نفس فرعون: أن اسمه الوليد بن المصعب بن الريان ، وأنه كان من أهل اصطخر فارس ، وفي بعضها: أنه من أبناء مصر ، وفي بعضها: أن فرعون هذا هو فرعون يوسف عاش أربعمائة سنة ولم يشب ولا ابيض منه شعر .

وفي بعضها: أنه بنى مدائن يتحصن فيها من موسى ، وجعل فيما بينها آجام وغياض ، وجعل فيما الأسد ليتحصن بها من موسى فلما بعث الله موسى إلى فرعون دخل المدينة فلما رآه الأسد تبصبصت وولت مدبرة ، ثم لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حتى انتهى إلى قصر فرعون الذي هو فيه .

قال: فقعد على بابه ، وعليه مدرعة من صوف ومعه عصاه فلما خرج الآذن قال استأذن لي على فرعون فلم يلتفت إليه قال: فقال له موسى: أنا رسول رب العالمين فلم يلتفت إليه قال: فمكث بذلك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له قال: فلما أكثر عليه قال: أما وجد رب العالمين من يرسله غيرك؟ .

قال: فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق بينه وبين فرعون باب الا انفتح حتى نظر إليه فرعون وهو في محلسه فقال: أدخلوه قال: فدخل عليه وهو في قبة له مرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعاً فقال: أنا رسول رب العالمين إليك. قال: فقال: فأت بآية إن كنت من الصادقين، قال: فألقى عصاه وكان له شعبتان، قال: فإذا هي حية قد وقع إحدى الشعبتين على الأرض والشعبة الأخرى في أعلى القبة. قال: فنظر فرعون جوفها وهي تلهب نيرانا. قال: وأهوى إليه فأحدث وصاح يا موسى خذها.

إلى غير ذلك مما يشتمل عليه الروايات من العحائب في هذه القصة وأغلبها أمور سكت عنها القرآن لا سبيل إلى رد أغلبها إلا الاستبعاد ، ولا إلى قبولها إلا حسن الظن بكل رواية مروية ، وهي ليست بمتواترة ولا محفوفة بقرائن قطعية بل جلها مراسيل أو موقوفة أو ضعيفة من سائر جهات الضعف على ما بينها من التعارض فالغض عنها أولى .

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَـالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيَى نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ آسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُـورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَـادِهِ وَالْعَـاقِبَــةَ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَـأْتِينَا وَمِنْ بَعْـدِ مَا جِئْتَنَـا قَــالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَــدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٢٩) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْص مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَـا هٰذِهِ وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيَّئَةً يَطَيُّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِـرُهُمْ عِنْدَ ٱللهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَـأَتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمُّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدُّمَ آيَـاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَـوْماً مُجْـرِمِينَ (١٣٣) وَلَمَّا وَقَـعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْـزُ قَـالُوا يَـا مُوسَى آدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُوْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٣٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي الَّيْمَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُسُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْض وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبُّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُـهُ

وَمَّا كَانُوا يَعْرِشُونَ (١٣٧) .

## (بیسان)

الآيات تشتمل على إجمال ما جرى بينه الشخاوبين فرعون وقومه أيام إقامة موسى بينهم بعد القيام بالدعوة يدعوهم إلى الله وإلى إطلاق بني إسرائيل ويأتيهم بالآية بعد الآية حتى أنجاه الله تعالى وقومه ، وأغرق فرعون وجنوده ، وأورث بني إسرائيل الأرض المباركة مشارقها ومغاربها .

قوله تعالى : ﴿وقال الملأ من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ﴾ إلى آخر الآية . هذا إغراء منهم لفرعون وتحريض له أن يقتل موسى وقومه ، ولذلك رد فرعون قولهم بأنه لا يهمنا قتلهم فإنا فوقهم قاهرون على أي حال بل سنعيد عليهم سابق عذابنا فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ، ولو كان ما سألوا مطلق تعذيبهم غير القتل لم يقع قوله : ﴿وإنا فوقهم قاهرون ﴾ موقعه ذلك الوقوع .

وقولهم: ﴿ ويذرك وآلهتك مع ما يفسد هو وقومه في الأرض ، وفيه أن موسى يتركك وآلهتك فلا يعبدكم مع ما يفسد هو وقومه في الأرض ، وفيه دلالة على أن فرعون كما كان يدعي الألوهية ، ويستعبد الناس لنفسه كان يعبد آلهة أخرى ، وهو كذلك والتاريخ يثبت نظائر لذلك في الأمم السالفة ، وقد نقل : أن عظماء البيوت وسادات القوم في الروم وممالك أخرى غيرها كان يعدهم مرؤوسوهم من بيتهم وعشائرهم وهم أنفسهم كانوا يعدون آباءهم الأولين وأصناما أخرى غيرهم كما يعبدهم ضعفاؤهم ، وأيضاً بين الأرباب التي تعبدها الوثنية ما هو رب لغيره من الأرباب أو رب لسرب آخر كربوبية الأب والأم للابن وغير ذلك .

إلا أن قوله لقومه فيما حكاه الله سبحانه: ﴿أَنَا رَبِكُمُ الْأَعْلَى﴾(١) ، وقوله: ﴿مَا عَلَمُهُ لَكُمْ مِنَ إِلَّهُ غَيْرِي﴾(٢) ، ظاهر في أنه كنان لا يتخذ لنفسه رباً ، وكان يأمر قومه أن لا يعبدوا إلا إياه ، ولذلك قال بعضهم: إنه كنان دهرياً لا يعترف بصانع ، ويأمر قومه بترك عبادة الآلهة منطلقاً ، وقصر العبادة فيه ،

<sup>(</sup>١) البارعات . ٢٤

ولذلك قرأ بعضهم ـ على ما قيل ـ ﴿وَإِلْهَتْكَ﴾ بكسر الهمزة وفتح اللام وإثبات الألف بعدها كالعبادة وزنا ومعنى .

لكن الأوجه أنه كان يريد بقوله: ﴿ما علمت لكم من إله غيري ﴾ نفي إله يخص قومه القبطيين يملكهم ويدبر أمورهم غير نفسه كما هو المعهود من عقائد الوثنيين أن لكل صنف من أصناف الخلائق كالسماء والأرض والبر والبحر وقوم كذا ، أو من أصناف الحوادث والأمور كالسلم والحرب والحب والجمال رباً على حدة ، وإنما كانوا يعبدون من بينها ما يهمهم عبادته كعبادة سكان سواحل البحار رب البحر والطوفان .

فمعنى كلامه أني أنا ربكم معاشر القبطيين لا ما اتخذه صوسى وهو يدعي أنه ربكم أرسله إليكم ، ويؤيد ما ذكرتاه ما احتف به من القريئة بقوله : ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنَ إِلّٰهُ غَيْرِي ﴾ ، فإنه تعالى يقول : ﴿ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ﴾ (١) ، فظاهرها أنه كان يشك في كونه إلها لموسى ، وأن معنى قوله : ﴿ ما علمت لكم من إله غيري ﴾ نفي العلم بوجود إله غيره ، وبالجملة فكلامه لا ينفي إلها غيره .

وأما احتمال كون فرعون دهرياً غير قائل بوجود الصانع فـالظاهـر أنه الــدي يوجد في كلام الرازي قال في التفسير الكبير ما لفظه :

الذي يخطر ببالي أن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله تعالى إرسال الرسول إليه ، وإن كان عاقلًا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالق السماوات والأرض ، ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فساده معلوم بضرورة العقل .

بل الأقرب أن يقال: إنه كان دهرياً ينكر وجود الصانع، وكان يقول: مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكب، وأما المجدي في هذا العالم للخلق ولتلك الطائفة والمربي لهم فهو نفسه فقوله: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ أي مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم، وقوله: ﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾، أي لا

<sup>(</sup>١) القصص : ٣٨ .

أعلم لكم أحداً يجب عليكم عبادته إلا أنا.

وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال: إنه كان قد اتخذ أصناماً على صور الكواكب ويعبدها ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب، وعلى هذا التقدير فلا امتناع في حمل قوله تعالى: ﴿ويذرك وآلهتك﴾ على ظاهره فهذا ما عندي في هذا الباب انتهى.

وقد أخطأ في ذلك فليس معنى الألوهية والربوبية عند الوثنيين وعبدة الكواكب خالقية السماوات والأرض بل تدبير شيء من أمور العالم كما احتمله أخيراً ، ولا في الدهريين من يعبد الكواكب ، ولا في الصابئين وعبدة الكواكب من ينكر وجود الصانع .

بل الحق أن فرعون ـ كما تقدم ـ كان يـرى نفسه رباً لمصر وأهله ، وكـان إنما ينكر كونهم مربوبي إله آخر على قاعدتهم لا أنهم أو غيرهم من العالم ليسوا مخلوقين لله سبحانه .

وقوله تعالى : ﴿قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون﴾ وعد منه للملأ من قومه أن يعيد إلى بني إسرائيل تعذيبه السابق وهو قتل أبنائهم واستحياء نسائهم واستبقاؤهن للخدمة ، وعقبه بقوله : ﴿وإنا فوقهم قاهرون﴾ وهو تطييب قلوبهم وإسكان ما في نفوسهم من الاضطراب والطيش .

قوله تعالى : ﴿قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا﴾ إلى آخر الآية . وهذا من موسى سُلِكُ بعثُ لبني إسرائيل واستنهاض لهم على الاستعانة بالله على مقصدهم وهو التخلص من إسارة آل فرعون واستعبادهم ثم بعث على الصبر على شدائد يهددهم بها فرعون من ألوان العذاب ، والصبر هو رائد الخير وفرط كل فرج ، ثم علل ذلك بقوله : ﴿إن الأرض لله يورثها من يشاء ﴾ .

ومحصله أن فرعون لا يملك الأرض حتى يمنحها من يشاء ، ويمنع من التمتع بها من يشاء بل هي لله يـورثها من يشاء ، وقد جـرت السنة الإلهية أن يخص بحسن العاقبة من يتقيه من عباده فإن استعنتم بالله وصبـرتم في ذات الله على ما يهددكم من الشدائد ـ وهو التقوى ـ أورثكم الأرض التي ترونها في أيدي آل فرعون .

ولذلك عقب قوله : ﴿إِن الأرض لله ﴾ الآية بقوله : ﴿والعاقبة للمتقين ﴾

العاقبة ما يعقب الشيء كالبادئة لما يبدء بالشيء ، وكون العاقبة مطلقاً للمتقين من جهة أن السنة الإلهية تقضي بذلك وذلك أنه تعالى نظم الكون نظماً يؤدي كل نوع إلى غاية وجوده وسعادته التي خلق لأجلها فإن جرى على صراطه الذي ركب عليه ، ولم يخرج عن خط مسيره الذي خط له بلغ غاية سعادته لا محالة ، والإنسان الذي هو أحد هذه الأنواع أيضاً حاله هذا الحال إن جرى على صراطه الذي رسمته له الفطرة واتقى الخروج عنه والتعدي منه إلى غير سبيل الله بالكفر بآياته والإفساد في أرضه هداه الله إلى عاقبته الحسنة ، وأحباه الحياة الطيبة ، وأرشده إلى كل خير يبتغيه .

قوله تعالى: ﴿قالُوا أُوذِينَا مِن قَبِلُ أَن تَأْتِينًا وَمِن بعد ما جَتَتَنا﴾ الإتيان والمجيء في الآية بمعنى واحد، والاختلاف في التعبير للتفنن، وما قيل إن المعنى من قبل أن تأتينا بالآيات ومن بعد ما جئتنا لا دليل على ما فيه من التقدير. على أن غرضهم إظهار أن مجيء موسى وقد وعدوا أن الله ينجيهم بيده من مصيبة الإسارة وهاوية المذلة لم يؤثر أثره فإن الأذى الذي كانوا يحملونه ويؤذون به على حاله، ولا تعلق لغرضهم بأنه أتاهم بالآيات البتة. وهذا الكلام شكوى منهم يبثونها إلى موسى مانته.

قوله تعالى: ﴿قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ وهذا جواب من موسى عن قولهم: ﴿أُوذِينا ﴾ الخ ، يسليهم به ويعزيهم بالرجاء ، وهو في الحقيقة تكرار لقوله السابق: ﴿استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله ﴾ الآية . كأنه يقول: ما أمرتكم به أن اتقوا الله في سبيل مقصدكم كلمة حية ثابتة فإن عملتم بها كان من المرجو أن يهلك الله عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض بإيراثكم إياها ولا يصطفيكم بالاستخلاف اصطفاء جزافاً ، ولا يكرمكم إكراماً مطلقاً من غير شرط ولا قيد بل ليمتحنكم بهذا الملك ويبتليكم بهذا التسليط والاستخلاف فينظر كيف تعملون ، قال تعالى : ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ﴾(١) .

وهذا مما يخطىء به القرآن ما يعتقده اليهود من كرامتهم على الله كرامــة لا

<sup>(</sup>١) آل عمران . ١٤٠.

تقبل عزلًا ، ولا تحتمل شرطاً ولا قيداً ، والتـوراة تعد شعب إسـرائيل شعب الله الذي لهم الأرض المقدسة كأنهم ملكوها من الله سبحـانه ملكاً لا يقبل نقـلاً ولا إقالة .

قوله تعالى : ﴿ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات﴾ السنون جمع سنة القحط ثم قيل : السنون جمع سنة وهي القحط والجدب ، وكأن أصله سنة القحط والجدب . السنة إشارة إليها ثم كثر الاستعمال حتى تعينت السنة لمعنى القحط والجدب .

والله سبحانه يـذكر في الآيـة ـ ويقسم ـ أنـه أخــذ آل فـرعــون وهم قــومــه المختصــون بــه من القبــطيين بــالقحـــوط المتعــددة ونقص من الثمـــرات لعلهم يذكرون .

وهما نوعان من الآيات التي أرسلها الله إلى آل فرعون ، وظاهر السياق أنه أرسل ما أرسل منهما فصلاً فصلاً ، ولذا جمع السنين ولا يصدق الجمع إلا مع الفصل بين سنة وسنة . على أنه يقول : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الحسنة قَالُوا لَنَا هَذَهُ ﴾ الآية . وظاهره الحسنة التي بعد هذه الحسنة .

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسنةُ قَالُوا لِنَا هَذُهُ ﴾ إلى آخر الآية . كانوا إذا جاءهم الخصب ووفور النعمة وسعة الرزق بعد ارتفاع السنة ونقص الثمرات قالوا: ﴿ لنا هَذُهُ يريدُونُ به الاختصاص وإنما قلنا: إنهم كانوا يقولون ذلك بعد ارتفاع السنة ونقص الثمرات لأن الإنسان بحسب الطبع لا ينتقل إلى ذكر النعمة بما هي نعمة ، ولا يتنبه لقدرها إلا بعد مشاهدة النقمة التي هي خلافها ، ولا داعي يدعو آل فرعون إلى ذكر النعمة الحسنة وتخصيصها بانفسهم لولا أنهم رأوا خلافها وعدوه أمراً بدعاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك فاطيروا بموسى ومن معه ثم إذا بدلت السيئة حسنة عدوها لانفسهم فالتطير عند السيئة بحسب الوقوع قبل قولهم في الحسنة : لنا هذه وإن كان الأمر بحسب الطبع على خلاف ذلك بمعنى أنهم لو لم يزعموا ولم يرتكز في نفوسهم من اعتيادهم بالرفاهية ووفور النعمة والخصب أنهم مخصوصون بذلك يملكونه لم يتطيروا بموسى عند نزول المصيبة والخصب أنهم مخصوصون بذلك يملكونه لم يتطيروا بموسى عند نزول المصيبة عليهم فإن من لم تروحه الراحة والعافية لا يتحرج عن خلافهما .

ولعل هذا هو الوجه في تقديمه تعالى اغترارهم بالنعمة قبل تطيرهم عند النقمة ثم ذكر الحسنة بكلمة وإذا، والسيئة بلفظة وإن حيث قبال وفياذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ﴿ وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ﴾ فقد

جعل مجيء الحسنة كالأصل الثابت فذكره بإذا والتعريف بلام الجنس ، ثم ذكر إصابة السيئة بطريق الشرط ، ونكر السيئة ليدل على ندرتها وكونها اتفاقية .

والتطير مشتق من الطير باعتبار اشتماله على نسبة من النسب ، وهي نسبة التشؤم فإنهم كانوا يتشأمون ببعض الطيور كالغراب فاشتق منه ما يفيد معنى التشؤم وهو التطير ومعناه التشؤم بالطير حتى سمي مطلق النصيب أو النصيب من الشر والشأمة طائراً.

فقوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائَرُهُمُ عَنْدُ اللَّهُ وَلَكُنَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ معناه أن نصيبهم من الشر والشؤم الذي يحق به أن يسمى نصيب الشر وهو العذاب ، هو عند الله ، ولكن أكثرهم لا يعلمون لظنهم أن ما تجنيه أيديهم يقوت ويزول ولا يحفظ عليهم .

وربما يذكر للطائر في الآية معان أُخر ككتاب الأعمال الذي سماه الله طائراً وغير ذلك لكن الأنسب بالسياق هو الذي تقدم .

قوله تعالى: ﴿وقالوا مهما تأتنابه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين﴾ مهما من أسماء الشرط معناه أي شيء ، وقولهم هذا إياس منهم لموسى من أن يؤمنوا به وإن أتى بأي آية وفي قولهم : ﴿من آية لتسحرنا بها﴾ استهزاء به حيث سموها آية وجعلوا غرضه منها أن يسحرهم أي إنك تأتينا بالسحر وتسميها آية .

قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الطُوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقَمَلُ وَالْضَفَادَعُ وَالْدُمُ أَيَاتُ مَفْصَلَاتُ ﴾ الآية . الطُوفَانُ على ما قاله الراغب كل حادثة تحيط بالإنسان ، وصار متعارفاً في الماء المتناهي في الكثرة ، وفي المجمع : أنه السيل الذي يعم بتغريقه الأرض وهو مأخوذ من الطوف فيها ( انتهى ) .

والقمل بالضم والتشديد قيل : كبار القردان ، وقيل : صغار الـذبـاب وبالفتح فالسكون معروف ، والجراد والضفادع والدم معروفة .

والتفصيل تفريق الشيء إلى أجزاء مفصولة منفصلة بعضها عن بعض ، ولازم ذلك تميز كل بعض وظهوره في نفسه فقوله : ﴿آيات مفصلات﴾ يدل على أنها أرسلت إليهم لا مجتمعة ودفعة بل متفرقة منفصلة بعضها عن بعض ظاهرة في أنها آيات إلهية مقصودة غير اتفاقية ولا جزافية .

ومن الدليل على كون المفصلات بهذا المعنى قوله في الآية التالية : وولما وقع عليهم الرجز قالوا الآية . الظاهر أن الآية كانت تأتيهم عن إخبار من موسى وإنذار ثم إذا نزلت بهم ودهمتهم التجأوا إليه فسألوه أن يدعو لهم لتنكشف عنهم : وأعطوه عهداً إن كشفت عنهم آمنوا به وأرسلوا معه بني إسرائيل فلما كشفت نكثوا ونقضوا وعلى هذا القياس .

قوله تعالى : ﴿ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك ﴾ إلى آخر الآية . الرجز هو العذاب ويعني به العذاب الذي كانت تشتمل عليه كل واحدة من الآيات المفصلات فإنها آيات عذاب ونكال وقوله : ﴿بما عهد عندك على ما يؤيده المقام أي بما التزم عندك أن لا يرد دعاءك فيما تسأله ، واللام عندئذ للقسم ، والمعنى ادع لنا ربك بالعهد الذي له عندك .

وقوله : ﴿ لَتُن كَشَفَتَ عَنَا الرَجْزُ لِنَوْمَنُنَ لِكُ وَلِنْرَسِلُنَ مَعْكُ بِنِي إِسْرَائِيلِ﴾ هو ما عاهدوا به موسى لكشف الرجز عنهم .

قوله تعالى: ﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون النكث نقض العهد، وقوله: ﴿ إلى أجل هم بالغوه ﴾ متعلق بقوله: ﴿ كشفنا ﴾ وهو يدل على أنه كان يضم إلى معاهدة أجل مضروب كأن يقول موسى شنن إن الله سيرفع العذاب عنكم يشرط أن تؤمنوا وترسلوا معي بني إسرائيل إلى أجل كذا، أو يقول آل فرعون ما يشابه هذا المعنى فلما كشف العذاب عنهم وحل الأجل المضروب نكثوا ونقضوا عهدهم الذي عاهدوا الله وعاهدوا موسى عليه. والباقي ظاهر.

قوله تعالى : ﴿فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم﴾ اليم البحر ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى: ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها إلى آخر الآية . الظاهر أن المراد بالأرض أرض الشام وفلسطين ويؤيده أو يدل عليه قوله بعد: ﴿التي باركنا فيها ﴾ فإن الله سبحانه لم يذكر بالبركة غير الأرض المقدسة التي هي نواحي فلسطين إلا ما وصف به الكعبة المباركة ، والمعنى : أورثنا بني إسرائيل وهم المستضعفون الأرض المقدسة بمشارقها ومغاربها ، وإنما ذكرهم بوصفهم فقال : القوم الذين كانوا يستضعفون

ليدل على عجيب صنعه تعالى في رفع الوضيع ، وتقوية المستضعف ، وتمليك من الأرض ما لا يقدر على مثله عادة إلا كل قوي ذو أعضاد وأنصار .

وقوله: ﴿وتمت كلمة ربك الحسنى ﴾ الآية يريد به ما قضاه في حقهم أنه سيبورثهم الأرض ويهلك عدوهم ، وإليه إشارة موسى الناخ في قوله لهم وهو يسليهم ويؤكد رجاءهم: ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويشير سبحانه إليه في قوله: ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ﴾ (١) ، وتمام الكلمة خروجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية ، وعلل ذلك بصبرهم .

وقوله: ﴿ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ﴾ الآية. أي أهلكنا ما كانوا يصنعونه وما كانـوا يسقفونـه من القصور والأبنيـة وما كـانوا يعـرشونـه من الكرم وغيره.

## ( بحث روائي )

في المجمع: قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق بن بشار ، ورواه علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - دخل حديث بعضهم في بعض - قالوا: لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوباً وأبى هو وقومه إلا الإقامة على الكفر قال هامان لفرعون: إن الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه فحبس كل من آمن به من بني إسرائيل فتابع الله عليهم بالآيات ، وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات .

ثم بعث عليهم الطوفان فخرب دورهم ومساكنهم حتى خرجوا إلى البرية وضربوا الخيام ، وامتلأت بيوت القبط ماء ، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة ، وأقام على وجه أرضيهم لا يقدرون على أن يحرثوا فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الطوفان فلم يؤمنوا وقال هامان لفرعون : لئن خليت بني إسرائيل غلبك موسى وأزال ملكك وأنبت ألله لهم في تلك السنة من الكلاء والزرع والثمر ما أعشبت به بلادهم وأخصبت فقالوا : ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصباً .

<sup>(</sup>١) القصص . ه .

فأنزل الله عليهم في السنة الثانية - عن علي بن إبراهيم - وفي الشهر الثاني - عن غيره من المفسرين - الجراد فجردت زروعهم وأشجارهم حتى كانت تجرد شعورهم ولحاهم ، وتأكل الأثواب والثياب والأمتعة ، وكانت لا تدخل بيوت بني إسرائيل ولا يصيبهم من ذلك شيء فعجوا وضجوا وجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً ، وقال : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الجراد حتى أخلي عن بني إسرائيل فدعا موسى ربه فكشف عنه الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت .

وقيل: إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب نرجعت الجراد من حيث جاءت حتى كأن لم تكن قط، ولم يدع هامان فرعون أن يخلي عن بني إسرائيل.

فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة ـ في رواية علي بن إبراهيم ـ وفي الشهر الثالث ـ عن غيره من المفسرين ـ القمل وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له . وهو شر ما يكون وأخبته فأتى على زروعهم كلها واجتنها من أصلها فذهبت زروعهم ، ولحس الأرض كلها .

وقيل: أمر موسى أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر قدعى عين الشمس فأتاه فضربه بعصاه فانثال عليهم قملاً فكان يدخل بين ثوب أحدهم فيعصه ، وكان يأكل أحدهم الطعام فيمتلىء قملاً قبال سعيد بن جبير: القمل السوس الذي يخرج من الحبوب فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلم يرد منها ثلاثة أقفزة فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل ، وأخذت أشعارهم وأبصارهم وأشفار عيونهم وحواجبهم ، ولزمت جلودهم كأنها الجدري عليهم ، ومنعتهم النوم والقرار فصرخوا وصاحوا وقبال فرعون لموسى : ادع لنا ربك لئن كشفت عنا القمل لأكفى عن بني إسرائيل فدعا موسى حتى ذهب القمل بعدما أقام عندهم سبعة أيام من السبت إلى الست فنكثوا .

فأنزل الله عليهم في السنة الرابعة ـ وقيل: في الشهر الرابع ـ الضفادع فكانت تكون في طعامهم وشرابهم ، وامتلأت منها بيوتهم وأبنيتهم فلا يكشف أحد ثوباً ولا إناء ولا طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه ضفادع . وكانت تثب في قدورهم فتفسد عليهم ما فيها ، وكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع ، ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه ، ويفتح فاه لاكلته فيسبق الضفدع أكلته

إلى فيه فلقوا منها أذى شديداً فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى وقالوا: هذه المرة نتوب ولا نعود فادع الله أن يذهب عنا الضفادع فإنا نؤمن بـك ونرسـل معك بني إسرائيـل فأخـذ عهودهم ومـواثيقهم ثم دعا ربـه فكشف عنهم الضفادع بعدما أقام عليهم سبعاً من السبت إلى السبت ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم .

فلما كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم فسال ماء النيل عليهم دماً فكان القبطي يراه دماً ، والإسرائيلي يراه ماء فإذا شربه الإسرائيلي كان ماء ، وإذا شربه القبطي كان دماً ، وكان القبطي يقول للاسرائيلي : خذ الماء في فيك وصبه في في فكان إذا صبه في فم القبطي يحول دماً ، وأن فرعون اعتراه العطش حتى أنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة فإذا مضغها يصير ماؤه في فيه دما فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يأكلون إلا الدم ، ولا يشربون إلا الدم . قال زيد بن أسلم الذم الذي سلط عليهم كان الرعاف فأتوا موسى فقالوا : ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فلما دفع الله عنهم الدم لم يؤمنوا ولم يخلوا عن بني إسرائيل .

في تفسيـر العياشي عن محمـد بن قيس عن أبي عبد الله سِنْكِ: لئن كشف عنا الرجز لنؤمنن لك ، قال : الرجز هو الثلج ثم قال : بلاد خراسان بلاد رجز .

أقول : والرواية لا تنطبق على الآية ذاك الانطباق .

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَها كَمَا لَهُمْ أَلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) إِنَّ هَوُلاَءِ مُتَبَّرُ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) قَالَ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى يَعْمَلُونَ (١٤٩) قَالَ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ بَلاءً مِنْ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءً مِنْ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءً مِنْ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءً مِنْ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْبُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءً مِنْ اللهَ لَكُمْ بَلَاءً مِنْ الْعَذَابِ مِنْ قَوْلِ فَا أَنْ الْعَلَامُ الْهُ فِي فَلِي فَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رَبُّكُمْ عَظِيمٌ (١٤١) وَوَاعَدْنَا مُوسىٰ ثَلْثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَـاتُ رَبّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَـالَ مُوسىٰ لَاخِيـهِ هُـرُونَ اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَبعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَآءَ مُـوسىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْنِي فَلَمَّا تُجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي آصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّـاسِ بِـرِسَـالاَتِي وَبِكَـلامِي فَخُــذْ مَـا آتَيْتُــكَ وَكُنْ مِنَ آلَّشَاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْـوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَـوْعِـظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَاريكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَاصْرفُ عَنْ آياتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلِّ آيَـةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَـا وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ ٱلـرُّشْدِ لَا يَتَّخِـذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَـرَوْا سَبِيلَ الْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤٧) وَآتُخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا آتَّخَذُوهُ وَكَانُـوا ظَالِمِينَ (١٤٨) وَلَمَّـا سُقِطَ فِي ٱيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَـدْ ضَلُّوا قَـالُـوا لَئِنْ لَمْ يَـرْحَمْنَـا رَبُّنَـا وَيَغْفِـرْ لَنَـا لَنَكُــونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُـوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِـهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ َ

بِشْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ آسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الأَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِي الأَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلاِّخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ آلرَّاحِمِينَ (١٥١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَخَذُوا الْعِجْلَ سَينَالُهُمْ فَانَتُ أَرْحَمُ آلرَّاحِمِينَ (١٥١) إِنَّ ٱلَّذِينَ آتَخَذُوا الْعِجْلَ سَينَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةً فِي الْحَيوْةِ آلَدُنْ أَتَّ اللَّيْقَاتِ ثُمَّ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا الْمُفْتَرِينَ (١٥٢) وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا آلسَّيِثَاتِ ثُمَّ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَجِيمُ (١٥٣) وَلَمَّ اللَّكِنَ عَنْ مُوسَى الْفَضَبُ أَخِدَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ (١٥٤) وَلَي نُسْخَتِهَا هُدى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِهِمْ يَرْهَبُونَ (١٥٤) .

## (بیان)

شروع في بعض قصص بني إسرائيل بعد تخلصهم من إسارة آل فرعون مما يناسب غرض القصص المسرودة سابقاً وهو أن الدعوة الدينية ما توجهت إلى أمة إلا كنان الكفر إليها أسبق ، والنناقضون لعهند الله فيهم أكثر فخص الله المؤمنين منهم بمزيد كرامته ، وعذب الكافرين بشديد عذابه .

وقد ذكر في الآيات مجاوزة بني إسرائيل البحر ومسألتهم بعد المجاوزة موسى مانك أن يجعل لهم صنماً يعبدونه ، وفيها عبادتهم للعجل بعد ما ذهب موسى لميقات ربه وفي ضمنها حديث نزول التوراة عليه .

قوله تعالى: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم﴾ الآية ، العكوف الإقبال على الشيء ومالازمته على سبيـل التعظيم. ذكـره الـراغب في المفردات، وقولهم: ﴿اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة﴾ أي كما لهم آلهة مجعولة.

كان بنو إسرائيل على شريعة جـدهم إبراهيم النعث، وقـد خـلا فيهم من

الأنبياء إسحاق ويعقوب ويوسف ، وهم على دين التوحيد الذي لا يعبد فيه إلا الله سبحانه وحده لا شريك له المتعالى عن أن يكون جسماً أو جسمانياً يعرض له شكل أو قدر غير أن بني إسرائيل كما يستفاد من قصصهم كانوا قوماً مادييس حسيين يجرون في حياتهم على أصالة الحس ولا يعتنون بما وراء الحس إلا اعتناء تشريفياً من غير أصالة ولا حقيقة ، وقد مكثوا تحت إسارة القبط سنين متطاولة ، وهم يعبدون الأوثان فتأثرت من ذلك أرواحهم وإن كانت العصبية القومية تحفظ لهم دين آبائهم بوجه .

ولذلك كان جلهم لا يتصورون من الله سبحانه إلا أنه جسم من الأجسام بل جوهر ألوهي يشاكل الإنسان كما هو الظاهر المستفاد من التوراة الدائرة اليوم ، وكلما كان موسى يقرب الحق من أذهانهم حولوه إلى أشكال وتماثيل يتوهمون له تعالى ، لهذه العلة لما شاهدوا في مسيرهم قوماً يعكفون على أصنام لهم استحسنوا مثل ذلك لأنفسهم فسألوا موسى بالك أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة يعكفون عليها .

فلم يجد موسى على الله الله الله الله الله الله سبحانه إلى ما يقارب أفهامهم على قصورها فلامهم أولاً على جهلهم بمقام ربهم مع وضوح أن طريق الوثنية طريق باطل هالك ثم عرف لهم ربهم بالصفة ، وأنه لا يقبل صنماً ولا يحد بمثال كما سيحىء .

قوله تعالى : ﴿إِن هؤلاء متير ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ﴾ المتبر من التبار وهو الهلاك ، والمراد بقوله : ﴿ما هم فيه ﴾ سبيلهم الذي يسلكونه وهو عبادة الأصنام والمراد بقوله : ﴿ما كانوا يعملون ﴾ أعمالهم العبادية ، والمعنى أن هؤلاء الوثنية طريقتهم هالكة وأعمالهم باطلة فلا يحق أن يميل إليه إنسان عاقبل لأن الغرض من عبادة الله سبحانه أن يهتدي به الإنسان إلى سعادة دائمة وخير باق .

قوله تعالى: ﴿قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين﴾ ﴿أبغيكم ﴾ أي أطلب لكم وألتمس ، يعرف ربهم ويصفه لهم ، وقبوله : ﴿أغير الله أبغيكم إلها ﴾ فيه تأسيس أن كل إله أبغيه لكم بجعل أو صنع فإنما هو غير الله سبحانه ، والذي يجب عليكم أن تعبدوا الله ربكم بصفة الربوية التي هي تفضيله إياكم على العالمين .

فكأنهم قالوا: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة فقال: كيف ألتمس لكم رباً مصنوعاً وهو غير الله ربكم ، وإذا كان غيره فعبادته متسرة باطلة؟ فقالوا: فكيف نعبده ولا نراه ولا سبيل لنا إلى ما لا نشاهده؟ كما يقوله عبدة الأصنام. فقال: اعبدوه بما تعرفونه من صفته فإنه فضلكم على سائر الأمم بآياته الباهرة ودينه الحق وإنجائكم من فرعون وعمله ، فالآية ـ كما ترى ـ الطف بيان وأوجز برهان يجلي عن الحق الصريح للأذهان الضعيفة التعقل.

قوله تعالى : ﴿وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب﴾ إلى آخر الآية . سامه العذاب يسومه أي حمله ذلك على طريق الإذلال ، والتقتيل الإكثار في القتل والاستحياء الاستبقاء للخدمة وقد تقدم ، والظاهر أن قوله : ﴿وفي ذلكم﴾ إشارة إلى ما ذكر من سوء تعذيب آل فرعون لهم .

والآية خطاب امتناني للموجودين من أخلافهم حين النزول يمتن الله فيها عليهم بما من به على آبائهم في زمن فرعون كما قيل ، والأنسب بالسياق أن يكون خطاباً لأصحاب موسى بعينهم مسوقاً سوق التعجب إذا نسوا عظيم نعمة الله عليهم إذ أنجاهم من تلك البلية العظيمة ، ونظيره في الغيبة قوله تعالى فيما سيأتي : ﴿أَلُم يروا أَنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ﴾ إلى آخر الآية . الميقات قريب المعنى من الوقت ، قال في المجمع : الفرق بين الميقات والوقت أن الميقات ما قدر ليعمل فيه عمل من الأعمال ، والوقت وقت الشيء وقدره ، ولذلك قيل : مواقيت الحج وهي المواضع التي قدرت للإحرام فيها (انتهى) .

وقد ذكر الله سبحانه المواعدة وأخذ أصلها ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر ليال أخر ثم ذكر الفذلكة وهي أربعون ، وأما الذي ذكره في موضع آخر إذ قال : ﴿ وَإِذْ وَاعدْنَا مُوسَى أَرْبِعِينَ لِيلة ﴾ (١) فهو المجموع المتحصل من المواعدتين أعني أن آية البقرة تدل على أن مجموع الأربعين كان عن مواعدة ، وآية الأعراف على أن ما في آية البقرة مجموع المواعدتين .

وبالجملة يعود المعنى إلى أنه تعالى وعده ثلاثين ليلة للتقريب والتكليم ثم

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥١ .

وعده عشراً آخر لإتمام ذلك فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، ولعله ذكر الليالي دون الأيام \_ مع أن موسى مكث في الطور الأربعين بأيامها ولياليها ، والمتعارف في ذكر المواقيت والأزمنة ذكر الأيام دون الليالي \_ لأن الميقات كان للتقرب إلى الله سبحانه ومناجاته وذكره ، وذلك أخص بالليل وأنسب لما فيه من اجتماع الحواس عن التفرق وزيادة تهيؤ النفس للانس وقد كان من بركات هذا الميقات نـزول التوراة ،

وهذا كما يشير إلى مثله قوله تعالى : ﴿ وَيَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قَمِ اللَّهِ لِلاَ قَلَيلاً ﴾ إلى أن قال ﴿ إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً إن ناشئة الليل هي أسد وطأ وأقوم قيلاً إن لك في النهار سبحاً طويلاً ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ﴾ إنما قاله حين ما كان يفارقهم للميقات ، واللَّذليل على ذلك قوله : ﴿ اخلفني في قومي ﴾ فإن الاستخلاف لا يكون إلا في غيبة . وإنما عبر بلفظ « قومي » دون بني إسرائيل لتجري القصة على سياق سائر القصص المذكورة في هذه السورة فقد حكي فيها عن لفظ نوح وهود وصالح وغيرهم : يا قوم يا قوم ، وعلى ذلك أُجريت هذه القصة فعبر فيها عن بني إسرائيل في بضعة مواضع بلفظ القوم ، وقد عبر عنهم في سورة طه ببني إسرائيل .

وأما قول الأخيه ثانياً: ﴿وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين﴾ فهو أصر له بالإصلاح وأن لا يتبع سبيل أهل الفساد، وهارون نبي مرسل معصوم لا تصدر عنه المعصية، ولا يتأتى منه اتباع أهل الفساد في دينهم، وموسى سلام أعلم بحال أخيه فليس مراده نهيه عن الكفر والمعصية بل أن لا يتبع في إدارة أصور قومه ما يشير إليه ويستصوبه المفسدون من القوم أيام خلافته ما دام موسى غائباً.

ومن الدليل عليه قوله : ﴿وأصلح﴾ فإنه يدل على أن المراد بقوله : ﴿ولا تتبع سبيل المفسدين﴾ أن يصلح أمرهم ولا يسير فيهم سيرة هي سبيل المفسدين الذي يستحسنونه ويشيرون إليه بدلك .

ومن هنا يتأيد أنه كان في قومه يومئد جمع من المفسدين يفسدون ويقلبون عليه الأمور ويتربصون به الدوائر فنهى موسى أخاه أن يتبع سبيلهم فيشوشوا عليه الأمر ويكيدوا ويمكروا به فيتفرق جمع بني إسرائيل ويتشتت شملهم بعد تلك المحن والأذايا التي كابدها في إحياء كلمة الاتحاد بينهم .

<sup>(</sup>١) المرمل ٢٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الآية ، النجلي مطاوعة التجلية من الجلاء بمعنى الظهور ، والدك هو أشد الدق ، وجعله دكا أي مدكوكا والخرور هو السقوط ، والصعقة هي الموت أو الغشية بجمود الحواس وبطلان إدراكها ، والإفاقة الرجوع إلى حال سلامة العقل والحواس يقال : أفاق من غشيته أي رجع إلى حال استقامة الشعور والإدراك .

ومعنى الآية على ما يستفاد من ظاهر نظمها أنه ﴿لما جاء موسى لميقاتنا﴾ الذي وقتناه له ﴿وكلمه ربه﴾ بكلامه ﴿قال﴾ أي موسى ﴿رب أرني أنظر إليك وأراك فإن أي أرني نفسك أنظر إليك أي مكني من النظر إليك حتى أنظر إليك وأراك فإن الرؤية فرع النظر ، والنظر فرع التمكين من الرؤية والتمكن منها ، ﴿قال﴾ الله تعالى لموسى ﴿لن تراني﴾ أبداً ﴿ولكن أنظر إلى الجبل﴾ وكان جبلاً بحياله مشهوداً له أشير إليه بلام العهد الحضوري ﴿ولكن انظر إلى الجبل فإني اطهر له فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾ أي لن تطيق رؤيتي فانظر إلى الجبل فإني أظهر له فإن استقر وظهر ﴿ربه للجبل جعله﴾ بتجليه ﴿دكاً مدكوكاً متلاشياً في الجو أو سائحاً ﴿وخر موسى صعقاً ﴾ ميتاً أو مغشياً عليه من هول ما رأى ﴿قلما أفاق قال سبحانك تبت إليك رجعت إليك مما اقترحته عليك ﴿وأنا أول المؤمنين ﴾ بأنك لا ترى . هذا ظاهر ألفاظ الآية .

والذي يعطيه التدبر فيها أن حديث الرؤية والنظر الذي وقع في الآية إذا عرضناه على الفهم العامي المتعارف حمله على رؤية العين ونظر الإبصار، ولا نشك ولن نشك أن الرؤية والإبصار يحتاج إلى عمل طبيعي في جهاز الإبصار يهيىء للباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المبصر في شكله ولونه.

وبالجملة هذا الـذي نسميه الإبصـار الطبيعي يحتـاج إلى مادة جسميـة في المبصر والباصر جميعاً ، وهذا لا شك فيه .

والتعليم القرآني يعطي إعطاء ضروريـاً أن الله تعالى لا يمـاثله شيء بوجـه من الوجوه البتـة فليس بجسم ولا جسماني ، ولا يحيط بـه مكان ولا زمـان ، ولا تحويه جهة ولا توجد صورة مماثلة أو مشابهة له بـوجه من الـوجوه في خـارج ولا ذهن البتة . وما هذا شأنه لا يتعلق به الإبصار بالمعنى الذي نجده من أنفسنا البتة ، ولا تنطبق عليه صورة ذهنية لا في الدنيا ولا في الآخرة ضرورة ، ولا أن موسى ذاك النبي العظيم أحد الخمسة أولي العزم وسادة الأنبياء عليهم السلام ممن يليق بمقامه الرفيع وموقفه الخطير أن يجهل ذلك ، ولا أن يمني نفسه بأن الله سبحانه أن يقوي بصر الإنسان على أن يراه ويشاهده سبحانه منزها عن وصمة الحركة والزمان ، والجهة والمكان ، وألواث المادة الجسمية وأعراضها فإنه قول أشبه بغير الجد منه بالجد فما محصل القول : إن من الجائز في قدرة الله أن يقوي سبباً مادياً أن يعلق عمله الطبيعي المادي - مع حفظ حقيقة السبب وهوية أثره مسباً مادياً أن يعلق عمله الطبيعي المادي - مع حفظ حقيقة السبب وهوية أثره عندنا وهو خارج عن المادة وآثارها متعال عن القدر والنهاية ؟ فهذا الإبصار الذي عندنا وهو خاصة مادية من المستحيل أن يتعلق بما لا أثر عنده من المادة الجسمية وخواصها فإن كان موسى يسأل الرؤية فإنما سأل غير هذه الرؤية البصرية فأما هي فبديهية الانتفاء لم يتعلق بها سؤال ولا جواب .

وقد أطلق الله الرؤية وما يقرب منها معنى في موارد من كلامه وأثبتها كقوله تعالى : ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾(١) ، وقوله : ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾(٢) ، وقوله : ﴿من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ﴾(٣) ، وقوله : ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد إلا أنهم في مرية من لقاء ربهم إلا أنه بكل شيء محيط ﴾(١) ، وقوله : ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾(١) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المثبتة للرؤية وما في معناه قبال الآيات النافية لها كما في هذه الآية : ﴿قال لن تراني ﴾ ، وقوله : ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾(١) وعير ذلك .

فهل المراد بالرؤية حصول العلم الضروري سمي بها لمبالغة في الـطهور ونحوها كما قيل .

لا ريب أن الآيات تثبت علماً ما ضروريـاً لكن الشأن في تشخيص حقيقـة هذا العلم الضروري فإنا لا نسمي كل علم ضروري رؤية وما في معناه من اللقاء ونحوه كما نعلم بوجود إبراهيم الخليل وإسكندر وكسرى فيمـا مضى ولم نرهم ،

<sup>(</sup>١) القيامة ٢٣ (٣) العنكبوت: ٥. (٥) الكهف: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) النجم ١١ (٤) فصلت : ٥٥ . (٦) الأنعام ١٠٣٠ .

ونعلم علماً ضرورياً بوجود لندن وشيكاغو وموسكو ولم نرها، ولا نسميه رؤية وإن بالغنا ، فأنت تقول : أعلم بوجود إبراهيم طنت وإسكندر وكسرى كأني رأيتهم ، ولا تقول رأيتهم أو أراهم ، وتقول : اعلم بوجود لندن وشيكاغو وموسكو، ولا تقول : رأيتها أو أراها .

وأوضح من ذلك علمنا الضروري بالبديهيات الأولية التي هي لكليتها غير مادية ولا محسوسة مثل قولنا: «الـواحـد نصف الاثنين» و «الأربعة زوج» و «الإضافة قائمة بطرفين» فإنها علوم ضرورية يصح إطلاق العلم عليها ولا يصح إطلاق الروية البتة .

ونظير ذلك جميع التصديقات العقلية الفكرية , وكذا المعاني الوهمية وبالجملة ما نسميها بالعلوم الحصولية لا نسميها رؤية وإن أطلقنا عليها العلم فنقول علمناها ولا نقول : رأيناها إلا بمعنى القضاء والحكم لا بمعنى المشاهدة والوحدان .

لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعمالها فيه ، نقول : أرى أني أنا وأراني أريد كذا وأكره كذا ، وأحب كذا وأبغض كذا وأرجو كذا وأتمى كذا أي أجد ذاتي وأشاهدها بنفسها من غير أن أحتجب عنها بحاجب ، وأجد وأشاهد إرادتي الباطنة التي ليست بمحسوسة ولا فكرية ، وأجد في باطن ذاتي كراهة وحباً وبغضاً ورجاء وتمنياً وهكذا .

وهذا غير قول القائل: رأيتك تحب كدا وتبغض كذا وغير ذلك فإن معنى كلامه أبصرتك في هيئة استدللت بها على أن فيك حباً وبغضاً ونحو ذلك ، وأما حكاية الإنسان عن نفسه أنه يراه يريد ويكره ويحب ويبغض فإنه يريد به أنه يجد هذه الأمور بنفسها وواقعيتها لا أنه يستدل عليها فيقضي بـوجـودهـا من طـريق الاستدلال بل يجـدها من نفسه من غير حـاجب يحجبها ولا تـوسل سوسيلة تدل عليها البتة .

وتسمية هذا القسم من العلم الدي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعيته الخارجية رؤية مطردة ، وهي علم الإنسان بذاته وقواه الباطنة وأوصاف ذاته وأحواله الداخلية وليس فيها مداخلة جهة أو مكان أو زمان أو حالة جسمانية أخرى غيرها فافهم ذلك وأجد التدبر فيه .

والله سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات ويضم إليها ضمائم يدلنا ذلك على أن المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسميه فيما عندنا أيضاً رؤية كما في قوله: ﴿ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا أنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط > الآية . حيث أثبت أولاً أنه على كل شيء حاضر أو مشهود لا يختص بجهة دون جهة وبمكان دون مكان وبشيء دون شيء بل شهيد على كل شيء محيط بكل شيء فلو وجده شيء لوجده على ظاهر كل شيء وباطنه وعلى نفس وجدامه وعلى نفسه ، وعلى هذه السمة لقاؤه لو كان هناك لقاء لا على نحو اللقاء الحسي الذي لا يتأتى البتة إلا بمواجهة جسمانية وتعين جهة ومكان وزمان ، وبهذا يشعر ما في قوله : « ما كذب الفؤاد ما رأى » من نسبة الرؤية الى الفؤاد الذي لا شبهة في كون المراد به هو النفس الإنسانية الشاعرة دون اللحم الصنوبري المعلق على يسار الصدر داخلاً .

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (١) ، دل على أن الذي يحجبهم عنه تعالى رين المعاصي والذنوب التي اكتسبوها فحال بين قلوبهم أي أنفسهم وبين ربهم فحجبهم عن تشريف المشاهدة ، ولو رأوه لرأوه بقلوبهم أي أنفسهم لا بأبصارهم وأحداقهم .

وقد أثبت الله سبحانه في موارد من كلامه قسماً آخر من الرؤية وراء رؤية المجارحة كقوله تعالى : ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين لترون المجحيم ثم لترونها عين اليقين﴾(٢) ، وقوله : ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين﴾(٢) ، وقد تقدم تفسير الآية في المجزء السابع من الكتاب ، وبينا هناك أن الملكوت هو باطن الأشياء لا ظاهرها المحسوس .

فبهذه الوجوه يظهر أنه تعالى يثبت في كلامه قسماً من الرؤية والمشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسية ، وهي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسية أو فكرية ، وأن للإنسان شعوراً بربه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل بل يجده وجداناً من غير أن يحجبه عنه حاجب ، ولا يجره إلى الغفلة عنه الا اشتغاله بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها ،

وهي مع ذلك غفلة عن أمر موجـود مشهود لا زوال علم بـالكلية ومن أصله فليس في كلامه تعالى ما يشعر بذلك البتة بـل عبر عن هـذا الجهل بـالغفلة وهي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم .

فهذا ما يبينه كلامه سبحانه ، ويؤيده العقل بساطع براهينه ، وكذا ما ورد من الأخبار عن أثمة أهــل البيت عليهم السلام على مــا سننقلها ونبحث عنهــا في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

والذي ينجلي من كلامه تعالى أن هذا العلم المسمى بالرؤية واللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامة كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى : ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾(١) ، فهناك موطن التشرف بهذا التشريف ، وأما في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه ، ومنغمر في غمرات حوائجه الطبيعية ، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بآيات ربه ، كادح إلى ربه كدحاً ليلاقيه فهو بعد في طريق هذا العلم لن يتم له حتى يلاقي ربه ، قال تعالى : ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه﴾(١) ، وفي معناه آيات كثيرة أخرى تدل على أنه تعالى إليه المرجع والمصير والمنتهى ، وإليه يرجعون وإليه يقلبون .

فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي أثبته الله تعالى لنفسه وسماه رؤية ولقاء ، ولا يهمنا البحث عن أنها على نحو الحقيقة أو المجاز فإن القرائن كما عرفت قائمة على إرادة ذلك فإن كانت حقيقة كانت قرائن معينة ، وإن كانت مجازاً كانت صارفة ، والقرآن الكريم أول كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع ؛ فالكتب السماوية السابقة على ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم بالله وتخلو عنه الأبحاث المأثورة عن الفلاسفة الباحثين عن هذه المسائل فإن العلم الحضوري عندهم كان منحصراً في علم الشيء بنفسه حتى المسائل فإن العلم الحضوري عندهم كان منحصراً في علم الشيء بنفسه حتى كشف عنه في الإسلام فللقرآن المنة في تنقيح المعارف الإلهية .

ولنرجع إلى الآية المبحوث عنها :

فقوله: ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلبك ﴾ سؤال منه سنن للرؤية بمعنى العلم الضروري على ما تقدم من معناه فإن الله سبحانه لما خصه بما حباه من العلم به من جهة النظر في آياته ثم زاد على ذلك

<sup>(</sup>١) القيامة : ٢٣ . (٢) الانشقاق : ٦ .

أن اصطفاه برسالاته وبتكليمه وهو العلم بالله من جهة السمع رجـا ع<sup>ائـني</sup>ـأن يزيـده بـالعلم من جهة الـرؤيـة وهـو كمـال العلم الضـروري بـالله ، والله خيـر مـرجـو ومأمول .

فهذا هو المسؤول دون الرؤية بمعنى الإبصار بالتحديق الذي يجل موسى مالتخذاك النبي الكريم أن يجهل بامتناعه عليه تعالى وتقدس .

وقوله : ﴿قال لن تراني ﴾ نفي مؤبد للرؤية ، وإذ أثبت الله سبحانه الرؤية بمعنى العلم الضروري في الآخرة كان تأبيد النفي راجعاً إلى تحقق ذلك في الدنيا ما دام للإنسان اشتغال بتدبير بدنه ، وعلاج ما نيزل به مر أنواع الحوائج الضرورية ، والانقطاع إليه تعالى بتمام معنى الكلمة لا يتم إلا بقطع الرابطة عن كل شيء حتى البدن وتوابعه وهو الموت .

فيؤل المعنى إلى أنك لن تقدر على رؤيتي والعلم الضروري بي في الدنيا حتى تلاقيني فتعلم بي علماً اضطرارياً تريده ، والتعبير في قوله : ﴿لن تراني﴾ بـ ﴿ لن ﴾ الظاهر في تأبيد النفي لا ينافي ثبوت هذا العلم الضروري في الآخرة فالانتفاء في الدنيا يقبل التأبيد أيضاً كما في قوله تعالى : ﴿إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً﴾(١) ، وقوله : ﴿إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾(١) .

ولو سلم أنه ظاهر في تأبيد النفي للدنيا والآخرة جميعاً فإنه لا يأبي التقييد كقوله تعالى : ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾(٣) ، فلم لا يجوز أن تكون أمثال قوله تعالى : ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ مقيدة لهذه الآية مبينة لمعنى التأبيد المستفاد منها .

والذي ذكرناه من رجوع نفي الرؤية في قبوله: ﴿ لِن تبراني ﴾ إلى نفي الطاقة والاستطاعة يؤيده قوله بعده: ﴿ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ فإن فيه تنظير إراءة نفسه لموسى سلانة بتجليه للجبل، والمسراد أن ظهوري وتجليي للجبل مثل ظهوري لك فإن استقر الجبل مكانه أي بقي على ما هو عليه وهو جبل عظيم في الخلقة قوي في الطاقة فإنك أيضاً يبرجي أن تطيق تجلي ربك وظهوره.

فقوله: ﴿ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ ليس باستدلال على استحالة التجلي كيف وقد تجلى له ؟ بـل إشهاد وتعريف لعدم استطاعته وإطاقته للتجلي وعدم استقراره مكانه أي بطلان وجوده لـو وقع التجلي كما بطل الجبل بالدك.

وقد دل عليه قوله : ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً ﴾ وبصيرورة الجبل دكاً أي مدكوكاً متحولاً إلى ذرات ترابية صغار بطلت هويته وذهبت جبليته وقضى أجله .

وقوله: ﴿وخر موسى صعقاً﴾ ظاهر السياق أن الذي أصعقه هو هول ما رأى وشاهد غير أنه يجب أن يتذكر أنه هو الذي ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين تلقف الألوف من الثعابين والحيات، وفلق البحر فأغرق الألوف ثم الألوف من أل فرعون في لحظة ورفع الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه ظلة، وأتى بآيات هائلة أخرى وهي أهول من الدكاك جبل، وأعظم، ولم يصعقه شيء من ذلك ولم يدهشه.

واندكاك الجبل أهون من ذلك ، وهو بحسب الظاهر في أمن من أن يصيبه في ذلك خطر فإن الله إنما دكه ليشهده كيفية الأمر!.

فهذا كله يشهد أن الذي أصعقه إنما هو ما تمثل له من معنى ما سأله وعظمة القهر الإلهي الذي أشرف أن يشاهده ولم يشاهده هو وإنما شاهده الجبل فآل أمره إلى ذاك الإندكاك العجيب الذي لم يستقر معه مكانه ولا طرفة عين ، ويشهد بذلك أيضاً توبته عشين بعد الإفاقة كما سيأتي .

وقوله: ﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ توبة ورجوع منه سلافي بعد الإفاقة إذ تبين له أن الذي سأله وقع في غير موقعه فأخذته العناية الإلهية بتعريف ذلك وتعليمه عياناً بإشهاده دك الجبل بالتجلي أنه غير ممكن .

فبدأ بتنزيهه تعالى وتقديسه عما كان يرى من إمكان ذلك ثم عقبه بالتوبة عما أقدم عليه وهو يطمع في أن يتوب عليه ، وليس من الواجب في التوبة أن تكون دائماً عن معصية وجرم بل هو الرجوع إليه تعالى لشائبة بعد كيف كان كما تقدم البحث فيه في الجزء الرابع من الكتاب .

ثم عقب على الإقرار والشهادة بقوله: ﴿وَأَنَا أُولَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي أول المؤمنين ﴾ أي أول المؤمنين من قومي بأنك لا ترى . هذا ما يدل عليه المقام ، وإن كان من المحتمل أن يكون المراد وأنا أول المؤمنين من بين قومي بما أتيتني وهديتني إليه آمنت بك قبل أن يؤمنوا فحقيق بي أن أتوب إليك إذا علق بي تقصير أو قصور . لكنه معنى بعيد .

قوله تعالى : ﴿قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخد ما آتيتك وكن من الشاخرين المراد بالاصطفاء الاختيار على وجه التصفية ، ولذلك عدي إلى الناس بعلى ، والمراد بالرسالات هو ما حمل من الأوامر والنواهي الإلهية من المعارف والحكم والشرائع ليبلغه الناس سواء كان التحميل بواسطة ملك أو بتكليم بلا واسطة ملك فهي غير الكلام وإن حملت بكلام فإن الكلام أمر ، والمعاني التي يتلقاها السامع منه أمر آخر .

والمراد بالكلام هو ما شافه به الله سبحانه من غير واسطة ملك وبعبارة أخرى هو ما يكشف به عن مكنون الغيب ، وأما أن يكون من نوع الكلام الدائر بيننا معاشر الإنسان فلا فإن الكلام عندتا هو أنا تصطلح ونتعهد فيما بيننا على تخصيص صوت مخصوص من الأصوات لمعنى من المعاني لينتقل ذهن السامع إلى ذلك المعنى ثم نتوسل عند إرادة تفهيمه إلى إيجاد تموج خاص في الهواء يستدىء منا وينتهي إلى السامع لتنقل به ما في ضميرنا إلى ضمير السامع المخاطب والتكلم بهذا الوجه يستلزم التجسم في المتكلم والله سبحانه منزه عنه ، ومجرد إيجاد الصوت وتمويج الهواء بإيجاد أسباب الصوت في مكان لا يدل على كون المعاني التي ينتقل إليها الذهن مقصودة لله سبحانه ما لم تكشف الإرادة بأمر آخر وراء نفس الصوت كما أن مى أوجد منا بدق أو ضرب أو بحوهما صوتاً يدل على معنى لم نحكم بإرادته ذلك ما لم يكشف من حاله أو مقاله قبلاً أنه قاصد لمعنى ما يوجده من الأصوات .

وما كلم به الله سبحانه موسى ستشمما حكاه القرآن الشريف خال عن سؤال الدليل على كونه كلامه ، وعلى كونه تعالى مريداً لمعناه فلم يسأل موسى ربه حين سمع النداء من جانب الطور الأيم من الشجرة : همل هذا منك يا رب ؟ وهل أنت مويد معناه ؟ بل أيقن بذلك إيقاناً ، ونظير الكلام جار في سائر أقسام الوحى عير الكلام .

٠٥٠ ..... الجزء التاسع

وهذا يكشف كشفاً قطعياً عن ارتباط خاص من السامع بإرادة مصدر الكلام والوحي يوجب الانتقال إلى المعنى المقصود وإلا فمجرد صدور صوت له معنى مفهوم في اللغة منه تعالى لا يستلزم صحة الانتساب إليه تعالى ولا كونه كلامه كيف ؟ وجميع الألفاظ الصادرة من المتكلمين بما أنها أصوات تنتهي إليه تعالى وليست كلاماً له تعالى بل المتكلم بها غيره ، وكثيراً ما يحدث من تصادم الأجسام المختلفة أصوات ذوات معان في اللغة ولا نعده كلاماً له تعالى .

وبالجملة تكليمه تعالى هو إيجاده اتصالاً وارتباطاً خاصاً بين مخاطبه وبين الغيب ينتقل به بمشاهدة بعض مخلوقاته إلى معنى مراد ، ولا نمنع مقارنة ذلك بأصوات يوجدها الله تعالى في خارج أو سمع أو غير ذلك ، وقد تقدم بعض الكلام في الكلام فيما تقدم . وسيأتي منه تتمة في تفسير سورة الشورى إن شاء الله تعالى .

وكيف كان فقوله تعالى : ﴿قال يا موسى إني اصطفيتك﴾ الآية . وارد في مورد الامتنان وموعظة لموسى مشخ أن يكتفي بما اصطفاه الله بـه من رسالاتـه وكلامه ويشكره ولا يستزيد .

قوله تعالى: ﴿وكتبنا لـه في الألواح من كـل شيء موعـظة وتفصيلًا لكـل شيء﴾ الآية . اللوح صحيفة معدة للكتابة فيه لأنه يلوح ويظهر بما فيـه من الخط وأصله من لاح البرق إذا لمع .

وقوله: ﴿ مَن كُلُ شَي ، ﴾ من فيه للتبعيض كما يؤيده السياق اللاحق ، وقوله: « موعظة » الظاهر أنه بيان لكل شي ، ويعطف عليه قوله: ﴿ وتفصيلاً لكل شي ، ويعطف عليه قوله ويؤول المعمى لكل شي ، وتنكير قوله: « تفصيلاً » لإفادة الإبهام والتبعيض ، ويؤول المعمى إلى مثل قولنا: وكتنا لموسى في الألواح وهي التوراة النازلة مختارات من كل شيء ونعني بذلك أنا كتبنا له موعظة وتفصيلاً ما وتشريحاً ما لكل شيء حسب ما يحتاج إليها قومه في الاعتقاد والعمل .

ففي الكلام دلالة على أن التوراة لم تستكمل جميع ما تمس به حاجة البشر من المعارف والشرائع ، وهو كذلك كما يدل عليه أيضاً قوله تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يـديه من الكتاب

ومهيمناً عليه﴾(١) ، وقد تقدم تفسيره .

وقوله: ﴿ فَخَذَهَا بِقُوهُ وَأَمْرُ قُومُكُ يِأَخَذُوا بِأَحْسَنَها ﴾ عـطف تفريع على قوله: ﴿ وَكُنَّا إِنَا فَي الأَلُواحِ ﴾ الآية لأنه مشعر بمعنى القول ، والتقدير : وقلنا إنا كتبنا لك في الألواح من كل شيء فخذها بقوة .

والأخذ بالقوة كناية عن الأخذ بالجد والحرم فإن من يجد ويحزم في أمر يستعمل ما عنده من القوة فيـه حدراً أن يفـوته فـالأخد بـالقوة لازم الأخــذ بالجــد والحزم كنى به عنه .

وقوله: ﴿ وأمر قومك يأخدوا بأحسنها ﴾ الظاهر أن الضمير في ﴿ بأحسنها ﴾ راجع إلى الأشياء المدلول عليها بقوله قبلاً: ﴿ من كمل شيء ﴾ من المواعظ وتفاصيل الآداب والشرائع والأخذ بالأحسن كناية عن ملازمة الحسن في الأمور واتباعه واحتياره فإن من يهم بأمر الحسن في الأمور إذا وجد سيئاً وحسناً اختيار الحسن الجميل ، وإذا وجد حسناً وأحسن منه اضطره حب الجمال إلى اختيار الأحسن وتقديمه على الحسن فالأخذ بأحسن الأمور لازم حب الجمال وملازمة الحسن فكني به عنه ، والمعنى : وأمر قومك يجتنبوا السيئات ويلازموا ما تهدي اليه التوراة من الحسنات ، ونظير الآية في التكنية قوله تعالى : ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ﴾ (٢) .

وقوله: ﴿ سأريكم دار الفاسقين ﴾ ظاهر السياق أن المراد بهؤلاء الفاسقين هم الذين يفسقون بعدم ائتمار قوله: ﴿ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ على ما تقدم من معناه من ملازمة طريق الإحسان في الأمور واتباع الحق والرشد فإن من فسق عن الطريق صرفه الله عن الصراط المستقيم إلى تتبع السيئات والميل عن الرشد إلى الغي كما يفصله في الآية التالية فكانت عاقبة أمره خسراناً وآل أمره إلى الهلاك.

وعلى هذا فما في الآية التالية : ﴿ سأصرف عن آياتي ﴾ الآية تفسير أو كالتفسير لقوله : ﴿ سأريكم دار الفاسقين ﴾ وقيل المراد بدار الفاسقين جهنم ، وفي الكلام تهديد وتحذير ، وقيل المراد بها منازل فرعون وقومه بمصر ، وقيل ؛ منازل عاد وثمود ، وقيل المراد دار العمالقة وغيرهم بالشام وأن الله سيدخلهم

<sup>(</sup>١) المائدة ٨٤.

فيها فيرونها ، وقيل : المراد سيجيئكم قوم فساق تكون الدولة لهم عليكم .

قوله تعالى : ﴿ سأصرف عن آياتي المذين يتكبرون في الأرض بغير المحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ﴾ الآية تقييد التكبر في الأرض بغير الحق مع أن التكبر فيها لا يكون إلا بغير الحق كتقييد البغي في الأرض بغير الحق للتوضيح لا للاحتراز ويراد به المدلالة على وجه الذم في العمل وأن التكبر كالبغي مذموم لكونه بغير الحق .

وأما ما قيل: إن القيد احترازي للدلالة على أن المراد هو التكبر المذموم دون التكبر الممدوح كالتكبر على أعداء الله والتكبر على المتكبر، وهو تكبر بالحق ففيه أن المذكور في الآية ليس مطلق التكبر بل التكبر في الأرض، وهو الاستعلاء على عباد الله واستذلالهم والتغلب عليهم، وهدا لا يكون إلا بغير الحق.

وقوله: ﴿ وَإِن يَرُوا كُلُ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ عطف على قبوله: ﴿ يَتَكَبُّرُونَ ﴾ وبيان لأحد أوصافهم وهو الإصرار على الكفر والتكذيب.

وكذا قوله: ﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً ﴾ الآية وتكرار الجملتين المثبتة والمنفية بجميع خصوصياتهما للدلالة على اعتنائهم الشديد ومراقبتهم الدقيقة على مخالفة سبيل الرشد واتباع سبيل الغي بحيث لا يعذرون بخطأ ولا يحتمل في حقهم جهل أو اشتباه .

وقوله: ﴿ وَذَلِكَ بِأَنْهُمَ كَذَبُوا بِآيَاتُنَا﴾ إلى آخر الآية تعليل لما تحقق فيهم من رذائل الصفات أي إنما جروا على ما جروا بسبب تكديبهم لآياتنا وغفلتهم عنها ، ومن المحتمل أن يكون تعليلًا لقوله تعالى : ﴿ سأصرف عن آياتي ﴾ .

قوله تعالى : ﴿والذِّينَ كَـذَبُوا بِـآياتُنَا وَلَقَاءُ الآخَـرَةُ حَبَطَتُ أَعَمَـالُهُمُ هُلُ يَجِزُونَ إِلاَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ معنى الآية ظاهر ويتحصل منها :

أولاً: أن الجزاء هو نفس العمل وقد تقدم توضيحه كراراً في أبحاثنا السابقة .

وثانياً: أن الحبط من الجزاء فإن الجزاء بالعمل وإذا كان العمل حابطاً فإحباطه هو الجزاء ، والحبط إنما يتعلق بالأعمال التي فيها جهة حسن فتكون نتيجة إحباط الحسنات ممن له حسنات وسيئات أن يجزى بسيئاته جزاء سيئاً ويجزى بحسناته بإحباطها فيتمحص له الجزاء السييء .

ويمكن أن تنزل الآية على معنى آخر وهو أن يكون المراد بالحزاء ، الجزاء الحسن وقوله : ﴿هل يجزون إلا ما كنانوا يعملون كناية عن أنهم لا يثابون بشيء إذ لا عمل من الأعمال الصالحة عندهم لمكان الحبط قال تعالى : ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ﴿() ، والدليل على كون المراد بالجزاء هو الثواب أن هذا الجزاء هو جزاء الأعمال المذكورة في الآية قبلاً ، والمراد بها بقرينة ذكر الحبط هي الأعمال الصالحة .

ومن هنا يظهر فساد ما استدل به بعضهم بالآية على أن تارك النواجب من غير أن يشتغل بضده لا عقاب له لأنه لم يعمل عملاً حتى يعاقب عليه وقد قال تعالى : ﴿هل يجزون إلا ما كانوا يعملون﴾ .

وجه الفساد أن المراد بالجزاء في الآية الشواب والمعنى أنهم لا ثواب لهم في الآخرة لأنهم لم يأتوا بحسنة ولم يعملوا عملًا يثابون عليها .

على أن ثبوت العقاب على مجرد ترك الأوامر الإلهية مع الغض عما يشتغل به من الأعمال المضادة كالضروري من كلامه تعالى قال الله عز وجل : ﴿وَمِنْ يَعْصُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ لَهُ نَارَ جَهْتُم ﴾(٢) ، إلى غير ذلك من الآيات .

قوله تعالى : ﴿واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار﴾ إلى آخر الآية ، الحلي على فعول جمع حلي كالثدي جمع ثدي ، وهو ما يتحلى ويتزين به من ذهب أو فضة أو نحوهما ، والعجل ولد البقرة ، والخوار صوت البقرة خاصة ، وفي قوله تعالى : ﴿جسداً له خوار﴾ ـ وهو بيان للعجل ـ دلالة على أنه كان غير ذي حياة وإنما وجدوا عنده خواراً كخوار البقر .

والآية وما بعده تذكر قصة عبادة بني إسرائيسل العجل بعد ما ذهب موسى إلى ميقات ربه واستبطؤا رجوعه إليهم ، فكادهم السامري وأخذ من حليهم فصاغ لهم عجلاً من ذهب له خوار كخوار العجل وذكر لهم أنه إلههم وإله موسى فسجدوا له واتخذوه إلها ، وقد فصل الله سبحانه القصة في سورة طه تفصيلا ، والذي ذكره في هذه الآيات من هذه السورة لا يستغني عما هناك ، وهو يؤيد نزول سورة طه قبل سورة الأعراف .

٢٥٤ .... الجزء التاسع

وكيف كان فقوله: ﴿واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً ﴾ معناه اتخذ قوم موسى من بعد ذهابه لميقات ربه قبل أن يرجع ـ فإنه سيذكر رجوعه إليهم غضبان ـ عجلاً فعبدوه، وكان هذا العجل الذي اتخذوه ﴿جسداً له خوار﴾ ثم ذمهم الله سبحانه بأنهم لم يعبؤوا بما هو ظاهر جلي بين عند العقل في أول نظرته أنه لو كان هو الله سبحانه لكلمهم ولهداهم السبيل فقال تعالى: ﴿أو لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا﴾.

وإنما ذكر من صفاته المنافية للالوهية عدم تكليمه إياهم وعدم هدايته لهم وسكت عن سائر ما فيه كالجسمية وكونه مصنوعاً ومحدوداً ذا مكان وزمان وشكل إلى غير ذلك مع أن الجميع ينافي الألوهية لأن هاتين الصفتين أعني التكليم والهداية من أوضح ما تستلزمه الألوهية من الصفات عد من يتخذ شيئاً إلها إذ من الواجب أن يعبده بما يرتضيه ويسلك إليه من طريق يوصل إليه ، ولا يعلم ذلك إلا من قبل الإله بوجه فهو الذي يجب أن يهديه إلى طريق عبادته بنوع من التكليم والتفهيم ، وقد رأوا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً .

على أنهم عهدوا من موسى أن الله سبحانه يكلمه ويهديه ، ويكلمهم ويهديهم بواسطته ، وقد قالوا حين أخرج السامري لهم العجل : ﴿هذا إلهكم وإله موسى ﴾(١) ، فلو كان العجل هو الذي أوماً إليه السامري لكلمهم وهداهم سبيلاً .

وبالجملة فقد كان من الواضح البين عند قولهم لو عقلوا أنه ليس هو ، ولذلك أردفه بقوله : ﴿ اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ كأنه قيل : فلم اتخذوه وأمره بذاك الوضوح ، فقيل : ﴿ اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ﴾ إلى آخر الآية . قال في المجمع : معنى ﴿سقط في أيديهم ﴾ وقع البلاء في أيديهم أي وجدوه وجدان من يده فيه يقال ذلك للنادم عندما يجده مما كان خفي عليه ، ويقال : سقط في يده ، وأسقط في يده وبغير ألف أفصح ، وقيل : معناه صار الذي يضر به ملقى في يده انتهى .

وقد ذكر في مطولات التقاسير وجوه كثيرة توجه بها هـذه الجملة ، جلها أو

<sup>(</sup>١) طه: ۸۸

كلها لا تخلو من تعسف ، وأقرب الوجوه ما نقلناه عن المجمع منقولاً عن بعضهم فإن ظاهر سياق الآية أن المراد بقوله : ﴿ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ﴾ أنهم لما التفتوا إلى ما فعلوه وأجالوا النظر فيه دقيقاً ثانياً ورأوا عند ذلك أنهم قد ضلوا قالوا : كذا وكذا فالجملة تفيد معنى التنبه لما ذهلوا عنه والتبصر بما أغقلوه كأنهم عملوا شيئاً فقدموه إلى ما عملوا له فرده إليهم ورمى به نحوهم فتناولوه بأيديهم فسقط فيها فرأوا من قريب أنهم ضلوا فيما زعموا ، وأهملوا فيه أمراً ما كان لهم أن يهملوه ، وفات منهم ما فسد بفوته ما عملوه ، وعلى أي حال تجري الحملة مجرى المثل السائر .

والآية أعني قوله ﴿ولما سقط﴾ بحسب المعنى مترتب على الآيات التالية فإنهم إنما تبينوا ضلالهم بعد رجوع موسى إليهم كما تفصل ذلك سورة طه لكنه سبحانه كأنه قدم الآية لأنها مشتملة على حديث ندامتهم على ما صنعوا وتحسرهم مما فات منهم ، وقد أظهروا ذلك بقولهم : ﴿لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكوئن من المخاسرين والأحرى بالندامة والحسرة أن يذكرا مع ما تعلقنا به من غير فصل طويل ، ولذا لما ذكر اتخاذهم العجل في الآية الأولى وصله بندامتهم وحسرتهم في الآية الثانية .

ولأن ذيل حديث رجوع موسى في الآية التالية مشغول بدعائه لنفسه وأخيـه ففصل بينه وبين هذا الذي هو صورة دعاء .

قوله تعالى: ﴿ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ﴾ إلى آخر الآية الأسف بكسر السين صفة مشبهة من الأسف وهو شدة الغضب والحزن والخلافة القيام بالأمر بعد عيره ، والعجلة طلب الشيء وتحريبه قبل أوانه على ما ذكره الراغب يقال : عجلت أمراً كذا أي طلبته قبل أوانه الذي له بحسب الطبع فمعنى الآية : ولما رجع موسى إلى قومه وهو في حال غضب وأسف لما أخبره الله تعالى لدى الرجوع بأن قومه ضلوا بعبادة العجل بعده فوبخهم وذمهم بما صنعوا وقال : بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وطلبتموه قبل بلوغ أجله ، وهو أمر من بيده خيركم وصلاحكم ولا يجري أمراً إلا على ما يقتضيه حكمته المبالغة ، ولا يؤثر فيه عجلة غيره ولا طلبه ولا رضاه إلا بما شاء ، والظاهر أن المراد بأمر ربهم أمره الذي لأجله واعد موسى لميقاته ، وهو نزول التوراة .

وربما قيل: إن معنى ﴿أعجلتم أمر ربكم ﴾ : أعجلتم بعبادة العجل قبل

أن يأتيكم أمر من ربكم: وقيل: المعنى استعجلتم وعد الله وثـوابه على عبادته فلما لم تنالـوه عدلتم إلى عبادة غيره ؟ وقيـل: المعنى أعجلتم عما أمـركم بـه ربكم وهـو انتظار رجـوع موسى حـافظين لعهـده فنيتم على أن الميقات قـد بلغ آخره ولم يرجع إليكم فغيرتم هذا، وما قدمناه من الوجه أنسب بالسياق.

وبالجملة اشتد غضب موسى طائلها شاهد قومه ووبخهم وذمهم بقوله : ﴿ بشما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ﴾ وهو استفهام إنكاري \_ ﴿ والقى الألواح ﴾ وهي ألواح التوراة ﴿ وأخذ برأس أخيه ﴾ قابضاً على شعره ﴿ يجره إليه ﴾ وقد قال له \_ فيما حكى الله في سورة طه : ﴿ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيت أمري ﴾ (١) ؟ .

﴿قَالَ﴾ هارون يا ﴿ابن أَمِ وإنما حَاطبه بـذكر أمهما دون أن يقول: يا أخي أو يا ابن أبي للترقيق وتهييج الرحمة ﴿إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني لما خالفتهم في أمر العجل ومنعتهم عن عبادته ﴿فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين بحسباني كأحدهم في مخالفتك ، وكان مما قال له ـ على ما حكاه الله في سورة طه ـ ﴿إني خشيت أن تقول فرقت بين إسرائيل ولم ترقب قولي ﴾ (٢) .

وظاهر سياق الآية وكذا ما في سورة طه من آيات القصة أن موسى غضب على هارون كما غضب على بني إسرائيل غير أنه عضب عليه حسباناً منه أنه لم يبذل الجهد في مقاومة بني إسرائيل لما زعم أن الصلاح في ذلك مع أنه وصاه عند المفارقة وصية مطلقة بقوله: ﴿وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين﴾ وهذا المقدار من الاختلاف في السليقة والمشيئة بين ببيين معصومين لا دليل على منعه ، وإنما العصمة فيما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون ما يرجع إلى السلائق وطرق الحياة على اختلافها .

وكذا ما فعله موسى بأخيه من أخذ رأسه يجره إليه كأنه مقدمة لضربه حسباناً منه أنه استقل بالرأي زاعماً المصلحة في دلك وتبرك أمر موسى فما وقبع منه إنما هو تأديب في أمر إرشادي لا عقباب في أمر مولوي وإن كبان الحق في ذلك مع هارون ، ولذلك لما قص عليه القصص عذره في ذلك ، ودعا لنفسه

<sup>(</sup>١) سورة طه : ٩٢ .

ولأخيه بقوله رب اغفر لي ولأخي الخ .

وقد وجه قوله : ﴿وَأَخَذَ بَرَأُسَ أَخَيَهُ يَجْرُهُ إِلَيْهُ ﴾ بُوجُوهُ أَخَرُ :

الأول: أن موسى إنما فعل ذلك مستعظماً لفعلهم مفكراً فيما كان منهم كما يفعل الإنسان ذلك بنفسه عند الوجد وشدة الغضب فيقبض على لحيته ويعض على شفته فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان بنفسه عند الغضب والأسف.

الثاني: أنه أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه لإكباره منهم ما صاروا إليه من الكفر والارتداد فصدر ذلك منه لإعلامهم عظم الحال عنده لينزجروا عن مثله في مستقبل الأحوال.

الثالث : أنه إنما جره إلى نفسه ليناجيه ويستفسر حال القوم منه ، ولذلك لما ذكر هارون ما ذكر ، قبله منه ودعا له .

الرابع: أنه لما رأى أن بهارون مثل ما به من الغضب والأسف أخذ برأسه متوجعاً لـه مسكناً لمـا به من القلق فكـره هارون أن يـظن الجهال أنـه استخفاف وإهانة فأظهر براءة نفسه ودعا له أخـوه وجل هـذه الوجـوه أو كلها لا تـلائم سياق الآيات.

وقوله في صدر الآية ﴿ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً ﴾ يدل على أنه كان عالماً بأمر ارتداد قومه من قبل ، وهو كذلك فإن الله سبحانه \_ كما حكى في سورة سورة طه \_ قال له وهو في الميقات : ﴿فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ﴾(١) .

وإنما ظهر حكم غصبه عندما شاهد قومه فاشتد عليهم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه كل ذلك قعله بعدما رجع إليهم لا حينما أخبره بذلك ربه ، وإخبار الله سبحانه أصدق من الحس لأن الحس يصدق ويكذب ، والله سبحانه لا يقول إلا الحق .

وذلك لأن للعلم حكماً وللمشاهدة حكماً آحر، والغصب هيجان القوة الدافعة للدفع أو الانتقام، ولا يتحقق مورد للدفع والانتقام بمجرد تحقق العلم

<sup>(</sup>١)طه د٨.

لكن الحس والمشاهدة تصاحب وجود المغضوب عليه عند العصيان فيتأتي منه الدفع والانتقام بالقول والفعل ، ولا يؤثر العلم قبل المشاهدة إلا حزناً وغماً ونظير ذلك بالمقابلة إنك لو بشرت بقدوم من تحبه وتتوق نفسك إلى لقائه فلك عند تحقق البشرى حال وهو الفرح ، وعند لقاء الحبيب حال آخر وحكم جديد ، وكذا إذا شاهدت أمراً عجيباً وأنت وحدك كان حكمه التعجب ، وإذا شاهدته ومعك غيرك تعجبت وضحكت ، وله نظائر أخر .

قوله تعالى : ﴿قال رَبِ اغْفَر لَي وَلَاخِي وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتُكُ ﴾ الآية دعاء منه ﷺ وقد تقدم في الكلام على المغفرة في آخر الجزء السادس من الكتاب أن المغفرة أعم موردا من المعصية .

قوله تعالى : ﴿إِن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ﴾ الآية . تنكير الغضب وكذا الذلة للإشعار بعظمتهما وقد أبهم الله سبحانه ما سينالهم من غضبه وذلة الحياة فلم يبين ما هما فمن المحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما جرى عليهم بعد ذلك من تحريق العجل المعبود ونسفه في اليم نسفاً وطرد السامري وقتل جمع منهم ، أو أن يكون المراد به ما ضرب الله على قومهم من الذلة والمسكنة والقتل والإبادة والإسارة ، ويمكن أن يكون المراد بالغضب هو عذاب الآخرة فيجمع لهم بذلك هوان الآخرة وذلة الدنيا .

وكيف كان فذيل الآية : ﴿وكذلك نجزي المفترين﴾ بظاهره يدل على أن ذلك أعني نيل غضب الرب سبحانه وذلة الحياة الدنيا سنة جارية إلهية في المفترين على الله وهذا الذي يدل عليه الآية يهدي إليه الأبحاث العقلية أيضاً كما مر مراراً .

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ عَمَلُوا السَّيْتَاتَ ثُمَّ تَابِّوا مِنْ بِعَدُهُا إِنْ رَبِّكُ مِنْ بِعِدُهُا لِغُ بعدها لغفور رحيم﴾ صمير ﴿من بعـدها﴾ الأول راجع إلى السيئات ، والشاني إلى التوبة ، ومعنى الآية ظاهر .

والآية وإن كانت في نفسها عامة لكمها بالنظر إلى المورد بمنزلة الاستثناء من الذين اتخذوا العجل المذكورين في الآية السابقة فالتوبة إذا تحققت بحقيقة معناها في أية سيئة كانت لم يمنع من قبولها مانع كما تقدم في تفسير قوله تعالى : ﴿إنما التوبة على الله ﴾(١) الآية .

<sup>(</sup>١) الساء: ١٧ .

وهذه الآية والتي قبلها معترضتان في القصة ، ووجه الخطاب فيهما إلى النبي النبي الله والدليل على ذلك قوله في الآية الأولى : ﴿وكذلك نجزي المفترين﴾ وفي الآية الثانية : ﴿إن ربك﴾ الآية وظاهر السياق أن الكلام فيهما جار على حكاية الحال الماضية بدليل قوله : ﴿سينالهم غضب﴾ ،

قوله تعالى : ﴿ولما سكت عن موسى الغضب أخمذ الألمواح﴾ الآيمة ، الرهبة هي خوف مع تحرز : والباقي ظاهر .

## ( **بحث** روائي )

في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله على قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول الله الجعل لنا هذه ذات أنواط كما كان للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. فقال النبي على : الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: واجعل لنا إلها كما لهم آلهة وانكم تركبون سنن الذين قبلكم .

أقول: ورواها أيضاً بطرق أخرى عن عبد الله بن عـوف عن أميه عن جـده أن رجلًا قال للنبي سنزية ذلك ، وفيها: أنها كانت شحرة سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله .

وفي تفسير البرهان في قوله تعالى: ﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر﴾ الآية عن محمد بن شهر آشوب: أن رأس الجالوت قال لعلي سنه: لم تلبشوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف! فقال على سنه: وأنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾.

وفي تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر سَّقال: إنَّ موسى لما خرج وافداً إلى ربه واعدهم ثـلاثين يوماً فلما زاد الله على الثـلاثين عشراً قال قومه: أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا .

وفي الـدر المنشور : أخـرج البـزاز وابن أبي حـاتم وأبـو نعيم في الحليـة والبيهقي في الأسماء والصفات عن جابر قال : قال رسـول الله ﷺ : لما كلم الله

موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له مـوسى : يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني بـه ؟ قال : يـا موسى إنمـا كلمتك بقـوة عشرة آلاف لسان ولى قوة الألسن كلها وأقوى من ذلك .

فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا : يا موسى صف لنا كـلام الرحمن فقال : لا تستطيعونه ألم تروا إلى أصوات الصواعق الذي يقبـل في أحلى حلاوة سمعتموه ؟ فذاك قريب منه وليس به .

أقول: أما ذيل الرواية فهو تمثيل للتقريب وليس به بأس ، وأما صدره ففيه خفاء ولعل المراد بقوة عشرة آلاف لسان ما في العشرة آلاف من قبوة التفهيم لو تأيد بعضها ببعض فإن ألسن الماس مختلفة في قوة التفهيم فالمراد أن ذلك يعادل من حيث إعطاء التفهيم والكشف عن المراد عشرة آلاف لسان لو جمع بعضها مع بعض

وعلى هذا يكون المراد بالمغايرة في قوله : «كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه» التفاوت من حيث كيفية التفهيم .

وفي المعاني بإسناده عن هشام قال: كنت عند الصادق جعقر بن محمد منته إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر المروي: أن رسول الله سمات رأى ربه ؟ على أي صورة رآه ؟ وفي الخبر الذي رواه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ؟ على أي صورة يرونه ؟ فتبسم ثم قال: يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة وثمانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته . ثم قال: يا معاوية إن محمداً من على الرب تبارك وتعالى حق معرفته . ثم قال: يا معاوية إن محمداً من القلب ورؤية البصر فمن عنى برؤية القلب ورؤية البصر فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب ، ومن عنى برؤية البصر فقد كذب وكفر بالله وآياته لقول رسول الله من الله من شبه الله بخلقه فقد كفر .

ولقد حدثني أبي عن أبيه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : سئل أمير المؤمنين سنت فقيل له : يا أخا رسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال : لم أعبد رباً لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان .

وإذا كـان المؤمن يرى ربـه بمشاهـدة البصر فـإن كل من جـاز عليه البصـر

والرؤية فهو مخلوق ، ولا بد للمخلوق من خالق فقد جعلته إذاً محدثاً مخلوقاً ، ومن شبهه بخلقه فقد اتحذ مع الله شريكاً .

ويلهم ألم يسمعوا لقول الله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الطيف الخبير﴾ وقوله لموسى : ﴿لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجل جعله دكاً وخر موسى صعقاً وإنما طلع من نوره على الجبل كضوء يخرج من سم الخياط فدكدكت الأرض ، وصعقت الجبال ، وخر موسى صعقاً أي ميتاً ﴿فلما أفاق﴾ ورد عليه روحه ﴿قال سبحانك تبت إليك﴾ من قول من زعم أنك ترى ورجعت إلى معرفتي بك : أن الأبصار لا تدركك ﴿وأنا أول المؤمنين﴾ بأنك ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى (الحديث) .

وفي التوحيد بإسناده عن علي بالنظافي حديث: وسأل موسى وجرى علي لسانه من حمد الله عز وجل: ﴿ رب أرني أنظر إليك ﴾ فكانت مسألته تلك أمراً عظيماً، وسأل أمراً جسيماً فعوتب فقال الله عز وجل: ﴿ لن تراني ﴾ في الدنيا حتى تموت وتراني في الآخرة، ولكن إن أردت أن تراني ﴿ فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ فأبدا الله بعض آياته وتجلى ربنا للجبل فتقطع الجبل فصار رميماً ﴿ وخر موسى صعفاً ﴾ ثم أحياه الله وبعثه فقال: ﴿ سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ يعني أول من آمن بك منهم بأنه لا يراك.

أقول: الروايتان ـ كما ترى ـ تؤيدان ما تقدم في البيان السابق، ويتحصل منهما:

\* أولاً: أن السؤال إنما كان عن رؤية القلب دون رؤية البصر المستحيل عليه تعالى بأي وجه تصور ، وحاشا مقام الكليم الشخان يجهل من ساحة ربه المنزهة ما هو من البداهة على مكان وهو يسمي القوم الذين اختارهم للميقات سفهاء إذ سألوا الرؤية إذ يقول لربه: ﴿أتهلكنا بما فعل السفهاء منا﴾(١)، فكيف يقدم هو نفسه على ما سماه سفهاء ؟ .

وقد كان النزاع والمشاجرة في الصدر الأول وخاصة في زمان الصادقين إلى زمان البلام في المسألة بالغاً أوج شدته ينكرها المعتزلة مطلقاً

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٥ .

ويثبتها الأشاعرة في الآخرة وهناك طائفة أخرى تثبتها في الدنيا والآخرة جميعاً ، والفريقان جميعاً على ساقها لم تنقطع والفريقان جميعاً يستدلان بالآية ولم تـزل المنازعـة قائمـة على ساقهـا لم تنقطع ظاهراً إلا بسيوف آل أيوب التي أبادت المعتزلة وألحقت طالعهم بغاربهم .

وجملة احتجاج المعتزلة ، أنهم كانوا يستدلون بقوله في الآية : ﴿ لَن تراني ﴾ وبسائر ما ينفي الرؤية البصرية من طريق العقل والنقل ، ويؤولون ما يدل على جوازها من الآيات والروايات ، وجملة احتجاج الأشاعرة أنهم كانوا يستدلون بالتنظير الواقع في الآية بقوله : ﴿ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ الآية وبما في غيرها من الآيات وبعض الروايات من جوازها في الآخرة ، ويؤولون ما عدا ذلك على ما هو شأن الأبحاث الكلامية عندهم وربما استدل لذلك بأنه لا دليل على وجوب انحصار الرؤية البصرية في الجسمانيات فمن الجائز أن يتعلق بغير الأمور المادية . وبأن الإبصار يتعلق بالجوهر والعرض ، ولا جامع بينهما إلا الموجود المطلق فكل موجود يمكن أن يتعلق به الإبصار وإن لم يكن جسماً أو جسمانياً .

وقد اتضح بطلان هاتين الحجتين وما يسانخهما من الحجج والأقاويل في هذه الأزمنة اتضاحاً كاد يلحق بالبدهيات .

وعلى أي حال لا يهمنا إيـراد ما أوردوه من الجـانبين من نقض وإبرام فمن أراد الوقوف عليها أمكنه أن يراجع الكتب الكلامية ومطولات تفاسير الفريقين .

والذي تحصل من سابق محثنا - أولاً - أن الرؤية البصرية سواء كانت على هذه الصفة التي هي عليها اليوم أو تحولت إلى أي صفة أخرى هي معها مادية طبيعية متعلقة بقدر وشكل ولون وضوء تعملها أداة مادية طبيعية فإنها مستحيلة التعلق بالله سبحانه في الدنيا والآخرة ، وعليه يدل البرهان وما ورد من الآيات والروايات في نفي الرؤية . نعم هناك علم ضروري خاص يتعلق به تعالى غير العلم الضروري الحاصل بالاستدلال تسمى رؤية ، وإياه تعني الآيات والروايات الظاهرة في إثبات الرؤية لما فيها من القرائن الكثيرة الصريحة في ذلك ، وموطن هذه المعرفة الآخرة .

و ـ ثانياً ـ أن قوله تعالى : ﴿ رَبِّ أَرْنِي أَنظُر إليك ﴾ الآية أجنبية أصلًا عن الرؤية البصرية الحسية إثباتاً ونفياً وسؤالاً وجواباً ، وإنما يدور الكلام فيها مـدار

الرؤية بالمعنى الآخر الـذي هـو رؤيـة القلب بحسب مـا اصــطلح عليـه في الروايات .

وقد روى الصدوق في العيون فيما سأله المأمون عن الرضا المنت أنه أجاب عن سؤال الرؤية في الآية ، أن موسى إنما سأل ذلك عن لسان قومه لا لنفسه فإنهم لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله سألوا موسى أن يسأله لنفسه فرد عليهم بالإستحالة فأصروا عليه فقال : ﴿ رب أرني ﴾ أي على ما يقترحه على قومي .

والرواية كما أشرنا إليه في أخبار جنة آدم ضعيفة السند على أنها لا توافق الأصول المسلمة في أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام فإل أخبارهم وخاصة خطب علي والرضا عليهما السلام مملوءة من حديث التجلي والرؤية القلبية فلا موجب له يشتران يلتزم كون الرؤية المذكورة في الآية سؤالاً وجواباً هي الرؤية البصرية ثم الجواب بطريق جدلي لا ينطبق كثير انطباق على الآية لكونه خلاف ظاهرها البتة ، وخلاف ظاهر حال موسى فإنهم لو اقترحوا عليه ذلك لرد عليهم كما رد عليهم بقوله : ﴿إِنَّكُم قوم تجهلون ﴾ حين قالوا : يا موسى ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ .

\* وثانياً: يتحصل من الروايتين أن موسى بشخما أجيب إلى الرؤية بالمعنى المذكور في الدنيا، وإنما أجيب إليها في الآخرة، والظاهر أمه يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً ﴾ فإن الاستدراك في قوله: ﴿ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ أن الذي فرض في الجبل هو بعينه مثل ما فرض في موسى فهو لا يطيق الظهور والإرادة كما أن ذلك لا يطيقه، وقد وقع التجلي للجبل فدك به وصعق ولو وقع لموسى أيضاً لدك به وصعق فالتجلي في نفسه ممكن لكنه بالنسبة إلى المتجلي له يوجب اندكاكه وصعقته، وهذا يشعر أن التجلي لا مانع منه في نفسه مع الصعفة والموت، وقد استفاضت الروايات من طرق أثمة أهل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة، وأن لهم في كمل جمعة زورة كما وقع ذلك في قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٣.

\* وثالثاً : تحصل من الروايتين : أن صعقـة موسى ﷺ كـانت موتـاً ثم رد الله إليه روحه لا غشية .

\* ورابعاً: أن ما ذكره منك أنه تجلى له من نوره مقدار ما يخرج من سم الخياط من النور من قبيل تمثيل المعنى بالأمور المحسوسة فلا نوره تعالى نور حسي ، ولا أنه يتقدر بأمر حسي كسم الخياط ، ولدلك مثل ذلك في غير هذه الرواية بوضع طرف الإبهام على أنملة الخنصر كما سيأتي ، والغرض على أي تقدير بيان صغره وحقارته .

وعلى أي حال فالتجلي إنما هو مما يكفي لدكه وصعقته ، وأما كمال نـوره تعالى فهو غير متناه لا يحاذيه أي أمر متناه مفـروض فلا نسبـة بين المتناهي وغيـر المتناهي .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في كتاب الرؤية من طرق عن أنس بن مالك: أن النبي على قرأ هذه الآية: ﴿فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً﴾ قال هكذا وأشار بإصبعيه ، ووضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر - وفي لفظ: على المفصل الأعلى من المخنصر - فساخ الجبل وخر موسى صعقاً - وفي لفظ: فساخ الجبل في الأرض - فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة .

أقول: ووقع في أحاديث أئمة أهمل البيت عليهم السلام أن الجبل دك فصار رميماً، وفي بعضها أنه ساخ في البحر فهو يهوي حتى الساعة، وفي بعضها: إلى هذه الساعة، والمحصل من تفسير بعضها ببعض أنه صار رميماً نزل البحر فلا يرى منه أثر أبداً وينبغي أن يكون هذا معنى قوله: فساخ الجبل في الأرض أو في البحر فهو يسيخ إلى يوم القيامة أو إلى الساعة.

وفيه أخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق ثابت عن أنس عن النبي على في قوله: ﴿ فلما تجلى ربه للجبل ﴾ قال: أظهر مقدار هذا ووضع الإبهام على خنصر الإصبع الصغرى. فقال حميد - راوي الحديث - يا أبا محمد - الراوي عن أنس - ما تريد إلى هذا؟ فضرب في صدره وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ ما تريد إلى هذا؟ بحدثني أنس بن مالك عن رسول الله على وتقول أنت: ما تريد إلى هذا؟

وفيه: أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ رب أرني أنظر إليك ﴾ قال: قال الله عز وجل يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تضرق، وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تصوت أعينهم، ولا تبلى أجسادهم.

أقول: والرواية نظيرة ما تقدم من رواية التوحيد عن علي على على وتقدم توضيح معناها.

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : لما سأل موسى ربه تبارك وتعالى ، ﴿قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال : فلما صعد موسى على الجبل فتحت أبواب السماء ، وأقبلت الملائكة أفواجاً في أيديهم العمد ، وفي رأسها النور يمرون به فوجاً بعد فوج ، يقولون : يا ابن عمران اثبت فقد سألت عظيماً . قال : فلم يزل موسى واقفاً حتى تجلى ربنا جل جلاله فجعل الجبل دكاً وخر موسى صعقاً فلما أن رد الله عليه روحه أفاق ﴿قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ .

وفيه أيضاً عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه وفيه أيض يقدول: إن موسى بن عمران لما سأل ربه النظر إليه وعد الله أن يقعد في موضع ثم أمر الملائكة تمر عليه موكباً موكباً بالرعد والبرق والريح والصواعق فكلما مر به موكب من المواكب ارتعدت فرائصه فيرفع رأسه فيسأل: أيكم ربي ؟ فيجاب هو آت وقد سألت عظيماً يا ابن عمران.

أقول : والرواية موضوعة ، وما تشمل عليه لا يقبل الانطباق على شيء من مسلمات الأصول المتخذة من الكتاب والسنة .

وفي البصائر بإسناده عن أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله الفارسي وغيره فرفعوه إلى أبي عبد الله مؤلخات أن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف العرش لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم ، ثم قال : إن موسى كالما سأل ربه ما سأل أمر واحداً من الكروبيين تجلى للجبل فجعله دكاً .

أقول: محصل الرواية أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط كما أن سائسر الأمور المنسوبة إليه تعالى كالتوفي والإحياء والرزق والوحي وغيرها يقبل الوسائط فهو تعالى يتجلى بالوسائط كما يتوفى بملك الموت ، ويحيي بصاحب الصور ، ويرزق بميكائيل ، ويوحي بجبرئيل الروح الأمين ، وسيوافيك شرح الرواية في موضع مناسب له إن شاء الله . وللكروبيين ذكر في التوراة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه والحاكم وصححه عن أنس : أن النبي قرء « دكًا » منوَّنة ولم يمده .

وفيه أخرج ابن مردويه عن أنس أن النبي ﷺ قرء ﴿فلما تجلى ربــه للجبل جعله دكاً﴾ مثقلة ممدودة .

وفيه أخرج أبو نعيم في الحلية عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ فلما تجلى ربه للجبل طارت لعظمته سنة أجبل فوقعن بالمدينة : أحد وورقان ورضوى . ووقع بمكة ثور وثبير وحراء .

أقول: ورؤاه أيضاً عن ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن أنس عن النبي سنة .

وفيه أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن رسول الله علي قال : لما تجلى الله لموسي تطايرت سبعة أجبال قفي الحجاز منها خمسة ، وفي اليمن اثنان : في الحجاز أحد وثبير وحراء وثور وورقان ، وفي اليمن حصور وصير .

أقول: وروي في تقطع الجبل غير ذلك، وهذه الروايات على ما فيها من الاختلاف في عدد الجبال المتطايرة إن كان المراد بها تفسير دك الجبل لم ينطبق على الآية، وإن أريد غير ذلك فهو وإن كان ممكن الوقوع غير أنه لا يكفي لإثباته أمثال هذه الآحاد.

وكذا ما ورد من طرق الشيعة وأهل السنة أن ألواح التوراة كانت من زبرجد، وفي بعضها من طرق أهل السنة عن النبي سمرة : أن الألواح التي انزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً، وفي بعضها : كتب الله الألواح لموسى وهو يسمع صريف الأقلام في الألواح، وفي بعض أخمارنا أن هذه الألواح مدفونة في جبل من جبال اليمن، أو التقمها حجر هناك فهي محقوظة في بطنه إلى غير ذلك من أحاد الأخبار غير المؤيدة بقرائن قطعية . على أن البحث التفسيري لا يتوقف على الغور في البحث عنها .

وفي روح المعاني قال : وعن علي كرم الله وحهه أنه قرأ « جؤار » بجيم مضومة وهمزة . قال وهو الصوت الشديد .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : ﴿وألقى الألواح﴾ الآية أخرج أحمد وعبد بن حميد والبزاز وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ : ليرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ما الله تبارك وتعالى لما أخبر موسى أن قومه اتخذوا عجلاً [ جسداً ظ ] له خوار فلم يقع منه موقع العيان فلما رآهم اشتد غضه فألقى الألواح من يده ، قد قال أبو عبد الله سننه : وللرؤية فصل على الخبر .

وفي الكافي بإسناده عن سفيان بن عيينة عن السدي عن أبي جعفر سلا قال : ما أخلص عبد الإيمان بالله أربعين يوماً أو قال : ما أجل عبد ذكر الله أربعين يوماً إلا زهده الله في الدنيا ، وبصره داءها ودواءها ، وأثبت الحكمة في قلبه ، وأنطق به لسانه .

ثم تبلا: ﴿إِن اللَّذِينَ اتَخَذُوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذَلَّة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين فلا ترى صاحب بدعة إلا ذليلاً ، ومفترياً على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى أهل بيته إلا ذليلاً .

## ( بحث روائي آخر )

نورد فيها بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في معنى رؤية
 القلب \*

في التوحيد والأمالي بإسناده عن الرضا كف خطبة له قبال : أحد لا بشأويل عبدد ظاهر ولا بتأويسل المباشرة ، متجل لا بناستهلاك رؤية ، باطن لا بمزايلة . أقول: وحديث تجليه تعالى الدائم لخلقه متكرر في كلام على والأئمة من ذريته عليهم السلام، وقد نقلنا شــذرات من كلامـه سلك في مباحث التــوحيد في ذيل قوله تعالى: ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾(١).

وفي التوحيد ببإسناده عن الصادق ملتنف في كلام لـه في التوحيد : واحد صمد أزلي صمدي ، لا ظل له يمسكه ، وهو يمسك الأشياء بـاظلتها ، عــارف بالمجهول ، معروف عند كل جاهل ، لا هو في خلقه ولا خلقه فيه .

أقول: قوله سننده معروف عند كل جاهل ، ظاهر في أن له تعالى معرفة عند خلقه لا يطرأ عليها غفلة ، ولا يغشاها جهل ، ولو كانت هي المعرفة الحاصلة من طريق الاستدلال لزالت بزوال صورته عن الذهن هذا إذا كان المراد من قوله: ﴿معروف عند كل جاهل أن الإنسان يجهل كل شيء ولا يجهل ربه ، وأما لو كان المراد أن الله سبحانه معروف عند كل جاهل به فكون هذه المعرفة غير المعرفة الحاصلة بالاستدلال أظهر .

وقوله عند: لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها ، الأظلة والظلال اصطلاح منهم عليهم السلام والمراد بظل الشيء حده ، ولذلك كان منفياً عن الله سبحانه ثابتاً في غيره ، وقد فسره أبو جعفر الباقر عند في بعض (٢) أحاديث الذر والطينة حيث ذكر . أن الله حلق طائفة من خلقه من طينة الجنة ، وطائفة أخرى من طينة النار ثم بعثهم في الظلال فقيل : وأي شيء الظلال ؟ فقال عند : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء ؟ فالحدود الوجودية بالنظر إلى وجود الأشياء غيره وليست غيره ، وبها تتعين الأشياء ولولاها لبطلت ، ولعل الاصطلاح مأخوذ من آية الطلال .

وفي الإرشاد وغيره عن أميـر المؤمنين الشخفي كلام لـه : إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء .

وعنه سُنك: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) رواها في الكافي بالساده عن عبد الله بن محمد الحنفي وعقبة حميعاً عبه عليه السيلام .
 وستوردها إن شاء الله في ذيل قبوله تعبالى . ﴿ فما كنانوا ليؤمنوا بما كندبوا به من قبل ﴾
 يونس : ٧٤ .

وعنه : لم أعبد رباً لم أره .

وفي النهج عنه لم تـره العيـون بمشـاهـدة الإبصـار ، ولكن رأتـه القلوب بحقائق الإيمان .

وفي التوحيد بإسناده عن أبي بصير عن الصادق مشخ قال: سألته عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال: نعم وقد رأوه قبل يوم القيامة . قلت : متى ؟ قال حين قال لهم : ﴿الست بربكم ؟ قالوا بلى ﴾ ثم سكت ساعة ثم قال : وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة . ألست تراه في وقتك هذا ؟ .

قلت : فاحدَث بهذا عنك ؟ فقال : لا ، فإنك إذا حدثت بـ فأنكـره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر ، وليست الرؤية بالقلب كالرؤيـة بالعين تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون .

أقول: وظاهر من الرواية أن هذه الرؤية ليست هي الاعتقاد والإيمان القلبي المكتسب بالدليل كما أنها غير الرؤية البصرية الحسية ، وأن المانع من تكثير استعمال لفظ الرؤية في مورده تعالى وإذاعة هذا الاستعمال انصراف اللفظ عند الأفهام العامية إلى الرؤية الحسية المنفية عن ساحة قدسه ، وإلا فحقيقة الرؤية ثابتة وهي نيل الشيء بالمشاهدة العلمية من غير طريق الاستدلال الفكري بل هناك عدة من الأخبار تنكر أن يكون الله سبحانه معلوماً معروفاً من طريق الفكر وسيأتي بعضها .

وفي التوحيد بإسناده عن موسى بن جعفر طلك في كلام له في التوحيد : ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه فقد احتجب بغيـر حجـاب محجـوب ، واستتر بغير ستر مستور ، لا إله إلا هو الكبير المتعال .

أقول : وهذا المعنى مروي عن الرضا على أيضاً على ما في العلل وجوامع التوحيد .

والرواية الشريفة تفسر معنى حصول المعرفة به تعالى معرفة لا تقبل الجهالة ، ولا يطرأ عليها زوال ولا تغيير ولا خطأ البتة فهي توضح أن الله سبحانه غير محتجب عن شيء إلا بنفس ذلك الشيء فالالتفات إلى الأشياء هو العائق عن الالتفات إلى مشاهدته تعالى . ثم حكم شنك أن هذا الحاجب الساتر غير

٢٧٠ ..... الجزء التاسع

مانع حقيقة فهو حجاب غير حاجب وستر غير ساتر .

وينتج مجموع الكلامين أنه سبحانه مشهود لخلقه معروف لهم غير غائب عنهم غير أن اشتغالهم بأنقسهم والتفاتهم إلى ذواتهم حجبهم عن التنبه على أنهم يشهدونه دائماً فالعلم موجود أبداً ، والعلم بالعلم مفقود في بعض الأحيان ، وقد بنى الصادق سندعلى هذا الأساس فيما أجاب به بعض من شكى إليه كشرة الشبهات فقال سندله : هل ركبت السفينة فانكسرت وغرقت وبقيت وحدك على لوحة خشمة منها تلعب بك الأمواج فانقطعت عن كل سبب ينجيك ؟ قال : نعم . قال : فهل تعلق قلبك إذ ذاك بشيء ؟ قال : نعم . قال : ذلك الشيء هو القر(١) .

وفي جوامع التوحيد عن الـرضا ﴿ الله قال : خلقة الله الخلق حجـاب بينه وبينهم .

وفي العلل بإسناده عن الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين سُنْك : لأي علم حجب الله عز وجل الخلق عن نفسه ؟ قال : لأن الله تبارك وتعالى بناهم بنية على الجهل .

أقول : يظهر من رواية التوحيد السابقة أن بناءهم على الجهل هـو خلقهم بحيث يشتغلون بأنفسهم .

وفي المحاسن بإسناده عن أبي جعفر النبخة قال : إن الله عز وجمل كان ولا شيء غيره نوراً لا ظلام فيه ، وصادقاً لا كذب فيه ، وعالماً لا جهل فيه ، وحياً لا موت فيه وكذلك هو اليوم ، وكذلك لا يزال أبداً ( الحديث ) .

وفيه أيضاً بإسناده عن محمد بن الفضيل قبال : سألت أبها الحسن مالله هل رأى رسول الله ميزيه وجل وجل ؟ فقال : نعم بقلبه رآه أما سمعت الله عز وجل يقول : ﴿مَا كَذَبِ الْقَوَادِ مَا رَأَى﴾ لم يره بالبصر ولكن رآه بالفؤاد .

<sup>(</sup>١) الحديث منقول بالمعنى.

وفيه بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق سن في حديث:
ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأن الحجاب
والمثال والصورة غيره وإنما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره ؟
إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه ، إنما يعرف غيره ،
ليس بين الخالق والمخلوق شيء ، والله خالق الأشياء لا من شيء .

تسمى بأسمائه فهو غير أسمائه ، والأسماء غيره ، والموصوف غير الواصف ، فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة ، لا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالله ، ولا تدرك معرفة الله إلا بالله ، والله خلو من خلقه وخلقه خلو منه .

أقول: الرواية تثبت معرفة الله لكل مخلوق يـدرك شيئاً مـا من الأشياء، وتثبت أن هذه المعرفة غير المعرفة الفكرية التي تحصل من طريق الأدلـة والآيات وأن القصر على المعرفة الاستدلالية لا يخلو عن جهل بالله، وشرك خفي.

بيان ذلك بما تعطيه الرواية من المقدمات أن المعرفة المتعلقة بشيء إنصا هي إدراكه فما وقع في ظرف الإدراك فهو الذي تتعلق به المعرفة حقيقة لا غيره ، فلو فرضنا أنا عرفنا شيئاً من الأشياء بشيء آخر هو واسطة في معرفته فالذي تعلق به إدراكنا هو الوسط دون الظرف الذي هو ذو وسط ، فلو كانت المعرفة بالوسط مع ذلك معرفة بذي الوسط كان لازمه أن يكون ذلك الوسط بوجه هو ذا الوسط حتى تكون المعرفة بأحدهما هي بعينها معرفة بالآخر فهو هو بوجه وليس هو بوجه فيكون واسطة رابطة بين الشيئين فزيد الخارجي الذي نتصوره في ذهننا هو زيد بعينه ولو كان غيره لم نكن تصورناه بل تصورنا غيره ، وعاد عند ذلك علومنا جهالات .

وإذكان لا واسطة بين الخالق والمخلوق ليكون رابطة بينهما فلا تمكن معرفته سبحانه بشيء آخر غير نفسه فلو عرف بشيء كان ذلك الشيء هو نفسه بعينه ، وإن لم يعرف بنفسه لم يعرف بشيء آخر أبداً فدعوى أنه تعالى معروف بشيء من الأشياء كتضور أو تصديق أو آية خارجية شرك خفي لأنه إثبات واسطة بين الخالق والمخلوق يكون غيرهما جميعاً وما هذا وصفه غير محتاج الوجود إلى الخالق تعالى فهو مثله وشريكه فالله سبحانه لو عرف عرف بذاته ، ولو لم يعرف بذاته لم يعرف بذاته أي أن

ذاته المتعالية والمعروفية شيء واحد بعينه فمن المستحيل أن يكون مجهولاً لأن ثبوت ذاته عين ثبوت معروفيته .

وأما بيان كونه تعالى معروفاً فلأن شيئاً من الأشياء المخلوقة لا يستقل عنه تعالى بذاته بوجه من الوجوه لا في خارج ولا في ذهن ، فوجوده كالنسبة والربط الذي لا يمكنه الاستقلال عن طرفه بوحه من الوجوه ، فإدا تعلق علم مخلوق بشيء من الأشياء أي وقع المعلوم في ظرف علمه لم يتحقق هناك إلا ومعه خالقاً متكثاً بوجوده عليه وإلا لاستقل دونه فلا يحد عالم معلومه إلا وقد وجد الله سبحانه قبله ، والعالم نفسه حيث كان مخلوقاً لم يستقل بالعلم إلا بالله سبحانه الذي قوم وجود هذا العالم ، ولو استقل به دونه كان مستقلاً دونه غير مخلوق له ، فالله سبحانه يحتاج إليه العالم في كونه عالماً كما يفتقر إليه وجود المعلوم في كونه معلوماً أي أن العلم يتعلق باستقلال ذات المعلوم أي أن الله سبحانه هو المعلوم أولاً وبع يكون الشيء في كونه معلوماً أي أن العلم يتعلق باستقلال ذات المعلوم أولاً وبه يكون الشيء على أنياً فافهم ذلك وتدبر في قوله تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا عالماً ثانياً فافهم ذلك وتدبر في قوله تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾(١) ، وفي قوله سند: ﴿ ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله » .

فقد تبين أنه تعالى معروف لأن ثبوت علم ما ممعلوم مـا في الخارج لا يتم إلا بكونه تعالى هو المعروف أولاً ، وثبوت ذلك ضروري .

فقوله بالنصيان ومن زعم أنه يُعرف الله بحجاب أو صورة أو مثال فهو مشرك كأن المراد بالحجاب هو الشيء الذي يفرض فاصلاً بينه تعالى وبين العارف ، وبالصورة الصورة الذهنية المقارفة للأوصاف المحسوسة من الأضواء والألوان والأقدار وبالمثال ما هو من المعاني العقلية غير المحسوسة ، أو المراد بالصورة الصورة المصورة المحسوسة ، وبالمثال الصورة المتخيلة ، أو المراد بالصورة التصور وبالمثال التصديق ، وكيف كان فالعلوم الفكرية داخلة في ذلك ، والأخبار في نفي كون العلم الفكري إحاطة علمية بالله كثيرة جداً .

وكون هذه المعرفة شركاً لإثباتها أمراً ليس بخالق ولا مخلوق كما عرفت آنفاً ، ولزوم كونه مشاركاً معه بوجه مبائناً له بـوجه ، ولـذلك عقب سُنش الكلام بقوله : ﴿ وَإِنْمَا هُو وَاحْدُ مُوحَدُ ﴾ أي أنه لا يشاركه في ذاته شيء بوجه من الوجوه

<sup>(</sup>١) النقرة : ٢٥٥ .

حتى يـوجب ذلك تـركبه وانتفـاء وحدتـه كما أن الصـورة العلمية تشـارك المعلوم الخـارجي في معناه ومـاهيته وتفـارقه في وجـوده فيصير المعلوم بـذلك مـركباً من ماهية ووجود .

و فكيف يوحد من زعم أنه يعرف بغيره ، مع إثباته شريكاً له في وجوده وتركباً له في ذاته وإنما عرف الله من عيره بالله، أي بنفس ذاته من غير واسطة «ومن لم يعرفه به فليس يعرفه إنما يعرف غيره» كل ذلك ولأنه ليس بين الخالق والمخلوق شيء، أي أمر يربطهما هو غيرهما ووالله خالق الأشياء لا من شيء» يكون رابطاً بينهما موصلاً للخالق إلى المخلوق وبالعكس كما أن الإنسان الصانع يربطه إلى مصنوعه مثاله الذي في ذهن الصانع ، والمادة الخارجية التي بيده .

وقوله ماللك : « تسمى بأسمائه فهو غير أسمائه » في موضع دفع اعتراض مقدر ، وهو أن يقال : إنا إنما نعرفه سبحانه بأسمائه الحاكية لجماله وجلاله ، فدفعه بأن نفس التسمي بالأسماء يقضي بأن الأسماء غيره إذ لولم تكن غيره لكان معرفته بأسمائه معرفة له بنفسه لا بشيء آخر ثم أكده بأن الأسماء واصفة ، والذات موصوفة « والمصوف غير الواصف » .

فإن رجع المعترض وقال: إنا نؤمن بما نجهله ، ولا يمكننا معرفته بنفسه إلا بما تسمى معرفة به بنوع من المجاز كالمعرفة بالآيات وو زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة لا يدري ماذا يقول فإنه يدرك شيئاً لا محالة لا مجال له لإنكار ذلك ولا يدرك مخلوق شيئاً إلا بالله وهو يعرف الله وإلا لم يمكنه أن يعرف به ، ولا تنال ولا تدرك معرفة الله إلا بالله ولا رابطة مشتركة بين المخالق والمخلوق والله خلو من خلقه وخلقه خلو منه .

فقد تحصل من الرواية أن معرفة الله سبحانه ضروري لكل مدرك ذي شعور من خلقه إلا أن الكثير منهم ضال عن المعرفة محتلط عليه ، والعارف بالله يعرفه به ، ويعلم أنه يعرفه ويعرف كل شيء به ، وفي بعض هذه المعاني روايات أخر .

واعلم أن الروايات من طـرق أئمة أهـل البيت عليهم السلام كثيـرة جداً لا حاجة إلى إيرادها على كثرتها .

واعلم أنَّا لم نورد بحثاً فلسفياً في مسألة الرؤية لأن الذي تتضمنه غـالب ما

أوردناه من الروايات من البيان بيان فلسفي فلم تمس الحاجة إلى عقد بحث على حدة .

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَـوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُـلًا لِمِيقَاتِنَـا فَلَمَّا أَخَـذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَـالَ رَبِّ لَوْ شِشْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتَّكَ تُضِلِّ بِهَا مَنْ تَشَاَّءُ وَتُهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَآرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرينَ (١٥٥) وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ قَـالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرُحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتُّقُونَ وَيُّؤْتُونَ ٱلزُّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِآيَـاتِنَا يُّؤْمِنَـونَ (١٥٦) آلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ آلنَّبِيَّ الْأُمِّيِ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِ هُمْ عَنِ الْمُنْكُر وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنَّورَ ٱلَّذِي أَنْولَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧) قُلْ يَا آيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُـوَ يُحْيِي وَيُمِيتَ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨) وَمِنْ قَوْمٍ مُوسى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٥٩) وَقَطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطاً أَمَماً وَأَوْحَيْنَا إلىٰ مُوسىٰ إِذِ آسْتَسْفَنُهُ قَـوْمُهُ أَنِ اضْربْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ إِثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلّ أَناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١٦٠) .

## (بیان)

فصول أخرى من قصص بني إسرائيل يذكر فيها آيات كثيرة أنزلها الله إليهم وحباهم بها يهديهم بها إلى سبيل الحق ، ويدلهم على منهج التقوى فكفروا بها وظلموا أنفسهم .

قوله تعالى : ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلًا لميقاتنا﴾ أي اختار من قومه فالقوم منصوب بنزع الخافض .

والآية تدل على أن الله سبحانه عين لهم ميقاتاً فحضره منهم سبعون رجلاً اختارهم موسى من القوم ، ولا يكون ذلك إلا لأمر ما عظيم لكن الله سبحانه لم يبين هها ما هو الغاية المقصودة من حضورهم غير أنه ذكر أنهم أخذتهم الرجفة ولم تأخذهم إلا لظلم عظيم ارتكبوه حتى أدى بهم إلى الهلاك بدليل قول موسى يست : ورب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فيظهر من هنا أن الرحفة أهلكتهم .

ويتأيد بذلك أن هده القصة هي التي يشير سبحانه إليها بقوله: ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نؤم لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون (')، وبقوله: ﴿ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ﴾ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك (').

ومن ذلك يظهر أن المراد بالرجفة التي أخذتهم في الميقات رجفة الصاعقة لا رجفة في أبدانهم كما احتمله بعض المفسرين ولا ضير في ذلك فقد تقدم

<sup>(</sup>١) النقرة: ٥٦ . (٢) الساء: ١٥٣ .

نظير التعبير في قصة قوم صالح حيث قال تعالى : ﴿فَأَخَـٰذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصِبَحُوا في دارهم جائمين﴾(١) ، وقال فيهم : ﴿فَأَخَذَتُهُم صَاعَقَةُ العَذَابِ الهُونَ﴾(٢) .

وفي آية النساء المنقولة آنفاً إشعار سأن سؤالهم الرؤية كان مربوطاً بنزول الكتاب وأن اتخاذ العجل كان بعد ذلك فكأنهم حضروا الميقات لنزول التوراة ، وأنهم إنما سألوا الرؤية ليكونوا على يقين من كونها كتاباً سماوياً نازلاً من عند الله ، ويؤيد ذلك أن الظاهر أن هؤلاء المختارين كانوا مؤمنين بأصل دعوة موسى ، وإنما أرادوا بقولهم : ﴿ لَ نَوْمَنَ لَكَ حَتَى نَسْرَى الله جهرة ﴾ تعليق إيمانهم به من جهة نزول التوراة عليه على الرؤية .

وبهذا كله يتأيد أن هذه القصة جزء من قصة الميقات ونزول التوراة ، وأن موسى المستدلما أراد الحضور لميقات ربه ونزول التوراة اختار هؤلاء السبعين فذهبوا معه إلى الطور ولم يقنعوا بتكليم الله كليمه ، وسألوا الرؤية فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله بدعوة موسى ، ثم كلم الله موسى وسأل الرؤية وكان ما كان ، ومما كان اتخاذ بني إسرائيل العجل بعد غيبتهم وذهابهم لميقات الله ، وقد وقع هذا المعنى في بعض الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كما سيجيء إن شاء الله .

وعلى أي حال العناية في هذه القصة ببيان ظلمهم ونـزول العذاب عليهم ودعاء موسى لهم لا بيان كون هذه القصة جزءاً من القصة السابقة لو كان جزءاً ، ولا مغايرتها لها لو كانت مغايرة فلا دلالة في اللفظ تنبه على شيء من ذلك .

وما قيل: إن ظاهر الحال أن تكون هذه القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى فإنه اضطراب يصان عند كلامه. على أنه لو كانت الرجفة بسبب سؤال الرؤية لقيل: أتهلكنا بما قال السفهاء منا لا بما فعل، ولم يذكر هيهنا أنهم قالوا شيئاً، وليس من المعلوم أن يكون قولهم ﴿أرنا الله جهرة﴾ صدر منهم هيهنا بل الحق أنها قصص ثلاث: قصة سؤالهم الرؤية ونزول الصاعفة، وقصة ميقات موسى وصعقته، وقصة ميقات السبعين وأخد الرجفة، وسنوردها في البحث الروائي التالي إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٧٨ .

ولذلك ذكر بعضهم أن هذا الميقات غير الميقات الأول ، وذلك أنهم لما عبدوا العجل أمر الله موسى أن يأتي في أناس منهم إلى الطور فيعتذروا من عبادة العجل فاختار منهم سبعير فأتوا الطور فقالوا ما قالوا فأخذتهم رحفة في أبندانهم كادت تهلكهم ثم انكشفت عنهم بدعاء موسى .

وذكر بعص آخر أن هارون لما مات اتهم بنو إسرائيل موسى في أمره ، وقالوا له : أنت حسدته فينا فقتلته ، وأصروا على ذلك فاختار منهم سبعين وفيهم ابن هارون فأتوا قبره فكلمه موسى قبرأه هارون من قتله فقالوا : ما نقضي يا موسى ادع لنا ربك بجعلنا أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا .

وذكر آخرون أن بني إسرائيل سألوا موسى الرؤية فاختار منهم السبعين فجاؤوا إلى الطور فقالوا ما قالـوا وأخذتهم الـرجفة فهلكـوا ثم أحياهم الله بـدعاء موسى إلا أنها قصة مستقلة ليست بجزء من قصة موسى .

وأنت خبير بأن شيئاً من هذه الأقوال وبالخصوص القولان الأولان لا دليل عليه من لفظ القرآن ، ولا يؤيده أثر معتبر ، وتقطيع القصة الواحدة إلى قصص متعددة ، والانتقال من حديث إلى آخر لتعلق عناية بـذلك غير عزيز في القرآن الكريم ، وليس القرآن كتاب قصة حتى يعاب بالانتقال عن قصة قبل تمامها ، وإنما هو كتاب هداية ودلالة وحكمة يأخذ من القصص ما يهمه .

وأما قوله : ﴿ بِما فعل السقهاء ﴾ وقد كان الصادر منهم قولاً لا فعلاً فالوجه في ذلك أن المؤاخذة إنما هو على المعصية ، والمعصية تعد عملاً وفعلاً وإن كانت من قبيل الأقوال كما قال تعالى : ﴿ إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ (١) ، فإنه شامل لقول كلمة الكفر والكذب والافتراء ونحو ذلك بلا ريب ، والظاهر أنهم عذبوا بما كان يستلزمه قولهم من سوء الأدب والعناد والاستهانة بمقام ربهم .

على أن ظاهر تلك الأقوال جميعاً أنهم إنما عذبوا بالرجفة قبال ما قالوه دون ما فعلوه فالإشكال على تقدير وروده مشترك بين جميع الأقوال فالأقرب كون القصة جزءاً من سابقتها كما تقدم .

قوله تعالى : ﴿قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي﴾ إلى قول ﴿من تشاء﴾ يربد طلنظ بذلك أن يسأل ربه أن يحييهم خوفاً من أن يتهمه بنو إسرائيل

<sup>(</sup>١) التحريم : ٧ .

فيخرجوا به عن الدين ، ويبطل بذلك دعوته من أصلها فهذا هو الذي يبتغيه غيـر أن المقام والحال يمنعانه من ذلك فها هو ملتكواقع أمـام معصية مـوبقة من قـومه صرعتهم وغضب إلهي شديد أحاط بهم حتى أهلكهم .

ولذلك أخذ يمهد الكلام رويداً ويسترحم ربه بجمل من الثناء حتى يهيج الرحمة على الغضب ، ويثير الحنان والرأفة الإلهية ثم يتخلص إلى مسألته وذكر حاجته في جو خال من موانع الإجابة .

﴿قَالَ مِبْتَنَا بَاسِمِ الربوبِيةِ المهيجةِ للرحمة ﴿ رب لو شئت أهلكتهم من قبل ﴾ فالأمر إلى مشيئتك ، ولو أهلكتهم من قبل ﴿ وإياي ﴾ لم يتجه من قومي إلى تهمة في هلاكهم ، ثم ذكر أنه ليس من شأن رحمته وسنة ربوبيته أن يؤاخذ قوماً بفعل سفهائهم فقال في صورة الاستفهام تأدباً : ﴿ أَتَهلكنا بِما فعل السفهاء منا ﴾ ؟ ثم أكد القول بقوله : ﴿ إن هي إلا فتنتك ﴾ وامتحانك ﴿ تضل بها ﴾ ، أي بالفتنة ﴿ من تشاء وتهدي من تشاء ﴾ أي أن هذا المورد أحد موارد امتحانك وابتلائك العام الذي تبتلي به عبادك وتجريه عليهم ليضل من ضل ويهتدي من اهتدى ، وليس من سنتك أن تهلك كل من افتتن بفتنتك ف انحرف عن سوي صراطك .

وبالجملة أنت الذي سبقت رحمتك غضبك ليس من دأبك أن تستعجل المسيئين من عبادك بالعقوبة أو تعاقبهم بما فعل سفهاؤهم ، وأنت الذي أرسلتني إلى قومي ووعدتني أن تنصرني في نجاح دعوتي ، وهلاك هؤلاء المصعوقين يجلب على التهمة من قومي .

قوله تعالى : ﴿أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين﴾ شروع منه سلخه في الدعاء بعد ما قدمه من الثناء ، وبدأه بقوله : ﴿أنت ولينا﴾ وختمه بقوله : ﴿وأنت خير الغافرين﴾ ليقع ما يسأله بين صفتي ولاية الله الخاصة به ، ومغفرته التي هي خير مغفرة ثم سأل حاجته بقوله : ﴿فاغفر لنا وارحمنا﴾ لأنه خير حاجة يرتضي الله من عباده أن يسألوها عنه ، ولم يصرح بخصوص حاجته التي بعثته إلى الدعاء ، وهي إحياء السبعين الذين أهلكهم الله تذللاً واستحياء .

وحاجته هذه مندرجة في قوله : ﴿فاغفر لنا وارحمنا ﴾ لا محالة فإن الله سبحانه يذكر في آية سورة البقرة أنه بعثهم بعد موتهم ، ولم يكن ليحييهم بعدما

أهلكهم إلا بشفاعة موسى سلا ولم يذكر من دعائم المرتبط بحالهم إلا هذا الدعاء فهو إنما سأله ذلك تلويحاً نقوله ﴿وَاغْفَرَ لَنَا﴾ الخ كما تقدم لا تصريحاً .

قوله تعالى : ﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك﴾ أي رجعنا إليك من هاد يهود إذا رحع ، وهو أعني قوله : ﴿إنا هدنا إليك﴾ تعليل لهذا الفصل من المدعاء سأل فيه أن يكتب الله أي يقضي لهم بحسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة والمراد بالحسنة لا محالة الحياة والعيشة الحسنة فإن الرجوع إلى الله أي سلوك طريقته والتزام سبيل فطرته يهدي الإنسان إلى حياة طيبة وعيشة حسنة في الدنيا والآخرة جميعاً ، وهذا هو الوجه فيما ذكرنا أن قوله : ﴿إنا هدنا إليك﴾ تعليل لهذا الفصل من دعائه فإن الحياة الطيبة من آثار الرجوع إلى الله ، وهي شيء من شأنه أن يرزقوه ـ لو رزقوا ـ في مستقبل أمرهم ، وهو المناسب للكتابة والقضاء ، وأما الفصل الأول من المدعاء أعني قوله : ﴿فاغفر لنا وارحمنا﴾ الخ ، فتكفي في تعليله الجمل السابقة عليه ، وما احتف به من قوله : ﴿أنت ولينا﴾ وقوله : ﴿وأنت خير الغافرين﴾ ولا يتعلق بقوله : ﴿إنا هدنا إليك﴾ فافهم ذلك .

قوله تعالى: ﴿قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء﴾ هذا جواب منه سبحانه لموسى ، وفيه محاذاة لما قدّمه موسى قبل مسألته من قوله: ﴿ربّ لو شت أهلكتهم من قبل وإياي﴾ ، وقد قيّد الله سبحانه إصابة عذابه بقوله: ﴿من أشاء ﴾ دون سعة رحمته لأن العذاب إنما ينشأ من اقتضاء من قبل المعذبين لا من قبله سبحانه ، قال تعالى: ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ﴾(١) وقال: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾(١) فلا يعذّب الله سبحانه باقتضاء من ربوبيته ولو كان كذلك لعذّب كل أحد بل إنما يعذب بعض من تعلقت به مشيئته فلا تتعلق مشيئته إلا بعذاب من كفروا نعمه فالعذاب إنما هو باقتضاء من قبل المعذّبين لكفرهم لا من قبله .

على أن كلامه سبحانه يعطي أن العذاب إنما حقيقته فقدان الرحمة ، والنقمة عدم بذل النعمة ، ولا يتحقق ذلك إلا لعدم استعداد المعذّب بواسطة الكفران والذنب لإفاضة النعمة عليه وشمول الرحمة له ، فسبب العذاب في الحقيقة عدم وجود سبب الرحمة .

وأما سعة الرحمة وإفاضة النعمة فمن المعلوم أنه من مقتضيات الألوهية ولوازم صفة الربوبية فما من موجود مخلوق إلا ووجوده نعمة لنفسه ولكثير ممن دونه لارتباط أجزاء الخلقة ، وكل ما عنده من خير أو شر نعمة إما لنفسه ولغيره كالقوة والثروة وغيرهما التي يستفيد منها الإنسان وغيره ، وإما لغيره إذا كان نقمة بالنسبة إليه كالعاهات والآفات واللايا يستضر بها شيء وينتفع أشياء وعلى هذا فالرحمة الإلهية واسعة كل شيء فعالاً لا شأناً ، ولا يختص بمؤمس ولا كافر ولا ذي شعور ولا غيره ولا دنيا ولا آخرة ، والمشيئة لازمة لها .

نعم تحقق العذاب والنقمة في بعض الموارد وهو معنى قياسي ـ يوجب أن يتحقق هناك رحمة تقابلها وتقاس إليها فإن حرمان البعض من النعمة التي أنعم الله بها على بعض آخر إذا كان عذاباً كان ما يجده البعض الآخر رحمة تقابل هذا العذاب ، وكذا نزول ما يتألم به ويؤذى على بعض كالعقوبات الدنيوية والأخروية إذا كان عذاباً كان الأمن والسلامة التي يجدها البعض الآخر رحمة بالنسبة إليه وتقابله ، وإن كانت الرحمة المطلقة بالمعنى الذي تقدم بيانه يشملهما جميعاً .

فهناك رحمة إلهية عامة يتنعم بها المؤمن والكافر والبر والفاجر وذو الشعور وغير ذي الشعور فيوجدون بها ويرزقون بها في أول وجودهم ثم في مسيرة الوجود ما داموا سالكين سبيل البقاء ، ورحمة إلهية خاصة وهي العطية الهنيئة التي يجود بها الله سبحانه في مقابل الإيمان والعبودية ، وتختص لا محالة بالمؤمنين الصالحين من عباده من حياة طيبة نورانية في الدنيا ، وجنة ورضوان في الآخرة ولا نصيب فيها للكافرين والمجرمين ، ويقابل الرحمة الخاصة عذاب وهو اللا ملائم الذي يصيب الكافرين والمجرمين من جهة كفرهم وجرمهم في الدنيا كعذاب الاستئصال والمعيشة الضنك وفي الآخرة من البار وآلامها ، ولا يقابل الرحمة العامة شيء من العذاب إذ كل ما يصدق عليه اسم شيء فهو من مصاديق الرحمة العامة لنفسه أو لغيره ، وكونه رحمة هي المقصودة في الخلقة ، وليس الرحمة العامة شيء شيء .

إذا تحقق هذا تبين أن قوله تعالى : ﴿عندابي أُصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء﴾ بيان لخصوص العذاب وعموم الرحمة ، وإنما قابل بين العذاب والرحمة العامة توطئة وتمهيد لما

سيذكره من صيرورتها رحمة خاصة في حق المتقين من المؤمنين .

وقد اتضح بما تقدم أن سعة الرحمة ليست سعة شأنية وأن قوله : 
ورحمتي وسعت كل شيء ليس مقيداً بالمشيئة المقدرة بل من لوازم سعة الرحمة الفعلية كما تقدم ، وذلك لأن الظاهر من الآية أن المراد بالرحمة الرحمة العامة وهي تسع كل شيء بالفعل وقد شاء الله ذلك فلزمتها فلا محل لتقدير وإن شئت خلافاً لظاهر كلام جمع من المفسرين .

قوله تعالى : ﴿ فَسَاكَتُبُهَا لَلَذَيْنَ يَتَقُونَ وَيَؤْتُنُونَ الزّكَاةُ وَالَّذِينَ هُمُ بِآيَاتُنَا يؤمنُونَ ﴾ تفريع على قوله : ﴿عَذَابِي أُصِيب بِهُ مِن أَشَاءَ وَرَحْمَتِي ﴾ الآبة أي لازم وجوب إصابة العذاب بعض الناس وسعة الرحمة لكل شيء أن أوجب الرحمة على البعض الباقي ، وهم الذين يتقون ويؤتون الزّكاة الآية .

وقد ذكر سبحانه المذين تنالهم المرحمة بأوصاف عامة وهي التقوى وإيتاء المزكاة والإيمان بآيات الله من غير أن يقيدهم بما يخص قومه كقولنا: للذين يتقون منكم ونحو ذلك لأن ذلك مقتضى عموم البيان في قوله: ﴿عذابي أصيب به من أشاء﴾ الآية والبيان العام ينتج نتيجة عامة.

وإذا قوبلت مسألة موسى بالآية كانت الآية بمنزلة المقيدة لها فإنه ستندسأل الحسنة والرحمة لقومه ثم عللها بقوله: ﴿إنا هدنا إليك﴾ فكان معنى ذلك مسألة السرحمة لكل من هاد ورجع منهم بأن يكتب الله حسنة الدنيا والآخرة لمحرد هودهم وعودهم إليه فكان فيما أجابه الله به أنه سيكتب رحمته للذين آمنوا واتقوا فكأنه قال: اكتب رحمتك لمن هاد إليك منا ، فأجابه الله أن سأكتب رحمتي لمن هاد واتقى وآمن بآياتي فكان في ذلك تقييد لمسألته .

ولا ضير في ذلك فإنه سبحانه هو الهادي لأبيائه ورسله المعلم لهم يعلم كليمه أن يقيد مسألته بالتقوى وهو الورع عن محارمه وبالإيمان بآياته وهو التسليم لأنبيائه وللأحكام النازلة إليهم ، ولا يطلق الهود وهو الرجوع إلى الله بالإيمان به ، فهذا تصرف في دعاء موسى بتقييد كما تصرف تعالى في دعاء إبراهيم بالتقييد في قوله : ﴿قَالَ إِنّي جَاعَلُكُ للنّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذَرِيتِي قَالَ لا ينال عهدي الظالمين ﴿(١) ، وبالتعميم والإطلاق في قوله فيما يحكي من دعائه لأهل

<sup>(</sup>١) النقرة ١٢٤ .

مكة: ﴿وارِزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير (١) ، فقد تبين أولاً أن الآية تتضمن استجابته تعالى لدعاء موسى : ﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة بقييد ما له فمن العجيب ما ذكره بعضهم : أن الآية بسياقها تدل على أن الله سبحانه رد دعوة موسى ولم يستجبها ، وكذا قول بعضهم : إن موسى طنان دعا لقومه فاستجابه الله في حق أمة محمد والمالية بناء على بيانية قوله : ﴿الذين يتقون كَالَية وسيجيء .

وثانياً: أنه تعالى استجاب ما اشتمل عليه الفصل الأول من دعائه فإنه تعالى لم يرده ، وحاشا أن يحكي الله في كلامه دعاء لاغياً غير مستجاب ، وقوله : ﴿فَسَاكتِبِهَا لَلَّذِينَ ﴾ الآية فإنه يحاذي ما سأله علين من الحسنة المستمرة الباقية في الدنيا والآخرة لقومه ، وأما طلب المغفرة لذنب دفعي صدر عنهم بقولهم : ﴿أَرِنَا الله جهرة ﴾ فلا يحاذيه قوله : ﴿فَسَاكتِبِها ﴾ الآية بوجه ، فسكوته تعالى عن رد دعوته دليل إجابتها كما في سائر الموارد التي تشابهه في القرآن .

ويلوّح إلى استجابة دعوته لهم بالمغفرة قوله في القصة في موضع آخر : ﴿ثم بعثناكم من بعد مـوتكم لعلّكم تشكرون﴾(٢) فمن المعيــد المستبعـد أن يحييهم الله بعد إهلاكهم ولم يغفر لهم ذنبهم الذي أهلكوا به .

وعلى أي حال معنى الآية: ﴿فَسَاكَتَبُهَا﴾ أي سَاكَتَب رحمتي وأقضيها وأوجبها استعبرت الكتَابة للإيجاب لأن الكتَابة أثبت وأحكم ﴿للذين يتقون﴾ ويجتنبون المعاصي وترك الواجبات ﴿ويؤتون الزكاة﴾ وهي الحق المالي أو مطلق الإنفاق في سبيل الله الذي ينمو به المال ، ويصلح به مفاسد الإجتماع ، ويتم به نواقصه ، وربما قيل : إن المراد بها زكاة النفس وطهارتها ، وإيتاء الزكاة إصلاح أخلاق النفس . وليس سيء .

﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون ﴾ أي يسلمون لما جاءتهم من عند الله من الآيات والعلامات سواء كانت آيات معجزة كمعجزات موسى وعيسى ومحمد من مناه عليهم ، أو أحكاماً سماوية كشرائع موسى وأوامره وشرائع غيره من الأبياء ، أو الأنبياء أنفسهم أو علامات صدق الأنبياء كعلائم محمد من التي التي

<sup>(</sup>١) النقرة ١٢٦٠ .

ذكرها الله تعالى لهم في كتاب موسى وعيسى عليهما السلام فكل ذلك آيات لـه تعالى يجب عليهم وعلى غيرهم أن يؤمنوا بها ويسلموا لها ، ولا يكذبوا بها .

وفي الآية التفات من سياق التكلم مع الغير إلى الغيبة فإنه قال أولاً: 
واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا . ثم قال : وقال عذابي أصيب به الآية وكأن النكتة فيه إظهار ماله سبحانه من العناية الخاصة باستجابة دعاء الداعين من عباده فيقبل عليهم هو تعالى من غير أن يشاركه فيه غيره ولو بالتوسط فإن التكلم بلفظ المتكلم مع الغير لإظهار العظمة لمكان أن العظماء يتكلمون عنهم وعن أتباعهم فإذا أريد إظهار عناية خاصة بالمخاطب أو بالحطاب تكلم بلفظ المتكلم وحده .

وعلى هذا جرى كلامه تعالى فاختار سياق المتكلم وحده المناسب لمعنى المناجاة والمسارة فيما حكى من أدعية أنبيائه وأوليائه واستجابته لهم في كلامه كأدعية نوح وإبراهيم ودعاء موسى ليلة الطور ، وأدعية سائر الصالحين واستجابته لهم ، ولم يعدل عن سياق المتكلم وحده إلا لنكتة زائدة .

وأما قوله: ﴿والذين هم باياتنا يؤمنون﴾ وما فيه من العدول من التكلم وحده \_ السياق السابق \_ إلى التكلم مع الغير فالظاهر أن النكتة فيه إيجاد الإتصال بين هذه الآية والآية التالية التي هي نوع من البيان لهده الجملة أعبي قوله: ﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ فإن الآية التالية \_ كما سيجيء \_ بمنزلة المعترضة من النتيجة المأخوذة في ضمن الكلام الجاري ، وسياقها سياق خارج عن سياق هذه القطعة المتعرضة للمشافهة والمناجاة بين موسى وبيه تعالى راجع إلى السياق الأصلى السابق الذي هو سياق المتكلم مع الغير .

فبتبديل ﴿واللَّذِينَ هُم بِآياتِي يؤمنُونَ﴾ إلى قلوله : ﴿واللَّذِينَ هُم بِآياتِنا يؤمنُونُ﴾ تتصل الآية التالية بسابقتها في السياق بنحو لطيف فافهم ذلك وتدبر فيه فإنه من عجب السياقات القرآنية .

قوله تعالى: ﴿ الذين يَتَبعون الرسول النبي الاميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ إلى قوله ﴿كانت عليهم ﴾. قال الراغب في المفردات: الإصر عقد الشيء وحبسه بقهره يقال: أصرته فهو مأصور، والمأصّر والمأصر بفتح الصاد وكسرها ـ محبس السفينة، قال تعالى: ويضع

عنهم إصرهم أي الأمور التي تثبطهم وتقيّدهم عن الخيرات ، وعن الوصول إلى الثوابات ، وعلى ذلك : ولا تحمل علينا إصراً ، وقيل ثقلًا وتحقيقه ما ذكرت . ( انتهى ) والأغلال جمع غل وهو ما يقيّد به .

غير أن من المسلم الذي لا مرية فيه أن الرحمة التي وعد الله كتابته لليهود بشرط التقوى والإيمان بآيات الله ليست بحيث تختص بالذين آمنوا منهم بالذي ويحرم عنها صالحو بني إسرائيل من لدن أجاب الله دعوة موسى سنة إلى أن بعث الله محمداً والمرائيل من لدن أجاب الله دعوة موسى ينبغي أن بعث الله محمداً والمرائيل من به شرذمة قليلة من اليهود ، فإن ذلك مما لا ينبغي توهمه أصلا . فبين موسى وعيسى عليهما السلام ، وكذا بعد عيسى ينبغي ممن آمن به من بني إسرائيل جم غفير من المؤمنين الذين آمنوا بالدعوة الإلهية فقبل الله منهم إيمانهم ووعدهم بالخير ، والكلام الإلهي بذلك ناطق فكيف يمكن أن تقصر الرحمة الإلهية المبسوطة على بني إسرائيل في جماعة قليلة منهم أمنوا بالنبي والتربية ؟

فقوله: ﴿ الذين يتنعون الرسول النبي الأمي ﴾ الآية وإن كان بياناً لقوله: ﴿ وَالذِّينَ هُمْ بَآيَاتُنَا يَوْمَنُونَ ﴾ إلا أنه ليس بياناً مساوياً في السعة والضيق لمينه بل بيان مستخرج من مبينه انتزع منه ، وخص بالذكر ليستفاد منه فيما هو الغرض من سوق الكلام ، وهو بيان حقيقة الدعوة المحمدية ، ولزوم إجابتهم لها وتلبيتهم لداعيها .

ولذلك في القرآن الكريم نظائر من حيث التضييق والتوسعة في البيان كما قـال تعالى حـاكياً عن إبليس: ﴿فبعـزتك لأغـوينهم أجمعين﴾ الآية ثم قـال في موضع آخر حاكياً عنه: ﴿لأتخـذن من عبادك نصيباً مفروضاً لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله الله القول الشاني المحكي عن إبليس مستخرج من عمروم قرول المحكي أولًا: ﴿الْغُرِينَهُمُ أَجُمُعِينَ﴾ .

وقال تعالى في أول هذه السورة : ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ إلى أن قـال ﴿يا بني آدم إمـا يأتينكم رسـل منكم﴾ الآيـة وقـد تقـدم أن ذلـك من قبيـل استخراج الخطاب من الخطاب لغرض التعميم إلى غير ذلك من النظائر .

فيؤول معنى بيانية قوله: ﴿ الدين يتبعون الرسول ﴾ إلى استخراج بيان من بيان للتطبيق على مورد الحاحة كأنه قيل: فإذا كان المكتبوب من رحمة الله لبني إسرائيل قد كتب للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فمصداقه اليوم - يوم بعث محمد بيني - هم الذين يتبعونه من بني إسرائيل لأنهم الذين اتقوا وآتوا الزكاة وهم الذين آمنوا بآياتنا فإنهم آمنوا بموسى وعيسى ومحمد بيني وهم آياتنا ، وآمنوا بمعجزات هؤلاء الرسل وما نزل عليهم من الشرائع والأحكام وهي آياتنا ، وآمنوا بما ذكرنا لهم في التوراة والانجيل من أمارات نبوة محمد وعلامات ظهوره ودعوته ، وهي آياتنا .

ثم قوله: ﴿ وَالذَينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولُ النّبِي الأَمْنِ ﴾ الآية أُخذَ فيه ﴿ يَتَبَعُونَ ﴾ موضع يؤمنون ، وهو من أحسن التعبير لأن الإيمان بآيات الله سبحانه كأنبيائه وشرائعهم إنما هو بالتسليم والطاعة فاختير لفظ الإتباع للدلالة على أن الإيمان بمعنى الإعتقاد المجرد لا يغني شيئاً فإن ترك التسليم والطاعة عملاً تكذيب بآيات الله وإن كان هناك اعتقاد بأنه حق .

وذكره مسنية بهذه الأوصاف الثلاث: الرسول النبي الأمي ، ولم يجتمع له في موضع من كلامه تعالى إلا في هذه الآية والآية التالية ، مع قوله تعالى بعده: ﴿ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ تدل على أنه سنية كان مذكوراً فيهما معرفاً بهذه الأوصاف الثلاث .

ولولا أن الغرض من توصيفه بهذه الثلاث هو تعريفه بما كانوا يعرفونه به من النعوت المذكورة له في كتابيهم لما كانت لذكر الثلاث : ﴿الرسول النبي الأمي﴾ وخاصة الصفة الثالثة نكتة ظاهرة .

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٩.

وكذلك ظاهر الآية يدل أو يشعر بأن قوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الأمور الخمسة التي وصفه ويجب بها في الآية من علائمه المذكورة في الكتابيل، وهي مع ذلك من محتصات النبي وسي وملته البيضاء فإن الأمم الصالحة وإن كانوا يقومون بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكره تعالى من أهل الكتاب في قوله: وليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة إلى أن قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين (١).

وكذلك تحليل الطيبات وتحريم الخبائث في الجملة من جملة الفطريبات التي أجمع عليها الأديان الإلهية ، وقد قال تعالى : ﴿قل من حـرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾(٢) .

وكذلك وضع الإصر والأغلال وإن كان مما يوجد في الجملة في شريعة عيسى ولله كما يدل عليه قوله فيما حكى الله عنه في القرآن الكريم: ﴿ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم (١٠) ، ويشعر به قوله خطاباً لبني إسرائيل: ﴿قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه ﴾(١) .

إلا أنه لا يرتاب ذو ريب في أن الدين الذي جاء به محمد ما يرام بكتاب من عند الله مصدّق لما بين يديه من الكتب السماوية - وهو دين الإسلام - هو المدين الوحيد الذي نفخ في جثمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ما يسعه من روح الحياة ، وبلغ به من حد الدعوة الخالية إلى درجة الجهاد في سبيل الله بالأموال والنفوس ، وهو الدين الوحيد الذي أحصى جميع ما تتعلق به حياة الإنسان من الشؤون والأعمال ثم قسمها إلى طيبات فأحلها ، وإلى خبائث فحرمها ، ولا يعادله في تفصيل القوانين المشرعة أي شريعة دينية وقانون اجتماعي ، وهو الدين الذي نسخ جميع الأحكام الشاقة الموضوعة على أهل الكتاب واليهود خاصة ، وما تكلفها علماؤهم ، وابتدعها أحبارهم ورهبانهم من الأحكام المبتدعة .

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۱۶ . (۳) آل عمران ۵۰۰ ـ

 <sup>(</sup>۲) الأعراف ۲۳۰
 (۲) الزخرف ۲۳۰

فقد اختص الإسلام بكمال هذه الأمـور الخمسة وإن كـانت توجـد في غير نماذج من ذلك .

على أن كمال هذه الأمور الخمسة في هده الملّة البيضاء أصدق شاهد وأبين بيّنة على صدق الناهض بدعوتها ويهيه ، ولو لم تكن تذكر أمارات له في الكتابين فإن شريعته كمال شريعة الكليم والمسيح سن وهل يطلب من شريعة حقّة إلا عرفانها المعروف وإنكارها المنكر ، وتحليلها الطيبات ، وتحريمها الخبائث ، وإلغاؤها كل إصر وعل ؟ وهي تفاصيل الحق الذي تدعو إليه الشرائع الإلهية فليعترف أهل التوراة والإبجيل أن الشريعة التي تتضمن كمال هذه الأمور بتفاصيلها هي عين شريعتهم في مرحلة كاملة .

وبهذا البيان يظهر أن قوله تعالى : ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ الآية يفيد بمجموعه معنى تصديقه لما في كتابيهم من شرائع الله تعالى كأنه قيل مصدقاً لما بين يديه كما في قوله تعالى : ﴿ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ﴾ (١) وقوله : ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كقروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ (٢) يريد مجيء النبي مسئل بكمال ما في كتابهم من الشريعة مصدقاً له ثم كفرهم به وهم يعلمون أنه المذكور في كتبهم المبشر به بلسان مصدقاً له ثم كفرهم به وهم يعلمون أنه المذكور في كتبهم المبشر به بلسان أنبيائهم كما حكى سبحانه عن المسيح في قوله : ﴿ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً سرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد في (١).

وسنبحث عن بشاراته طُنْكُ الواقعة في كتبهم المقدسة بما تيسر من البحث إن شاء الله العزيز .

غير أنه تعالى لم يقل: مصدقاً لما بين يديه بدل قوله: ﴿ويأمرهم بالمعروف﴾ الآية لأن وجه الكلام إلى جميع الناس دون أهل الكتاب خاصة، ولذا أمر نبيه ﷺ في الآية التالية بقوله: ﴿قبل يا أيها الناس إني رسول إليكم

جميعاً﴾ ولم يقيّد الكلام في قوله : ﴿فَالذِّينَ آمَنُوا بِهُ﴾ النّح مما يختص به بــاهـل الكتاب .

قوله تعالى : ﴿ فَالذَّينَ آمنُوا بِهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبِعُوا النَّورَ ﴾ إلى آخر الآية التعزير النصرة مع التعظيم ، والمراد بالنور النازل معه القرآن الكريم ذكر بنعت النورية ليدل به على أنه ينير طريق الحياة ، ويضيء الصراط الذي يسلكه الإنسان إلى موقف السعادة والكمال ، والكلام في هذا الشأن .

وفي قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مَعه﴾ ولم يقل: أنزل عليه أو أنزل إليه و«مع» تدل على المصاحبة والمقارنة تلويح إلى معنى الإمارة والشهادة التي ذكرناها كأنه قيل: واتبعوا النور الذي أنزل عليه وهو مما يحتوي عليه من كمال الشرائع السابقة ، وينظهره بالإضاءة شاهد على صدقه ، وأمارة أنه هو الذي وعد به أنبياؤهم ، وذكر لهم في كتهم فقوله: «معه » حال من نائب فاعل «أنزل » . وقد وقع نظيره في قوله تعالى : ﴿فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾(١) .

وقد اختلف المفسرون في توجيه هذه المعبَّة ومعناها: فقيل: إن الظرف معه معه متعلق بأنزل، والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله بيدية لأنه لم ينزل مع، ، وإنما أنزل مع جبرئيل، وقيل: متعلق بـ و اتبعوا ، والمعنى شاركوا النبي بينية في اتباعه ، أو المعنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم لـه وقيل: حال عن فاعل اتبعوا ، والمعنى اتبعوا القرآن مصاحبين للنبي بينية في اتباعه ، وقيل: «مع » هنا بمعنى على ، وقيل: بمعنى عند ، ولا يخفى بعد الجميع .

وقوله: ﴿ فَالذِينَ آمنُوا مِهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النَورِ ﴾ الآية بمنزلة التفسير لقوله في صدر الآية: ﴿ الذِينَ يَتَبَعُونَ الرسول ﴾ وأن المراد باتباعه حقيقة اتباع كتاب الله المشتمل على شرائعه ، وأن الذي له الشخاص معنى الاتباع هو الإيمان بنبوته ورسالته من غير تكذيب به ، واحترامه بالتسليم له ونصرته فيما عزم عليه من سيرته .

والكلام أعني قوله : ﴿فالذين آمنوا به﴾ الآية نتيجة متفرعة على قولـه في صدر الآية : ﴿الذين يتبعون الرسول﴾ الآية بناء على ما قدمناه من أنه بيان خاص

<sup>(</sup>١) النقرة : ٢١٣ .

مستخرج من قوله: ﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ الذي هو بيان عام ، والمعنى إذا كان اتباع الرسول بهذه الأوصاف والنعوت هو من الإيمان بآياتنا الذي شرطناه على بني إسرائيل في قول دعوة موسى لهم ببسط الرحمة في الدنيا والآخرة وفيه الفلاح بكتابة الحسنة في الدنيا والآخرة فالذين آمنوا به \_ إلى آخر ما شرط الله \_ ﴿أُولَئُكُ هُمُ المفلحون﴾ .

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ إلى قوله ﴿وَيَمِيتَ ﴾ لما لاح من الأوصاف التي وصف بها نبيه مِنْتُ أن عنده كمال الدين الذي به حياة الناس الطيبة في أي مكان فرضوا وفي أي زمان قدّر وجودهم ، ولا حاجة للنَّاس في طيّب حياتهم إلى أزيد من أن يؤمروا بالمعروف ، وينهوا عن المنكر ، وتحلل لهم الطيبات ، وتحرَّم عليهم الخبائث ، ويوضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليهم أمر نبيهم مُنْتُ أن يعلن بنبوته النّاس جميعاً من غير أن تختص بقوم دون قوم فقال : ﴿قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ اللهِ إليكم جميعاً ﴾ .

وقوله: ﴿الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا همو يحيي ويميت﴾ صفات وصف الله بها ، وهي بمجموعها بمنزلة تعليل يبين بها إمكان الرسالة من الله في نفسها أولاً وإمكان عمومها لجميع الناس ثانياً فيرتفع به استيحاش بني إسرائيل أن يرسل إليهم من غير شعبهم وخاصة من الاميين وهم شعب الله ومن مزاعمهم أنه ليس عليهم في الاميين سبيل ، وهم خاصة الله وأبناؤه وأحباؤه ، وبه يزول استبعاد غير العرب من جهة العصبية القومية أن يرسل إليهم رسول عربي .

وذلك أن الله الدي انخذه رسولاً هو الذي له ملك السماوات والأرض والسلطنة العامة عليها ، ولا إله غيره حتى يملك شيئاً مها فله أن يحكم بما يشاء من غير أن يمنع عن حكمه مانع يزاحمه أو تعوق إرادته إرادة غيره فله أن يتخذ رسولاً إلى عباده وأن يرسل رسوله إلى بعض عباده أو إلى جميعهم كيف شاء .

وهو الذي له الإحياء والإماتة فله أن يحيي قوماً أو الناس جميعاً بحياة طيبة سعيدة والسعادة والهدى من الحياة كما أن الشقاوة والضلالة موت ، قال تعمالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا استجيبُوا لله وللرسول إدا دعماكم لما يحييكم ﴾ (١) ، وقال : ﴿ أُومَنَ كَانَ مَيْناً فَأُحِيينَاهُ وَجَعَلْماً لَهُ نُوراً يَمْشَي بِهُ فِي النّاسِ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ إنصا

<sup>(</sup>٣) الأبعام . ١٢٢ .

يستجيب الذين يسمعون ، والموتى يبعثهم الله ﴿(١) .

قوله تعالى : ﴿ فَآمنوا بِالله ورسوله النبي الأمي ﴾ إلى آخر الآية تضريع على ما تقدم أي إذا كان الحال هذا الحال فآمنوا بي فإني ذاك الرسول النبي الامي الذي بشر به في التوراة والإنجيل ، وأنا إؤمن بالله ولا أكفر به وأؤمن بكلماته وهي ما قضى به من الشرائع النازلة علي وعلى الأنبياء السالفين ، واتبعوني لعلكم تفلحون .

هذا ما يقتضيه السياق ، ومنه يعلم وجه الإلتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله ﴿ورسوله النبي الأمي الذي﴾ الآية فإن الظاهر من السياق أن هذه الآية ذيــل الآية السابقة ، وهما جميعاً من كلام النبي شِنْدُ .

ووجه الإلتفات ـ كما ظهر مما تقدم ـ أن يدل بالأوصاف الموضوعة مكان ضمير المتكلم على تعليل الأمر في قوله : ﴿فَآمنُوا﴾ وقوله : ﴿فَاتَبْعُـوهُ لَعَلَكُمُ تَهْتَدُونَ﴾ .

والمراد بالإهتداء الإهتداء إلى السعادة الآخرة التي هي رضوان الله والجنة لا الإهتداء إلى سبيل الحق فإن الإيمان بالله ورسوله واتباع رسوله بنفسه اهتداء ، فيرجع معنى قوله : ﴿لعلكم تهتدون﴾ إلى معنى قوله في الآية السابقة في نتيجة الإيمان والإتباع : ﴿اولئك هم المفلحون﴾ .

قوله تعالى : ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهذا من نصفة القرآل مدح من يستحق المدح ، وحمد صالح أعمالهم بعد ما قرَّعهم بما صدر عنهم من السيئات فالمراد أنهم ليسوا جميعاً على ما وصفنا من مخالفة الله ورسوله ، والتزام الضلال والظلم بل منهم أمة يهدون الماس بالحق وبالحق يعدلون فيما بينهم فالماء في قوله : ﴿بالحق للآلة وتحتمل الملابسة .

وعلى هذا فالآية من الموارد التي نسبت الهداية فيها إلى غيره تعالى وغير الأنبياء والأثمة كما في قوله حكاية عن مؤمن آل فرعون ولم يكن بنبي ظاهواً: ﴿ وَقَالَ الذِي آمنَ يَا قَوْمُ ابْبَعُونِي أَهْدُكُمْ سَبِيلُ الرشاد﴾ (١) .

ولا يبعد أن يكون المسراد بهذه الأمة من قوم مسوسى منطن الأنبياء والأثمة الذين نشأوا فيهم بعد موسى وقد وصفهم الله في كلامه بالهداية كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الأنعام . ٣٦

﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون (١) وغيره من الآيات وذلك أن الآية أعني قوله : ﴿أُمة يهدون بالحق وبه يعدلون لو حملت على حقيقة معناها من الهداية بالحق والعدل بالحق لم يتيسر لغير النبي والإسام أن يتلبس بذلك وقد تقدم كلام في الهداية في تفسير قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلْكُ لَلنَاسَ إِماماً ﴾ (٢) وقوله : ﴿فَمَن يَرِد الله أن يهديه يشرح صدره ﴾ (٣) . وغيرهما من الآيات .

قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما ﴾ إلى آخر الآية . السبط بحسب اللغة ولد الولد أو ولد البنت . والجمع أسباط ، وهو في بني إسرائيل بمعنى قوم خاص ، فالسبط عندهم بالمنزلة القبيلة عند العرب . وقد نقل عن ابن الحاجب أن أسباطاً في الآية بدل من العدد لا تمييز وإلا لكانوا ستة وثلاثين سبطاً على إرادة أقل الجمع من ﴿ أسباطاً ﴾ وتمييز العدد محذوف للدلالة عليه بقوله : ﴿ أساطاً ﴾ والتقدير وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطاً هذا . وربما قيل : إنه تمييز لكونه بمعنى المفرد والمعنى اثنتي عشرة جماعة مثلاً .

وقوله: ﴿وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ﴾ الآية الانبجاس هو الانفجار وقيل الانبجاس خروج الماء بقلة ، والانفجار خروجه بكثرة ، وظاهر من قوله: ﴿فَانْبِجِسْتُ منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشريهم ﴾ أن العيون كانت بعدد الأسباط وأن كل سبط اختصوا بعين من العيون ، وأن ذلك كانت عن مشاجرة بينهم ومنافسة ، وهو يؤيد ما في الروايات من قصتها . وباقي الآية ظاهر .

وقد عدّ الله سبحانه في هذه الآيات من معجزات موسى ستدوآياته: الثعبان واليد البيضاء، وسني آل فرعون ونقص ثمراتهم، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وفلق البحر، وإهلاك السبعين، وإحياءهم، وانبجاس العيون من الحجر بضرب العصا، والتطليل بالغمام، وإنزال المن والسلوى، ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة. ويمكك أن تضيف إليها التكليم ونزول التوراة، ومسخ بعضهم قردة خاسئين. وسيحيء تفصيل البحث في قصته مشترفي تصير سورة هود إن شاء الله.

٢٩٢ - ٠٠٠٠ الجزء التاسع

## ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن محمد بن سالم بيًاع القصب عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله طلت قال : قلت له : إن عبد الله بن عجلان قال في مرضه الذي مات فيه : إنه لا يموت فمات . فقال : لا غفر الله شيئاً من ذنوبه أبن ذهب إن موسى اختار سبعين رجلاً من قومه فلما أخذتهم الرجفة قال رب : أصحابي أصحابي . قال : إبي أبدلك بهم من هو خير لكم منهم فقال : إني عرفتهم ووجدت ربحهم . قال : فبعث الله له أنبياء .

أقول : المراد أن الله بدّل له بعبد الله بن عجلان أصحاباً هم خير منه كما فعل بموسى ، والخبر غريب في بابه ولا يوافق ظاهر الكتاب .

وفي البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن سعد بن عبد الله القبّي في حديث طويل عن القائم سنت قال : قلت : فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم . قال : مصلح أو مفسد ؟ قلت : مصلح . قال : فهل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحدهم ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد ؟ قلت : بلى . قال : هي العلة التي أوردها لك برهاناً :

أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله ، وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم العصمة إذ هم أعلام الأمم (١) وأهدى للاختيار منهم مشل موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالإختيار أن يقع خيرتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن ؟ قلت : لا . فقال : هذا موسى كليم الله مع وفور عقله ، وكمال علمه ، ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ، ووجوه عسكره لميقات وبه سبعين رجلًا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عز وجل : ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلًا لميقاتنا ﴾ على المنافقين قال الله عز وجل : ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلًا لميقاتنا ﴾ إلى قوله ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ﴾ .

فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه للبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن الإختيار ليس إلا لمن يعلم بما تخفي الصدور، وتكنّ الضمائر وتنصرف عليه السرائر، وأن لا خطر لاختيار المهاجرين

<sup>(</sup>١) كدا في السختين المطبوعتين من البرهان ولعله تصحيف إد هم أعلم الأمم .

والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح .

أقول: الآية فيها منقولة بالمعمى بمعنى أنها ملفقة من آيات القصة في سورتي الأعراف والنساء.

وفي الدرّ المنثور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن نوف الحميري قال: لما اختار موسى قومه سبعين رجلًا لميقات ربه قال الله لموسى: أجعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً، وأجعل السكينة معكم في بيوتكم، وأجعلكم تقرؤون التوراة من ظهور قلوبكم فيقرؤها الرحل منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير.

فقال موسى : إن الله قد جعل لكم الأرض مسجداً وطهوراً . قالوا : لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس . قال : ويجعل السكينة معكم في بيوتكم . قالوا : لا نريد إلا كما كانت في التابوت . قال : ويحعلكم تقرؤون التوراة عن ظهور قلويكم فيقرؤها الرجل منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير . قالوا : لا نريد أن نقرأها إلا نظراً . قال الله : فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة \_ إلى قوله \_ المفلحون .

قال موسى: أتيتك بوف قومي فجعلت وفادتهم لغيرهم اجعلني من هذه الأمة . قال : إن نبيهم منهم . قال : اجعلني من هذه الأمة قال : إنك لن تدركهم . قال : رب أتيتك بوفد قومي فجعلت وفادتهم لغيرهم . قال : فأوحى إليه هومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال : فرضي موسى . قال نوف : ألا تحمدون رباً شهد غيبتكم ، وأخذ لكم بسمعكم ، وجعل وفادة غيركم لكم .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن نوف البكالي : أن موسى لما اختار من قومه سبعين رجلاً قال لهم : فدوا إلى الله وسلوه فكانت لموسى مسألة ولهم مسألة فلما انتهى إلى الطور المكان الذي وعده الله به قبال لهم موسى : سلوا الله . قبالوا : أرنيا الله جهرة . قبال : ويحكم تسألون الله هذا مرتين ؟ قالوا : هي مسألتنا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة فصعقوا . فقال موسى : أي رب جئتك بسبعين من خيار بني إسرائيل فبأرجع إليهم وليس معي منهم أحد فكيف أصنع ببني إسرائيل ؟ أليس يقتلوني ؟ فقال له : سل مسألتك . قبال : أي

رب إني أسألك أن تبعثهم ، فبعثهم الله ، فـذهبت مسألتهم ومسألته ، وجعلت تلك الدعوة لهذه الأمة .

أقول: وإنما أوردنا الروايتين لكوبهما مما فيهما من القصة شبيهتين بالموقوفات لكنهما مع الإختلاف لا ينطبقان على شيء مما فيهما من أطراف القصة ونزول الآيات، على ظاهر شيء من الآيات فمسألتهم إنما هي الرؤية وقد ردّت إليهم. ومسألة موسى بهنه إنما هي بعثهم، وقد أجيبت فبعثوا، وكتابة الرحمة على بني إسرائيل، وقد أجيبت بشرط التقوى والإيمان بآيات الله، ولم يجعل شيء من وفادتهم لغيرهم، والحطاب بقوله: ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون للنبي سند و موسى على ما يعطيه السياق.

ونظير الروايتين في عدم الإنطباق على الآية ما روي عن ابن عباس في قوله : ﴿وَاكْتُبِ لِنَا فِي هَذَهُ الدُنيا حَسَنَةً وَفِي الآخرة﴾ قال : فلم يعطها موسى قال : ﴿عَذَابِي أَصِيب به من أَشَاءُ﴾ إلى قوله ﴿المفلحون﴾ والمراد أنه لم يعطها بل أُعطيتها هذه الأمة وقد مر أن ظهور الآية في غير ذلك .

ونظير ذلك ما روي عن السدّي في قوله تعالى : ﴿إِن هِي إِلا فَتَنَتُك﴾ الآية قال : قال موسى : يا رب إِن هذا السامري أمرهم أَن يتخذوا العجل أرأيت الروح من نفخها فيه ؟ قال الرب : أنا ، قال : فأنت إذاً أصللتهم ، وروى العياشي في تفسيره مثله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام مرسلاً ، وفيه قال موسى : يا رب ومن أخار العجل ؟ قال : أنا . قال موسى عنده : إِن هِي إِلا فَتَنَتُكُ تَضَل بِهَا مِن تَشَاء وتهدي من تشاء .

وذلك أن الآية أعمى قوله : ﴿إن هِي إلا فتنتـك﴾ من كلامـه ﴿فَي قصة هلاك السبعين ، وأين هي من قصة العجل ؟ إلا أن يتكرر منه ذلك .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد وأبو داود عن جندب بن عبد الله البجلي قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلًى خلف رسول الله مينية ثم نادى : اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً . فقال رسول الله مينية : لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها ، وعنده تسعة وتسعون .

وفيه أخرج أحمد ومسلم عن سلمان عن النبي ﴿ مِنْكُ قَالَ : إِنْ لللهُ مَائِنَةُ

رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق ، وبها تعطف الوحوش على أولادها ، وآخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة .

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن سلمان موقوفاً وابن مردويه عن سلمان قال: قال النبي على : إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض فأهبط منها رحمة إلى الأرض فبها تراحم الخلائق، وبها تعطف الوالدة على ولدها، وبها تشرب الطير والوحوش من الماء، وبها تعيش الخلائق فإذا كان يوم القيامة انتزعها من خلقه ثم أفاضها على المتقين، وزاد تسعة وتسعين رحمة ثم قرء: ﴿ورحمتي وسعت كسل شيء فسأكتبها للذين يتقون﴾ .

أقول: وهذا المعنى مروي أيضاً من طرق الشيعة عن أنمة أهل البيت عليهم السلام، والرواية الثانية كأنها نقل بالمعنى للرواية الأولى، وقد أفسد الراوي المعنى بقوله: ﴿ فَإِذَا كَانَ يُومِ القيامة انتزعها من خلقه ﴾ وليت شعري إذا سلب الرحمة من غير المتقين من خلقه فبماذا تبقى وتعيش السماوات والأرض والجنّة والنار ومن فيها والملائكة وغيرهم ولا رحمة تشملهم.

والأحسن في التعبير ما ورد في بعض رواياتنا على ما أذكر ـ أن الله يومئذ يجمع المائة للمؤمنين ، وجمع المائة لهم واستعمالها فيهم غير انتزاعها عن غيرهم وتخصيصها بهم فالأول جائز معقول دون الثاني فافهم ذلك .

وفيه أخرج الطبراني عن حـذيفـة بن اليمـان عن النبي ﷺ في حـديث : والـذي نفسي بيده ليغفـرن الله يوم القيـامـة مغفـرة يتـطاول بهـا إبليس رجـاء أن تصيبه .

أقول : ومن طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ما في معناه .

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي بكر الهمذاني قال : لما نزلت ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ قال إبليس : يا ربٌ وأنا من الشيء فنزلت فسأكتبها ﴿للذين يتقون﴾ الآية فنزعها الله من إبليس .

أقول: والظاهر أنه فـرض وتقديـر من أبي بكر، ولا ريب في تنعّم إبليس بالرحمـة العامـة التي يشتمل عليهـا صدر الآيـة، وحرمـانه من الـرحمة الخـاصة الأخروية التي يتضمنها ذيلها. في تفسير البرهان عن نهج البيان روي عن النبي سني أنه قال: أي الخلق أعجب إيمانا ؟ فقالوا: الملائكة ، فقال : الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون ؟ فقالوا: الأبياء . فقال : الأنبياء يسوحى إليهم فما لهم لا يؤمنون ؟ فقالوا: نحر . فقال : أنا فيكم فما لكم لا تؤمنون ؟ إنما هم قوم يكونون بعدكم فيجدون كتاباً في ورق فيؤمنون به ، وهذا معنى قوله : ﴿واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴾ .

أقبول : والخسر لا بـأس بـه ، وهـو من الحـري والانـطبـاق ، وفي بعض الروايات أن النور هو علي ستنتوهو أيضاً من قبيل الجري أو الباطن .

وفي الدرّ المنشور أخرج ابن أبي حاتم عن عليّ بن أبي طالب قال:
افترقت بنو إسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلاّ فرقة ،
وافترقت النصارى بعد عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلاّ فرقة ،
وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاّ فرقة . فأما اليهود فإن
الله يقول : ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ وأما النصارى فإن
الله يقول : ﴿منهم أمة مقتصدة ﴾ فهذه التي تنجو ، وأما نحن فيقول : ﴿وممّن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ وأما أحد فيقول : ﴿وممّن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ فهذه التي تنجو من هذه الأمة .

وفي تفسير العياشي عن أبي الصهبان البكري قال: سمعت عليّ بن أبي طالب مك دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال: إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما ولا تكتماني.

يا رأس الجالوت بالذي أنزل التبوراة على مبوسى ، وأطعمهم المن والسلوى ، وضرب لهم في البحر طريقاً يبساً ، وفجر لهم من الحجر الطوري اثنتي عشرة عيناً لكل سبط من بني إسرائيل عيناً إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى ؟ فقال : فرقة واحدة ، فقال : كذبت والذي لا إله إلا هو لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فإن الله يقول : ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ فهذه التي تنجو .

وفي المجمع أنهم قوم من وراء الصين وبينهم وبين الصين واد من الـرمال لم يغيّروا ولم يبدّلوا . قال : وهو المروي عن أبي جعفر علينه .

أقول : الرواية ضعيفة غير مسلَّمة ، ولا خبر عن هذه الأمة اليهودية الهادية

العادلة اليوم ، ولو كانوا اليوم لم يكونوا هادين ولا مهتدين لنسخ شريعة موسى بشريعة عيسى مانتخاولاً ثم نسخ شريعتهما جميعاً بشريعة محمد سنواله ثانياً ، ولذا اضطر بعض من أورد هذه القصة الخرافية فأضاف إليها أن النبي مانواله نزل إليهم ليلة المعراج ودعاهم فآمنوا به وعلمهم الصلاة .

وقد اختلقوا لهم قصصاً عجيبة مختلفة ، فعن مقاتل : أن مما فضل الله به محمداً بيني إسرائيل انه عاين ليلة المعراج قوم موسى الذين من وراء الصين ، وذلك أن بني إسرائيل حين عملوا بالمعاصي وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس دعوا ربهم وهم بالأرض المقدَّسة فقالوا : اللهم أخرجنا من بين أظهرهم . فاستجاب لهم فجعل لهم سرباً في الأرض فلخلوا فيه ، وجعل معهم نهراً يجري ، وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم فساروا فيه سنة ونصفاً ، وذلك من بيت المقلس إلى مجلسهم الذي هم فيه فأخرجهم الله إلى أرض يجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين بها ليست فيها ذنوب ولا معاص ، فأتاهم النبي سنوالهم تلك الليلة ومعه جبرئيل فآمنوا به وصدقوه وعلمهم الصلاة . وقالوا : إن موسى قد بشرهم به .

وعن الشعبي قال: إن لله عباداً من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس لا يرون أن الله عصاه مخلوق رضراضهم الدر والياقوت ، وجبالهم الذهب والفضة لا يزرعون ولا يحصدون ولا يعملون عملًا ، لهم شجر على أبوابهم لها أوراق عراض هي لبوسهم ، ولهم شجر على أبوابهم لها أمر فمنها يأكلون .

إلى غيـر ذلك ممـا ورد في قصتهم ، وهي جميعاً مجعـولة ، وقـد عـرفت معنى الآية في البيان المتقدم .

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ آسْكُنُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَآتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ آلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ آلَذِي قِيلَ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ آلَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ آلَذِي قِيلَ الْمُمْوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ آلَذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ آلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٦٢)

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسُّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَـوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعـاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُـونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً آللَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وا بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَـوْا عَنْ مَا نُهُـوا عَنْهُ قُلْنَـا لَهُمْ كُونُـوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٦) وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَجِيمٌ (١٦٧) وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الأرْضِ أَمَما مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيْسَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُوا الْكِتَابَ يَأْخُــٰذُونَ عَـرَضَ هٰذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُـولُونَ سَيُغْفَـرُ لَنَا وَإِنْ يَـأْتِهِمْ عَـرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى آللهِ إِلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَٱللَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩) وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (١٧١) .

## (بیان)

في الآيات بيان قصص أخرى من قصص بني إسرائيل فسقوا فيها عن أمر الله ، ونقضوا ميثاقه فأخذهم الله بعقوبة أعمالهم وسلَّط عليهم من الطالمين من يسومهم سوء العذاب فهؤلاء أسلافهم وقد خلف من بعدهم أخلاف يشترون بآيات الله ثمناً قليلًا ويساهلون في أمر الدين ، وهذا حالهم إلا قليل منهم لا يعدون الحق .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَيْلُ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذُهُ الْقَرِيَةُ ﴾ إلى آخر الآيتين ، القرية هي التي كانت في الأرض المقدسة أمروا بدخولها وقتال أهلها من العمالقة وإخراجهم منها فتمرّدوا عن الأمر ، وردّوا على موسى سَنْ فابتلوا بالتيه ، والقصة مذكورة في سورة المائدة(١) .

وقوله: ﴿وقولوا حطَّة وادخلوا الباب سجّداً ﴾ الآية تقدم الكلام في نظيره من سورة البقرة (٢) ، وقوله: ﴿سنزيد المحسنين ﴾ في موضع الجواب عن سؤال مقدّر كأنه لمَّا قال: ﴿يغفر لكم خطيئاتكم ﴾ قيل: ثم ماذا فقال: ﴿سنزيد المحسنين ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت ﴾ إلى آخر الآية . أي اسأل بني إسرائيل عن حال أهمل القرية ﴿التي كانت حاضرة البحر ﴾ أي قريبة منه مشرفة عليه مل حضر الأمر إذا أشرف عليه وشهده ﴿إذ يعدون ﴾ ويتجاوزون حدود ما أمر الله به في أمر « السبت » وتعظيمه وترك الصيد فيه ﴿إذ تأتيهم حيتانهم ﴾ والسمك الذي في ناحيتهم ﴿يوم سبتهم شرعاً جمع شارع وهو الظاهر الدين ﴿ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أي إن تجاوزهم عن حدود ما أمر به الله كان إذ كانت الحيتان تأتيهم شرعاً يوم منعوا من الصيد وأمروا بالسبت ، وأمّا إذا مضى اليوم وأبيح لهم الصيد وذلك غير يوم السبت فكان لا تأتيهم الحيتان وكان ذلك من بلاء الله وامتحانه التلاهم بدلك لشيوع الفسق بينهم فبعثهم الحرض على صيدها على مخالفة أمر الله سبحانه ، ولم يمنعهم تقوى عن التعدي ، ولذلك قال : ﴿كذلك نبلوهم ﴾ أي نمتحنهم ولم يمنعهم تقوى عن التعدي ، ولذلك قال : ﴿كذلك نبلوهم ﴾ أي نمتحنهم ولم ينهم قوى عن التعدي ، ولذلك قال : ﴿كذلك نبلوهم ﴾ أي نمتحنهم ولم ينهم تقوى عن التعدي ، ولذلك قال : ﴿كذلك نبلوهم ﴾ أي نمتحنهم ولم ينهم تقوى عن التعدي ، ولذلك قال : ﴿كذلك نبلوهم ﴾ أي نمتحنهم ولم ينهم تقوى عن التعدي ، ولذلك قال : ﴿كذلك نبلوهم ﴾ أي نمتحنهم ولم ينهم تقوى عن التعدي ، ولذلك قال : ﴿كذلك نبلوهم ﴾ أي نمتحنهم ولم ينه الم ينه الله الله عنه الم ينه الله الله والم ينه الله والم ينه الله والم ينه الله والم ينه الم ينه والم ينه الم ينه والم ينه الله والله والل

قوله تعالى : ﴿وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قـوماً الله مهلكهم﴾ إلى آخـر الآية ، إنما قالت هذه الأمـة ما قـالت ، لامة أخـرى منهم كانت تعـظهم وتنهاهم عن مخالفة أمر الله في السبت .

فالتقدير: ﴿وإذ قالت أمة منهم لأمة أخرى كانت تعظهم كحذف للإيجاز وظاهر كلامهم: ﴿له تعظون قوما الله مهلكهم ﴿أو معذبهم عذاباً شديداً ﴾ أنهم كانوا أهل تقوى يجتنبون مخالفة الأمر إلا أبهم تركوا نهيهم عن المنكر فخالطوهم وعاشروهم ولو كان هؤلاء اللائمون من المتعدين الفاسقين لوعظهم أولئك الملومون ، ولم يجيبوهم بمثل قولهم: ﴿معذرة إلى ربكم ﴾ الخ ، وأن المتعدين طغوا في تعديهم وتجاهروا في فسقهم فلم يكونوا لينتهوا بنهي ظاهراً غير أن الأمة التي كانت تعظهم لم ييأسوا من تأثير العظة فيهم ، وكانوا يرجون عنم مناهم الح معذرة منهم إلى الله سبحانه بإظهار أنهم غير موافقين لهم الانتهاء ، وليكون ذلك معذرة منهم إلى الله سبحانه بإظهار أنهم غير موافقين لهم في فسقهم منزجرون عن طغيانهم بالتمود .

ولذلك أجابوا عن قبولهم: ﴿لَمْ تَعَظُونَ﴾ البّح ، بقولهم: ﴿مُعَلَّدُهُ إِلَى وَبِكُم ، وَلَأَنَّا نُرْجُو وَبِكُم وَلَعْلُهُم لِيكُونَ ذلك عَذَراً إِلَى رَبّكُم ، وَلَأَنَّا نُرْجُو مُنْهُم أَنْ يَتَقُوا هَذَا الْعَمَل .

وفي قولهم: ﴿إلى ربكم﴾ حيث أضافوا الرب إلى اللائميس ولم يقولوا . إلى ربنا إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصاً بنا بـل أنتم أيضاً مثلنا يجب عليكم أن تعظوهم لأن ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يعتـذر إليه ، ويبـذل الجهد في فراغ الذمة من تكاليفه والوطائف التي أحالها إلى عباده ، وأنتم مـربوبـون له كما نحن مربوبون فعليكم من التكاليف ما هو علينا .

قوله تعالى : ﴿ فلما نسوا ما ذُكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء ﴾ المواد بنسيانهم ما ذكروا انقطاع تأثير الذكر في نفوسهم وإن كنانوا ذاكرين لنفس التنذكر حقيقة فإنّما الأحذ الإلهي مسبب عن الاستهانة بأمره والإعراض عن ذكره ، بل حقيقة النسيان بحسب الطبع ماتع عن فعلية التكليف وحلول العقوبة .

فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق الله يذكّره لتكاليف هامـة إلهية ثم إن استقام وثبت ، وإن ترك الاستقامة ولم يزجره زاجر ماطني ولا ردعـه رادع نفساني عدا حدود الله بالمعصية غير أنه في بادىء أمره يتألم تألماً باطنياً ويتحرج تحرجاً قلبياً من ذلك ثم إذا عاد إليها ثانياً من غير توبة زادت صورة المعصية في نفسه تمكناً ، وضعف أثر التذكير وهان أمره ، وكلما عاد إليها وتكررت منه المخالفة زادت تلك قوة وهذه ضعفاً حتى يزول أثر التذكير من أصله ، ساوى وجوده عدمه فلحق بالنسيان في عدم التأثير ، وهو المراد بقوله : ﴿ فلما نسوا ما ذكّروا ﴾ أي زال أثره كأنه منسي زائل ، الصورة عن النفس .

وفي الآية دلالة على أن الناحين كانوا هم الناهير عن السوء فقط ، وقد أخذ الله الباقين ، وهم اللذين يعدون في السبت واللذين قالوا : ﴿لَمْ تَعَظُُّونَ﴾ اللخ .

وفيه دلالة على أن الـلائمين كانـوا مشاركين للعـادين في ظلمهم وفسقهم حيث تركوا عظتهم ولم يهجروهم .

وفي الآية دلالة على سنّة إلهية عامة ، وهي أن عدم ردع الطالمين عن ظلمهم بمنع ، وعظة إن لم يمكن المنع أو هجرة إن لم تمكن العظة أو بطل تأثيرها ، مشاركة معهم في ظلمهم ، وأن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم .

قوله تعالى : ﴿ فلما عنوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ العنو المبالغة في المعصية والقردة جمع القرد وهو الحيوان المعروف ، والخاسىء الطريد البعيد من خسأ الكلب إذا بعد .

وقوله : ﴿ فلما عتوا عما نهوا عنه ﴾ أي عن ترك ما نهوا عنه فإن العتو إنما يكون عن ترك المنهيات لا عن نفسها ، والباقي ظاهر .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ تَأَذُّنُ رَبِكُ لَيَبِعَثُنَ عَلَيْهِمَ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ ﴾ إلى آخر الآية تأذُّن وأذن بمعنى أعلم ، واللام في قوله : ﴿لَيْبَعَثُن ﴾ للقسم ، والمعنى : واذكر إذ أعلم ربك أنه قد أقسم ليبعثن على هؤلاء الظالمين بعثاً يدوم عليهم ما دامت الدنيا من يذيقهم ويوليهم سوء العذاب .

وقوله : ﴿إِنْ رَبِكُ لَسَرِيعِ الْعَقَابِ﴾ معناه أن من عقابه ما يسرع إلى الناس كعقاب الطاغي لطغيانه ، قال تعالى : ﴿الذين طغوا في البلاد﴾ إلى أن قال ﴿إِنْ ربك لبالمرصاد (١٠) ، والدليل على ما فسرنا به قوله بعده : ﴿ وَإِنه لَغْفُورُ رَحِيمُ ﴾ فإن الظاهر أنه لم يؤت به إلا للدلالة على أنه تعالى ليس بسريع العقاب دائماً وإلا فمضمون الآية ليس مما يناسب التذليل باسمي الغفور والرحيم لتمحضه في معنى المؤاخذة والانتقام فمعنى قوله : ﴿ إِن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ﴾ أنه تعالى غفور للذنوب رحيم بعباده لكنه إذا قضى لبعض عباده بالعقاب لاستيجابهم ذلك بطغيان وعتو ونحو ذلك فسرعان ما يتبعهم إذ لا مانع يمنع عنه ولا عائق يعوقه .

ولعل هذا هو معى قول بعضهم: إن معنى قوله ﴿إن ربك لسريع العقاب﴾ سريع العقاب لمن شاء أن يعاقبه في الدنيا ، وإن كان الأنسب أن يقال : إن ذلك معنى قوله : ﴿إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم﴾ ، ويرتفع به ما يمكن أن يتوهم أن كونه تعالى سريع العقاب ينافي كونه حليماً لا يسرع إلى المؤاخذة .

قوله تعالى: ﴿وقطّعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون﴾ إلى آخر الآية. قال: في المجمع: دون في موضع الرفع بالابتداء، ولكنه جاء منصوباً لتمكنه في الظرفية، ومثله على قول أبي الحسن ﴿لقد تقطّع بينكم﴾ هو في موضع الرفع فجاء منصوباً لهذا المعنى، وكذلك في قوله: ﴿يوم القيامة يفصل بينكم﴾ بين في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، وإن شئت كان التقدير: ومنهم جماعة دون ذلك فحذف الموصوف وقامت صفته مقامه. انتهى.

والمراد بالحسنات والسيئات نعماء الدنيا وضرّاءها والباقي ظاهر.

قوله تعالى: ﴿ فَخَلْفُ مِنْ بِعِدُهُمْ خُلْفُ وَرَثُوا الْكَتَابِ ﴾ إلى آخر الآية ، العرض ما لا ثبات له ، ومنه قوله تعالى: ﴿ عرض الحياة الدنيا ﴾ (٢) أي ما لا ثبات له من شؤونها ، والمراد بعرض هذا الأدنى عرض هذه الحياة الدنيا والدار العاجلة غير أنه أشير إليها بلفظ التذكير لأخذها شيئاً ليس له من الخصوصيات إلا أن يشار إليه تجاهلاً بخصوصياتها تحقيراً لشأنها كأنها لا تخص بنعت من النعوت يرغب فيها ، وقد تقدم نظيره في قول إبراهيم ما حكاه الله . ﴿ هذا أكبر ﴾ (٢) يريد الشمس .

<sup>(</sup>١) الفجر ١٤٠.

وقوله: ﴿ ويقولون سيغفر لنا ﴾ قول جزافي لهم قالوه ، ولا معول لهم فيه إلا الإغترار بشعبهم الذي سمّوه شعب الله كما سموا أنفسهم أبناء الله وأحبّاءه ، ولم يقولوا ذلك لوعد النفس بالتوبة لأن ذلك قيد لا يدل عليه الكلام ، ولا أنهم قالوا ذلك رجاء للمغفرة الإلهية فإن للرجاء آثاراً لا تلاثم هذه المشيئة إذ رجاء الخير لا ينفك عن خوف الشر الذي يقابله وكما أن الرجاء يستدعي شيئاً من ثبات النفس وطيبها كذلك الخوف يوجب قلق النفس واضطرابها ومساءتها فآية الرجاء الصادق توسط النفس بين سكون واضطراب ، وجذب ودفع ، ومسرة ومساءة ، وأما من توغل في شهوات نفسه وانغمر في لذائذ الدنيا من غير أن يتذكّر بعقوبة ما يجنيه ويقترفه ثم إذا ردعه رادع من نفسه أو غيره مما أوعد الله الظالمين ، وذكّره شيئاً من سوء عاقبة المجرمين قال : إن الله غفور رحيم يتخلص به من اللوم ، ويخلص به إلى صافي لذائذه الدنية فليس ما يتظاهر به رجاءً صادقاً بل أمنية نفسانية كاذبة ، وتسويل شيطاني موبق فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا أمنية نفسانية كاذبة ، وتسويل شيطاني موبق فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا أمنية ويشرك بعبادة ربه أحداً .

وقوله: ﴿وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ﴾ أي لم يقنعوا بما أخذوه من العرض بمرة حتى يكون تركهم ذلك ورجوعهم إلى إتقاء محارم الله نحواً من التوبة ، وقولهم: ﴿سيغفر لنا ﴾ نوعاً من الرجاء يتلبس به التائبون بل كلما وجدوا شيئاً من عرض الدنيا أخذوه من غير أن يراقبوا الله تعالى فيه فالجملة أعني قوله: ﴿وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ﴾ في معنى قوله تعالى في وصفهم في موضع آخر: ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ﴾(١).

وقوله : ﴿ودرسوا ما فيه ﴾ كأن البواو للحال ، والجملة حال عن ضمير ﴿عليهم ﴾ وقيل الجملة معطوفة على قوله : ﴿ورثوا الكتباب ﴾ في صدر الآية ، ولا يخلو من بعد .

والمعنى: ﴿ وَخَلْفُ مِنْ بِعَلَمُهُ أَيْ مِنْ بِعِلَمُ الْأَسُلَافُ مِنْ بِعِلَمُ وَالْمَعْنَى : ﴿ وَخُلْفُ مِنْ اللّهِ وَاجْتَنَابُ مِحَارِمِهُ مَا وَصَفَ ﴿ خُلْفُ وَرِثُوا الْكَتَابِ ﴾ وتحمّلوا ما فيه مِن المعارف والأحكام والمواعظ والعبر ، وكان لازمه أن يتقبوا ويختاروا الدار الآخرة ، ويتركوا أعراض الدنيا الفانية الصارفة عما عند الله من الثواب الدائم ﴿ يِأْخَذُونَ عَرَضُ هَذَا الأَدْنَى ﴾ وينكبّون على اللذائذ الفانية

<sup>(</sup>١) المائدة: ٧٩.

٣٠٤ ..... الجزء التاسع

العاجلة ، ولا يبالون بالمعصية وإن كثرت ﴿ويقولون سيغفر لنا﴾ قـولاً بغير الحق ولا يـرجعون عن المعصيـة بالمـرة والمرتين بـل هم على قصد العـود إليها كلمـا أمكن ﴿وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ﴾ ولا يتناهون عما اقترفوه من المعصية .

وألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب وهو الميثاق المآخوذ عليهم عند حملهم إيّاه وأن لا يقولوا على الله إلا الحق والحال أنهم ودرسوا ما فيه ، وعلموا بذلك أن قولهم : وسيغفر لنا قول بغير الحق ليس لهم أن يتفوهوا به ، وهو يجرّئهم على معاصي الله وهدم أركان دينه . وو الحال أن والدار الآخرة خير للذين يتقون لدوام ثوابها ووأمنها من كل مكروه وأفلا تعقلون ك .

قوله تعالى : ﴿والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾ قال في المجمع : أمسك ومسّك وتمسّك واستمسك بالشيء بمعنى واحد أي اعتصم به . انتهى .

وتخصيص إقامة الصلاة بالذكر من بين سائر أجزاء الدين لشرفها وكونها ركناً من الدين يحفظ بها ذكر الله والخضوع إلى مقامـه الذي هـو بمنزلـة الروح الحية في هيكل الشرائع الدينية .

والآية تعدّ التمسك بالكتاب إصلاحاً والإصلاح يقابل الإفساد وهو الإفساد في الأرض أو إفساد المجتمع البشري فيها ، ولا تفسد الأرض ولا المجتمع البشري إلا بإفساد طريقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، والدين الذي يشتمل عليه الكتاب الإلهي النازل في عصر من الأعصار هو المتضمن لطرق الفطرة بحسب ما يستدعيه استعداد أهله فإن الله سبحانه يذكر في كلامه أن الدين القيّم الذي يقوم بحواثج الحياة هي الفطرة التي فطر الناس عليها ، والخلقة التي لاحقيقة لهم وراءها قال : ﴿فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الفيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١) ثم عليها لا تبديل لخلق الله الإسلام (١) والإسلام هو التسليم لله سبحانه في سنته الجارية في تكوينه المبتنية عليها تشريعه .

فالآيتان ـ كما ترى ـ تناديان بأن دين الله سبحات هو تـطبيق الإنسان حياته على ما تقتضيه فيه قوانين التكوين ونواميسه حتى يقف بذلك موقفاً تتحراه نفسية

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠ . (٢) آل عمران : ١٩ .

النوع الإنساني ثم يسير في مسيرها أي يعود بـذلك إنسـاناً نسميــه إنسـانـاً طبيعياً ويتربى تربية تستدعيها ذاته بحسب ما ركب عليه تركيبه الطبيعي .

فما تقتضيه نفسية الإنسان الطبيعية من الخضوع إلى المبدأ الغيبي السذي يقوم بإيجاده وإبقائه وإسعاده ، وتوفيق شؤون حياته مع القوانين الحاكمة في الكون حكومة حقيقية هو الدين المسمى بالإسلام الذي يدعو إليه القرآن وسائس كتب الله السماوية المنزلة على أنبيائه ورسله .

فإصلاح شؤون الحياة الإنسانية وتخليصها من كل دخيل خرافي ، ووضع الإصر والأغلال التي اختلفتها الأوهام والأهواء ثم وضعتها على الناس ، جزء معنى الدين المسمى بالإسلام لا أثر من آثاره وحكم من أحكامه حتى تختلف فيه الآراء فيسلمه مسلم ، ويرده راد ، ويبحث فيه باحث منصف فيتبع ما أدى إليه جهد نظره .

وبعبارة أخرى: الذي يدعى إليه الناس بمنطق الدين الإلهي هو الشرائع والسنن القائمة بمصالح العباد في حياتهم الدنيوية والأخروية لا أنه يضع مجموعة من معارف وشرائع ثم يدّعي أن المصالح الإنسانية تطابقه وهو يطابقها فافهم ذلك.

وإياك أن تتوهم أن الدين الإلهي مجموع أمور من معارف وشرائع جافة تقليدية لا روح لها إلا روح المجازفة بالاستبداد ، ولا لسان لها إلا لسان التأمر الحاف والتحكم الجافي وقد قضى شارعها بوجوب اتباعها والانقياد لها تجاه ما هيا لهم بعد الموت من نعيم مخلّد للمطبعين منهم ، والعذاب المؤبد للعاصين ، ولا رابط لها يربطها بالنواميس التكوينية المماسة للإنسان الحاكمة في حياته القائمة بشؤونها القيّمة بإصلاحها فتعود الأعمال الدينية أغلالاً غلّت بها أيدي الناس في دنياهم ، وأما الآخرة فقد ضمنت إصلاحها إرادة مولوية إلهية فحسب ، وليس للمنتحل بالدين في دنياه من سعادة الحياة إلا ما استلذها بالعادة كمن اعتاد بالأفيون والسم حتى عاد يلتد بما يتألم به المزاج الطبيعي السالم ، ويتألم بما يلتذ به غيره .

فهذا من الجهل بالمعارف الـدينية ، والفـرية على سـاحة شــارعه الـطاهرة يدفعه الكلام الإلهي فكم من آية تتبـرأ من ذلك بتصــريح أو تلويــح أو بإشــارة أو كناية وغير ذلك . وبالجملة الكتاب الإلهي يتضمن مصالح العباد ، وفيه ما يصلح المجتمع الإنساني بإجرائه فيه بل الكتاب الإلهي هو الكتاب الذي يشتمل على ذلك ، والدين الإلهي هو مجموع القوانين المصلحة هو الدين الإلهي هو مجموع القوانين المصلحة هو الدين فلا يدعو الدين الناس إلا إلى إصلاح أعمالهم وسائر شؤون مجتمعهم ويسمي ذلك إسلاماً لله لأن من جرى على مجرى الإنسان الطبيعي الذي خطه له التكوين فقد أسلم للتكوين ووافقه بأعماله فيما يقتضيه وموافقته والسير على المسير الذي مهده وخطه إسلام لله سبحانه في ما يريده منه .

وليس يدعو الدين إلى متابعة مواد قوانينه ومحتوياته ثم يدّعي أن في ذلـك خيرهم وسعادتهم حتى يكون لشاكً أن يشكُ فيه .

والآية أعني قوله: ﴿والذين يمسكون بالكتاب﴾ الآية في نفسها عامة مستقلة لكنها بحسب دخولها في سياق الكلام في بني إسرائيل معتنية بشأنهم، والمراد بالكتاب بهذا النظر التوراة أو هي والإنجيل.

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ نَتَقَنَا الْحِبُلِ فَوَقَهُمْ كَأَنَهُ ظُلَّهُ﴾ الآية . النتق قلع الشيء من أصله ، والطلة هي الغمامة ، وما يستظلُّ بها من نحو السقف ، والباقي ظاهر .

والآية تقصّ رفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل ، وقد تقدمت هذه القصة مكررة في سورتي البقرة والنساء .

## (بحث روائي)

في تفسير القمّي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ستئة قال: وجدنا في كتاب على ملتئة أن قوماً من أهل إيلة من قوم ثمود وإن الحيتان كانت سيفت إليهم يبوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك فشرعت إليهم يسوم سبتهم في ناديهم وقددام أبوابهم في أنهارهم وسواقبهم فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها ويأكلونها فلبثوا في دلك ما شاء الله لا ينهاهم الأحبار، ولا يمنعهم العلماء عن صيدها، ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدها فاصطادوها يوم السبت وأكلوها في ما سوى ذلك من الأيام.

فقالت طائفة منهم: الآن نصطادها فعتت وانحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين فقالوا: ننهاكم عن عقوبة الله أن تتعرضوا لخلاف أمره، واعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فسكتت ولم تعظهم، فقالت للطائفة التي وعظتهم: لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟ فقالت الطائفة التي وعظتهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فقال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به يعني لما تركوا ما وعظوا به مضوا على الخطيئة فقالت الطائفة التي وعظتهم: لا والله لا نجامعكم ولا نبايتكم الليلة في مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل عليكم البلاء فيعمنا معكم.

قال: فخرجوا عنهم من المدينة مخافة أن يصيبهم البلاء فنزلوا قريباً من المدينة فباتوا تحت السماء فلما أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوا فلم يجاوبوا ولم يسمعوا منها حس أحد فوضعوا فيها سلماً على سور المدينة ثم أصعدوا رجلا منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة يتعاونون ولهم أذناب فكسروا الباب فعرفت الطائفة أنسابها من الإنس ، ولم يعرف الإنس أنسابها من القردة فقال القوم للقردة : ألم ننهكم ؟

فقال علي سلط: والذي فلق الحبة وبرء النسمة إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة لا ينكرون ولا يغيرون بل تركوا ما أصروا به فتفرقوا ، وقعد قال الله : فبعداً للقوم الظالمين ، فقال الله : ﴿وَأَنجِينَا الدِّينَ يَنْهُونَ عَنِ السَّوَّ وَأَخَذَنَا الذِّينَ ظَلَّمُوا بَعْذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ ﴾ .

أقبول: ورواه العياشي في تفسيره عن أبي عبيدة عن أبي جعفر المعنى وروى هذا المعنى في الدر المنثور عن عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عكرمة عن ابن عباس غير أن فيها أن المذكورين في الآية حي من اليهود من أهل إيلة وظاهره أنهم كانوا من بني إسرائيل ورواية أبي جعفر المنت تصرح بأنهم كانوا من قوم ثمود ، وليس من البعيد أن يكوسوا قوماً من عرب ثمود دخلوا في دين اليهود لقرب دارهم وجوارهم فإن إيلة كما يقال: كانت بلدة بين مصر والمدينة على شاطىء البحر.

وربمـا قيل : إن القـرية التي أشــارت إليها الآيــة هي مديں ، وقيــل : هي طبرية ، وقيل : هي قرية يقال لها : مقــا ، بين مدين وعينوتا . وفي رواية ابن عباس التي أشرنا إليها وغيرها مما روى عنه أيضاً أنه كان يبكي ويقول: نجى الناهون، وهلك الفاعلون، ولا أدري ما فعل بالساكتين، وفي رواية عكرمة: قلت لابن عباس: أي جعلني الله فداك ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوماً الله مهلكهم؟ قال: فأمرني فكسيت شوبين غليظين، يريد أنه استحسن قولي بنجاتهم لكراهتهم فعلهم واعتقادهم بأنهم معاقبون لا محالة فخلع عليّ بثوبين، وأخذ بقولي.

وقد أخطأ عكرمة فإن القوم وإن كانوا كرهوا فعلهم ولم يشاركوهم في الصيد المحرّم لكنهم اقترفوا معصية هي أعظم من ذلك وهو ترك النهي عن المنكر، وقد نبههم الناهون بذلك إذ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وكلامهم يدل على أن المقام لم يكن مقام اليأس عن تأثير الموعظة حتى يسقط بذلك التكليف، ولما يئس منهم الناهون هجروهم وفارقوهم، ولم يهجرهم الأخرون ولم يفارقوهم على ما في الروايات.

على أن الله تعالى قال: ﴿أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين طلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون﴾ فلم يذكر في جانب النجاة إلا الذين ينهون عن السوء وأخذ في جانب الأخذ الذين ظلموا دون الذين صادوا، ولا مانع من شمول ﴿الذين ظلموا﴾ لأولئك التاركين للنهي عن المنكر.

وأما قوله: ﴿فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة ﴾ فإن كان معناه عتوا عن ترك ما نهوا عنه كما تقدم عن المفسرين كان هدا العذاب بحسب دلالة هذه الآية مختصاً بالصائدين لكنها لا تمنع عموم الآية السابقة للصائدين والساكتين جميعاً لاشتراكهم في الظلم والفسق ، وإن كان معنى الآية الإعراض عما نهوا عنه من غير تقدير الترك وما سمعناه احتصت الآية ببيان عذاب الساكتين وكان عذاب الصائدين ميناً في الآية السابقة : ﴿فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ الآية كما يومى واليه بعض الروايات الآتية .

وفي المجمع : أنه هلكت الفرقتان ، ونجت الفرقة النباهية . روي ذلك عن أبي عبد الله سنع.

أقول: ولا ينافيه نصّ الآية على مسخ العاتين فإن الهلاك يعمَّ مثـل المسخ . على أن الأخبار متظافرة في أن الممسوخ لا يعيش بعد المسخ إلا أياماً ثم يهلك .

وفي الكافي عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله عللت في قوله تعالى : ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به أنحينا المذين ينهون عن السوء ﴾ قال : كانوا ثلاثة أصناف : صنف ائتمروا وأمروا ونجوا ، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فمسخوا ، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا .

أقول: والرواية - كما ترى - مبنية على كون قوله · ﴿ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة ﴾ الآية ناظراً إلى عـذاب الساكتين دون المرتكبين للصيد المحرّم ومعنى ﴿ عتوا عما نهوا ﴾ كفّوا عن الصيد الذي نهوا عمه ولا حاجة حينئذ إلى تقدير الترك ونحوه في الكلام ويبقى لبيان عذاب الفرقة الأخرى قوله في الآية السابقة .

ولا مانع من هذا المعنى إلا أن مقتضى المقام أن يذكر السبب لعذاب الساكتين كفّهم عن موعظة الفاعلين لا عتوهم عما نهوا عنه مع ما في استعمال العتو في مورد الكف والإعراض من البعد ، والرواية مع ذلك ضعيفة وقد رواها الصدوق بالسند بعينه عن طلحة عن أبي جعفر بنين في الآية وفيها : قال : كانوا ثلاثة أصناف : صنف ائتمروا وأمروا ، وصنف ائتمروا ولم يأمروا ، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا ، ورواها العياشي عن طلحة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في الآية قال : افترق القوم ثلاث فرق فرقة انتهت واعتزلت ، وفرقة أقامت ولم تقارف الذنوب ، وفرقة اقترفت الذنوب فلم ينج من العذاب إلا من انتهت قال جعفر بني جعفر بنين : ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا الذنوب ؟ قال أبو جعفر بنين : بلغني أنهم صاروا ذرًا ، والظاهر أنها جميعاً رواية واحدة على ما في سندها من الضعف ، وفي متنها من التشويش والاختلاف .

وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عبد الله عن أبي عبد الله من أله من قال : الله خص عباده بآيتين من كتابه : أن لا يقولوا حتى يعلموا ، ولا يردوا ما لم يعلموا ، قال الله عز وجل: ﴿ أَلَم يَوْحَذُ عَلَيْهِم مِيثَاقَ الْكَتَابِ أَنْ لَا يقولُوا على الله إلا الحق ﴿ وقال : ﴿ بَلَ كَذَّبُوا بِمَا لَم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله ﴾ .

أقول-: ورواه العياشي عن إسحاق عنه عليه ، وروى مثله عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي الحسن الأول عليه. وفي تفسير القمي في معنى قول تعالى : ﴿وَإِذَ نَتَقَنَا الْجَبِلِ﴾ الآية قال الصادق سُنْكَ: لمَّا أَنْزَلَ الله التوراة على بني إسرائيل لم يقبلوه فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى : إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبل فقبلوه وطأطئوا رؤوسهم .

وفي الاحتجاح عن أبي بصير قال : كان مولاما أبو جعفر محمد بن علي مانين جماعة من أوليائه إذ أقبل طاوس اليماني في جماعة من أصحابه . ثم قال لأبي جعفر منتخ : أتأذن لي في السؤال ؟ قال : أذنا لك فاسأل . فسأله عن سؤال وأجابه وكان فيما سأله قال : فأخبرني عن طائر طار ولم يطر قبلها ولا بعدها ذكره الله عز وجل في القرآن ، ما هو ؟ فقال : طور سينا أطاره الله عز وجل على بني إسرائيل الذين أظلهم بجناح منه فيه ألوان العذاب حتى قبلوا التوراة ، وذلك قوله عز وجل : ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ﴾ الآية .

أقول: وقد روي ما في معنى الرواية الأولى من طرق أهل السنة عن ثابت بن الحجاج قال: جاءتهم التوراة جملة واحدة فكبر عليهم فأبوا أن يأخذوه حتى ظلل الله عليهم الجبل فأخذوه عند ذلك.

والرواية الثانية من طرقهم عن ابن عباس في مسائل كتبها هرقل ملك الروم إلى معاوية يسأله عنها فقيل له: لست هناك وإنك متى تخطىء شيئاً في كتابك إليه يغتمزه فيك فاكتب إلى ابن عباس فكتب إليه بها فأرسل ذلك إلى قيصر فقال قيصر: ما يعلم هذا إلا نبي أو أهل بيت نبي .

واعلم أن في الآيــة بعض روايات أخــر تقدمت في نــظيرة الآيــة من ســورة البقرة فراجعها إن شئت .

وَإِذْ أَخَلَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُ ورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) وَكَذُلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧٤).

## (بیان)

الآيات تذكر الميثاق من بني آدم على الربوبية وهي من أدق الآيات القرآنية معنى ، وأعجبها نظماً .

قوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أخذ الشيء من الشيء يوجب انفصال المأخوذ من المأخوذ منه واستقلاله دونه بنحو من الأنحاء ، وهو يختلف باختلاف العنايات المتعلقة بها والاعتبارات المأخوذة فيها كأخذ اللقمة من الطعام وأخذ الجرعة من ماء القدح وهو نوع من الأخذ ، وأخذ المال والأثاث من زيد الغاصب أو الجواد أو البائع أو المعير وهو نوع آخر ، أو أنواع مختلفة أخرى ، وكأخذ العلم من العالم وأخذ الأهبة من المجلس وأخذ الحظ من لقاء الصديق وهو نوع وأخذ الولد من والده للتربية وهو نوع إلى غير ذلك .

فمجرد ذكر الأخذ من الشيء لا يوضح نوعه إلا ببيان زائد ، ولذلك أضاف الله سبحانه إلى قوله : ﴿ وَإِذْ أَحَدْ ربك من بني آدم ﴾ الدال على تفريقهم اوتفصيل بعضهم من بعض ، قوله : ﴿ من ظهورهم ﴾ ليدل على نوع الفصل والأخذ ، وهو أخذ بعض المادة منها بحيث لا تنقص المادة المأخوذ منها بحسب صورتها ولا تنقلب عن تمامها واستقلالها ثم تكميل الجزء المأخوذ شيشاً تاماً مستقلاً من نوع المأخوذ منه فيؤخذ الولد من ظهر من يلده ويولده ، وقد كان جزء ثم يجعل بعد الأخذ والفصل إنساناً تاماً مستقلاً من والديه بعد ما كان جزء منهما .

ثم يؤخمذ من ظهر همذا المأخوذ مأخوذ آخر وعلى همذه الوتيرة حتى يتم الأخذ وينفصل كل جزء عما كان جزءاً منه، ويتفرق الأناسي وينتشر الأفراد وقمد استقل كل منهم عمن سواه ويكون لكل واحد منهم نفس مستقلة لها ما لها وعليها ما عليها ، فهذا مفاد قوله : ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم﴾

ولو قال : أخذ ربك من بني آدم ذريتهم أو نشـرهـم ونحو ذلـك بقي المعنى على إبهامه .

وقوله: ﴿وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ﴾ ينبيء عن فعل آخر إلهي تعلق بهم بعد ما أخذ بعضهم من بعض وفصل بين كل واحد منهم وغيره وهو إشهادهم على أنفسهم ، والإشهاد على الشيء هو إحضار الشاهد عنده وإراءته حقيقته ليتحمله علماً تحملاً شهودياً فإشهادهم على أنفسهم هو إراءتهم حقيقة أنفسهم ليتحملوا ما أريد تحملهم من أمرها ثم يؤدوا ما تحملوه إذا سئلوا.

وللنفس في كل ذي نفس جهات من التعلق والارتباط بغيرها يمكن أن يستشهد الإنسان على بعضها دون بعض غير أن قوله: ﴿ أَلَسَتُ بَـرِبُكُم ﴾ يوضح ما أشهدوا لأجله وأريد شهادتهم عليه ، وهو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه لهم فيؤدوها عند المسألة .

فالإنسان وإن بلغ من الكبر والحيلاء ما بلغ ، وغرته مساعدة الأسباب ما غرته واستهوته لا يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه ولا يستقل بتدبير أمره ، ولو ملك نفسه لوقاها مما يكرهه من الموت وسائر آلام الحياة ومصائبها ، ولو استقل بتدبير أمره لم يفتقر إلى الخضوع قبال الأسباب الكونية ، والوسائل التي يرى لنفسه أنه يسودها ويحكم فيها ثم هي كالإنسان في الحاجة إلى مما وراءها ، والانقياد إلى حاكم غائب عنها يحكم فيها لها أو عليها ، وليس إلى الإنسان أن يسد خلتها ويرفع حاجتها .

فالحاجمة إلى رب مالك مدبر حقيقة الإنسان ، والفقر مكتوب على نفسه ، والضعف مطبوع على نفسه ، والضعف مطبوع على ناصيته ، لا يخفى ذلك على إنسان له أدنى الشعور الإنساني ، والعالم والجاهل والصغير والكبير والشريف والوضيع في ذلك سواء .

فالإنسان في أي منزل من منازل الإنسانية نـزل يشاهـد من نفسه أن لـه رباً يملكـه ويدبر أمره ، وكيف لا يشاهد ربـه وهو يشاهد حـاجته الـذاتية ؟ وكيف يتصور وقوع الشعور بالحاجة من غير شعور بالذي يحتاج إليه ؟ فقـوله : ﴿الست بربكم﴾ بيان ما أشهد عليه ، وقوله : ﴿قالـوا بلى شهدنـا﴾ اعتراف منهم بـوقوع الشهادة وما شهدوه ، ولذا قيل : إن الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياته

الدنيا أنه محتاج في جميع جهات حياته من وجوده وما يتعلق به وجوده من اللوازم والأحكام ، ومعنى الآية أنا خلقنا بني آدم في الأرض وفرقناهم وميزنا بعضهم من بعض بالتناسل والتوالد ، وأوقفناهم على احتياجهم ومربوبيتهم لنا فاعترفوا بذلك فائلين : ﴿ بلى شهدنا أنك ربنا ﴾ .

وعلى هذا يكون قولهم: ﴿ بلى شهدنا ﴾ من قبيل القبول بلسان الحال أو إسناد اللازم القول إلى القائل بالملزوم حيث اعترفوا بحاجاتهم ولزمه الاعتراف بمن يحتاجون إليه ، والفرق بين لسان الحال ، والقبول بلازم القبول: أن الأول انكشاف المعنى عن الشيء لدلالة صفة من صفاته وحال من أحواله عليه سواء شعر به أم لا كما تفصح آثار الديار الخربة عن حال ساكنيها ، وكيف لعب السدهر بهم ؟ وعدت عادية الأيام عليهم ؟ فأسكنت أجراسهم وأخمدت أنفاسهم ، وكما يتكلم سيماء البائس المسكين عن فقره ومسكنته وسوء حاله . والثاني انكشاف المعنى عن القائل لقوله بما يستلزمه أو تكلمه بما يدل عليه بالالتزام .

فعلى أحد هذين النوعين من القول أعني القول بلسان الحال والقول بالاستلزام يحمل اعترافهم المحكي بقوله تعالى : ﴿قالوا بلى شهدنا﴾ والأول أقرب وأنسب فإنه لا يكتفي في مقام الشهادة إلا بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الالتزام .

ومن المعلوم أن هـذه الشهـادة على أي نحـو تحققت فهي من سنخ الاستشهاد المذكور في قوله: ﴿ الست بربكم ﴾ فالظاهر أنه قـد استوفي الجـواب بعين اللسان الذي سألهم به ، ولذلك كان هناك نحو ثالث يمكن أن يحمل عليه هذه المسألة والمجاوبة فإن الكلام الإلهي يكشف به عن المقاصد الإلهية بالفعل ، والإيجاد كلام حقيقي ـ وإن كان بنحو التحليل ـ كما تقدم مراراً في مباحثنا السابقة فليكن هما قوله : ﴿ الست بربكم ﴾ وقولهم : ﴿ بلى شهدنا ﴾ من ذاك القبيل ، وسيجى عللكلام تتمة .

وكيف كان فقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذُ رَبِكُ مِنْ بَنِي آدَم ﴾ الآية يبدل على تفصيل بني آدم بعضهم من بعض ، وإشهاد كل واحد منهم على نفسه ، وأخذ الاعتراف على الربوبية منه ، ويدل ذيل الآية وما يتلوه أعني قوله: ﴿ أَنْ تقولُوا يبوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولُوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون على الغرض من هذا الأخذ والإشهاد .

وهو على ما يفيده السياق إبطال حجتين للعباد على الله وبيان أنه لـولا هذا الأخذ والإشهاد وأخذ الميثاق على انحصار الربـوبية كـان للعباد أن يتمسكـوا يوم القيامة بإحدى حجتين يدفعون بهـا تمام الحجـة عليهم في شركهم بـالله والقضاء بالنار ، على ذلك من الله سبحانه .

والتدبر في الآيتين وقد عطفت إحدى الحجتين على الأخرى بأوالترديدية ، وبنيت الحجتان جميعاً على العلم اللازم للإشهاد ، ونقلتا جميعاً عن بني آدم الماخوذين المفرقين يعطي أن الحجتين كل واحدة منهما مبنية على تقدير من تقديري عدم الإشهاد كذلك .

والمراد أنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم وأشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا بربوبيتنا فتمت لنا الحجة عليهم يوم القيامة ، ولو لم نفعل هذا ولم نشهد كل فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا الإشهاد من رأس فلم يشهد أحد نفسه وأن الله ربه ، ولم يعلم به لأقاموا جميعاً الحجة علينا يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين في الدنيا عن ربوبيتنا ، ولا تكليف على غافل ولا مؤاخذة ، وهو قوله تعالى : ﴿أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ .

وإن كنا لم نهمل أمر الإشهاد من رأس ، وأشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض بأن أشهدنا الآباء على هذا الأمر الهام العظيم دون ذرياتهم ثم أشرك الجميع كان شرك الآباء شركاً عن علم بأن الله هو الرب لا رب غيره فكانت معصية منهم ، وأما الذرية فإنما كان شركهم بمجرد التقليد فيما لا سبيل لهم إلى العلم به لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، ومتابعة عملية محصة لآبائهم فكان آباؤهم هم المشركون بالله العاصون في شركهم لعلمهم بحقيقة الأمر ، وقد قادوا ذريتهم الضعاف في سيل شركهم بتربيتهم عليه وتلقينهم ذلك ، ولا سبيل لهم إلى العلم بحقيقة الأمر وإدراك ضلال آبائهم وإضلالهم إياهم ، فكانت الحجة لهؤلاء الغلم بحقيقة الأمر وإدراك ضلال آبائهم وإضلالهم إياهم ، فكانت الحجة لهؤلاء الذرية على الله يوم القيامة لأن الذين أشركوا وعصوا بذلك وأبطلوا الحق هم الآباء فهم المستحقيل للمؤاخذة ، والفعل فعلهم ، وأما الذرية فلم يعرفوا حقاً الآباء فهم المستحقيل للمؤاخذة ، والفعل فعلهم ، وأما الذرية فلم يعرفوا حقاً ، وحينئذ لم حجة على الذرية فلم تتم الحجة على جميع بني آدم ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ .

فإن قلت: هنا بعض تقادير أخر لا يفي به البيان السابق كما لو فرض إشهاد الذرية على أنفسهم دون الآباء مثلًا أو إشهاد بعض الـذرية مثلًا كما أن تكامل النوع الإنساني في العلم والحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما تركه الجيل السابق ويزيد عليه بأشياء فيحصل للاحق ما لم يحصل للسابق.

قلت: على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذرية أو على بعضهم الذين أشهدوا . وأما الآباء الذين لم يشهدوا فليس عندهم إلا الغفلة المحضة عن أمر الربوبية فلا يستقلون بشرك إذ لم يشهدوا ، ولا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق عليهم فيه سابق كما في صورة العكس فيدخلون تحت المحتجين بالحجة الأولى : ﴿إن كنا عن هذا غافلين﴾ .

وأما حديث تكامل الإنسان في العلم والحضارة تدريجاً فإنما هو في العلوم النظرية الاكتسابية التي هي نتائج وفروع تحصل للإنسان شيئاً فشيئاً ، وأما شهود الإنسان نفسه وأنه محتاج إلى رب ير به فهو من مواد العلم التي إنما تحصل قبل النتائج ، وهمو من العلوم الفطرية التي تنطبع في النفس انطباعاً أولياً ثم يتفرع عليها الفروع ، وما هذا شأنه لا يتأخر عن غيره حصولاً ، وكيف لا ، ونوع الإنسان إنما يتدرج إلى معارفه وعلومه عن الحس الباطني بالحاجة كما قرر في محله .

فالمتحصل من الآيتين أن الله سبحانه فصل بين بني آدم بأحمذ بعضهم من بعض ثم أشهدهم جميعاً على أنفسهم وأخمذ منهم الميئاق بربوبيته فهم ليسوا مغافلين عن هذا المشهد وما أخمذ منهم الميئاق حتى يحتج كلهم بأنهم كانسوا غافلين عن ذلك لعدم معرفتهم بالربوبية أو يحتج بعضهم بأنه إنما أشرك وعصى آباؤهم وهم برآء .

ولذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد بهذا الطرف المشار إليه بقوله : هوإذ أخذ ربك هو الدنيا ، والآيتان تشيران إلى سنة الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان في الدنيا فإن الله سبحانه يخرج الذرية الإنسانية من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ومنها إلى الدنيا ، ويشهدهم في خلال حياتهم على أنفسهم ، ويريهم آثار صنعه وآيات وحدانيته ، ووجوه احتياجاتهم المستغرقة لهم من كل جهة الدالة على وجوده ووحدانيته فكأنه يقول لهم عند ذلك : ألست بربكم ، وهم يجيبونه بلسان حالهم: بلى شهدنا بـذلك وأنت ربنا لا رب غيرك، وإنما فعل الله سبحانه ذلك لئلا يحتجوا على الله يـوم القيامـة بأنهم كـانوا غـافلين عن المعرفة، أو يحتج الذرية بأن آباءهم هم الذين أشركوا، وأما الذرية فلم يكونـوا عارفين بها وإنما هم ذرية من بعدهم نشؤوا على شركهم من غير ذنب.

وقد طرح القوم عدة من الروايات تبدل على أن الآيتين تدلان على عبالم الذر ، وأن الله أخرج ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر فأشهدهم على أنفسهم وعرفهم نفسه ، وأخذ منهم الميثاق على ربوبيته فتمت بـذلك الحجمة عليهم يوم القيامة .

وقد ذكروا وجوهاً في إبطال دلالة الآيتين عليـه وطرح الـروايات بمخـالفتها لطاهر الكتاب .

١- أنه لا يخلو إما أن جعل الله هذه الذرية المستخرجة من صلب آدم عقلاء أو لم يجعلهم كذلك فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد ، وأن يفهموا خطاب الله تعالى ، وإن جعلهم عقلاء وأخذ منهم الميثاق وبنى صحة التكليف على دلك وجب أن يذكروا ذلك ولا ينسوه لأن أخذ الميثاق إنما تتم الحجة به على المأخوذ منه إذا كان على ذكر منه من غير نسيان كما ينص عليه قوله تعالى : ﴿أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ ونحن لا تذكر وراء ما نحن عليه من الخلقة الدنيوية الحاضرة شيئاً فليس المراد بالاية إلا موقف الإنسان في الدنيا ، وما يشاهده فيه من حاجته إلى رب يملكه ويدبر أمره ، وهو رب كل شيء

۲ - أنه لا يجوز أن ينسي الجميع الكثير والحم الغفير من العقلاء أمراً قد كانوا عرفوه وميزوه حتى لا يذكره ولا واحد منهم ، وليس العهد به بأطول من عهد أهل الجنة بحوادث مضت عليهم في الدنيا وهم يذكرون ما وقع عليهم في الدنيا كما يحكيه تعالى في مواضع من كلامه كقوله : ﴿قال قائل منهم إني كان لي قرير﴾ إلى آخر الآيات(١) وقد حكى نظير ذلك من أهل النار كقوله : ﴿وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار﴾ (٢) إلى غير ذلك من الآيات .

ولـو جاز النسيـان على هؤلاء الحماعـة مع هـذه الكثرة لجـاز أن يكون الله

<sup>(</sup>١) الصافات : ٥١ .

سبحانه قد كلف خلقه فيما مضي من الزمن ثم أعادهم ليثيبهم أو ليعاقبهم جزاء لأعمالهم في الخلق الأول وقد نسوا ذلك ، ولازم ذلك صحة قول التناسخية أن المعاد إنما هو خروج النفس عن بدنها ثم دخولها في بدن آخر لتجد في الثاني جزاء الأعمال التي عملتها في الأول .

٣ ـ ما أورد على الأخبار الناطقة بأن الله سبحانه أخذ من صلب آدم ذريته وأخذ منهم الميثاق، بأن الله سبحانه قال : ﴿ أخذ ربك من بني آدم ﴾ ولم يقل من آدم وقال : ﴿ من ظهورهم ﴾ ولم يقل من آدم وقال : ﴿ ذريتهم ﴾ ولم يقل : ذريته ثم أخبر بأنه إنما فعل بهم ذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا ﴿ إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ﴾ الآية ، وهذا يقتضي أن يكون لهم آباء مشركون فلا يتناول ظاهر الآية أولاد آدم لصلبه .

ومن هنا قال بعضهم: إن الآية خاصة ببعض بني آدم غير عامة لجميعهم فإنها لا تشمل آدم وولده لصلبه ، وجميع المؤمنين ومن المشركين من ليس له أباء مشركون بل تختص بالمشركين الذين لهم سلف مشرك .

٤ ـ أن تفسير الآية بعالم الذرينافي قولهم ـ كما في الآية ـ ﴿إنما أشرك أباؤنا﴾ لـدلالته على وجود آباء لهم مشركين ، وهو ينافي وجود الجميع هناك بوجود واحد جمعي .

٥- ما ذكره بعضهم أن الروايات مقبولة مسلمة غير أنها ليست بتأويل للآية ، والذي تقصه من حديث عالم الذر إنما هو أمر فعله الله سبحانه ببني آدم قبل وجودهم في هذه النشأة ليجروا بذلك على الأعراق الكريمة في معرفة ربوبيته كما روي : أنهم ولدوا على الفطرة ، وكما قيل : إن نعيم الأطفال في الجنة ثواب إيمانهم بالله في عالم الذر .

وأما الآية فليست تشير إلى ما تشير إليه الروايات فإن الآية تذكر أنه إنها فعل بهم ذلك لتنقطع به حجتهم يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، ولوكان المراد به ما فعل بهم في عالم الذر لكان لهم أن يحتجوا على الله فيقولوا : ربنا إلك أشهدتنا على أنفسنا يوم أخرجتنا من صلب آدم فكنا على يقين بأنك ربنا كما أنا اليوم وهو يوم القيامة ـ على يقين من ذلك لكنك أنسيتنا موقف الإشهاد في الدنيا التي هي موطن التكليف والعمل ، ووكلتنا إلى عقولنا فعرف ربوبيتك من

عرفها بعقله ، وأنكرها من أنكرها بعقله كل ذلك بالاستدلال فما ذنبنا في ذلك وقد نزعت منا عين المشاهدة ، وجهزتنا بحهاز شأنه الاستدلال وهو يخطىء ويصيب ؟

٦ ـ أن الآية لا صراحة لها فيما تدل عليه الروايات لإمكان حملها على
 التمثيل ، وأما الروايات فهي إما مرفوعة أو موقوعة ولا حجية فيها .

هذه جمل ما أوردوه على دلالة الآية وححية الروايات ، وقد زيفها المثبتون لنشأة الذر وهم عامة أهل الحديث وجمع من غيرهم من المفسرين بأجوبة .

فالجواب عن الأول: أن نسيان الموقف وخصوصياته لا يضر بتمام الحجة وإنما المضر نسيان أصل الميثاق وزوال معرفة وحدانية الرب تعالى: وهو غير منسي ولا زائل عن النفس وذلك يكفي في تمام الحجة ألا ترى أنك إذا أردت أن تأخذ ميثاقاً من زيد فدعوته إليك وأدخلته بيتك، وأجلسته مجلس الكرامة ثم بشرته وأنذرته ما استطعت، ولم تزل به حتى أرضيته فأعطاك العهد وأخذت منه الميثاق فهو مأخوذ بميثاقه ما دام ذاكراً لأصله وإن نسي حضوره عندك ودخوله بيتك وجميع ما جرى بينك وبينه وقت أخذ الميثاق غير أصل العهد.

والجواب عن الثاني: أن الامتناع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلك مجرد استبعاد من غير دليل على الامتناع مضافاً إلى أن أصل المعرفة بالربوبية مذكور غير منسي كما ذكرنا وهو يخفي في تمام الحجة ، وأما حديث التناسخية فليس الدليل على امتناع التناسخ منحصراً في استحالة نسيان الجماعة الكثيرة ما مضى عليهم في المخلق الأول حتى لو لم يستحل ذلك صح القول بالتناسخ بلل الإبطال القول به دليل آخر كما يعلم بالرجوع إلى محله ، وبالجملة لا دليل على استحالة نسيان بعض العوالم في بعض آخر .

والمجواب عن الثالث: أن الآية غير ساكتة عن إخراج ولد آدم لصلبه من صلبه فإن قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدم ﴾ كاف وحده في الدلالة عليه فإن فرض بني آدم فرض إخراجهم من صلب آدم من غير حاجة إلى مؤونة زائدة ، ثم إخراج ذريتهم من ظهورهم بإخراج أولاد الأولاد من صلب الأولاد ، وهكذا ، ويتحصل منه أن الله أخرج أولاد آدم لصلبه من صلبه ثم أولادهم من أصلابهم ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم حتى ينتهي إلى آخرهم نظير ما يجري عليه الأمر في هذه النشأة الدنيوية التي هي نشأة التوالد والتناسل .

وقد أجاب الرازي عنه في تفسيره بأن الدلالة على إخراج أولاده لصلبه من صلبه من ناحية الخبر كما أن الدلالة على إخراج أولاد أولاده من أصلاب آبائهم من ناحية الآية فبمجموع الآية والخبر تتم الدلالة على المجموع . وهو كما ترى .

وأما الأخبار المشتملة على ذكر إخراج ذرية آدم من صلبه ، وأخذ الميثاق منهم فهي في مقام شرح القصة لا في مقام تفسيسر ألفاظ الآية حتى يورد عليها معدم موافقة الكتاب أو مخالفته .

وأما عدم شمول الآية لأولاد آدم من صلبه لعدم وجود آباء مشركين لهم وكذا بعض من عداهم فلا يضر شيئاً لأن مراد الآية أن الله سبحانه إنما فعل ذلك لئلا يقول المشركون يوم القيامة: إنما أشرك آباؤنا لا أن يقول كل واحد واحد منهم: إنما أشرك آبائي فهذا مما لم يتعلق به الغرض البتة فالقول قول المجموع من حيث المجموع لا قول كل واحد فيؤول المعنى إلى أنا لو لم نفعل ذلك لكان كل من أردنا إهلاكه يوم القيامة يقول: لم أشرك أنا وإنما أشرك من كان قبلي ولم أكن إلا ذرية وتابعاً لا متبوعاً.

والجواب عن الرابع: يظهر من الجواب عن سابقه وقد دلت الآية والرواية على أن الله فصل هناك بين الآباء والأبناء ثم ردهم إلى حال الجمع.

والجواب عن الخامس: أنه خلاف ظاهر بعض الروايات وخلاف صريح بعض آخر منها ، وما في ذيله من عدم تمام الحجة من جهة عروض النسيان ظهر الجواب عنه من الجواب عن الإشكال الأول .

والجواب عن السادس : أن استقرار الظهور في الكلام كاف في حجيته ، ولا يتوقف ذلك على صفة الصراحة ، وإمكان الحمل على التمثيل لا يـوجب الحمل عليه ما لم يتحقق هناك مانع عن حمله على ظاهره ، وقد تبين أن لا مانع من ذلك .

وأما أن الروايـات ضعيفة لا معـول عليها فليس كـذلك فـإن فيهـا مـا هـو الصحيح وفيها ما يوثق بصدوره كما سيجيء إن شاء الله تعالى في البحث الروائي التالي .

هذا ملخص ما جري بينهم من البحث في ما استفيد من الآية من حديث

عالم الذر إثباتاً ونفياً ، واعتراضاً وجواباً ، واستيفاء التدبر في الآية والروايات ، والتأمل فيما يرومه المثبتون بإثباتهم ويلدفعه المنكرون بإنكارهم يوجب تلوجيه البحث إلى جهة أخرى غير ما تشاجر فيه الفريقان بإثباتهم ونفيهم .

فالذي فهمه المثبتون من الرواية ثم حملوه على الآية ، وانتهضوا لإثباته محصله : أن الله سبحانه بعد ما خلق آدم إنساناً تاماً سوياً أخرج نطفه التي تكونت في صلبه ـ ثم صارت هي بعينها أولاده الصلبيين ـ إلى الخارج من صلبه ثم أخرج من هذه النطف نطفها التي ستتكون أولاداً صلبيين ففصل بين أجزائها والأجزاء الأصلية التي اشتقت منها ثم من أجزاء هذه النطف أجزاء أخرى هي نطفها ، ثم من أجزاء الأجزاء أجزاءها ولم ينزل حتى أتى آخر جزء مشتق من الأجزاء المتعاقبة في التجزي ، وبعبارة أخرى أخرج نطفة آدم التي هي مادة البشر ووزعها بفصل بعض أجزائه من بعض إلى ما لا يحصى من عدد نني آدم بحداء كل فرد ما هو نصيبه من أجزاء نطفة آدم ، وهي ذرات منبثة غير محصورة .

ثم جعل الله سبحانه هذه الذرات المنبئة عند ذلك \_ أو كان قد جعلها قبل ذلك كل ذرة منها إنساناً تاماً في إنسانيته ، هو بعينه الإنسان الدنيوي الدني هو جزء المقدم له فالجزء الذي لويد هناك هو زيد هذا بعينه ، والذي لعمرو هو عمرو هذا بعينه فجعلهم ذوي حياة وعقل وجعل لهم ما يسمعون به وما يتكملون به ، وما يضمرون به معاني فيظهرونها أو يكتمونها وعند ذلك عرفهم نفسه فخاطبهم فأجابوه ، وأعطوه الإقرار بالربوبية إما بموافقة ما في ضميرهم لما في لسانهم أو بمخالفته ذلك .

ثم إن الله سبحانه ردهم بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الأصلاب حتى اجتمعوا في صلب آدم وهي على حياتها ومعرفتها بالربوبية وإن نسوا ما وراء ذلك مما شاهدوه عند الإشهاد وأخذ الميثاق ، وهم بأعيانهم موجودون في الأصلاب حتى يؤذن لهم في الخروج إلى الدنيا فيخرجون وعندهم ما حصلوه في الخلق الأول من معرفة الربوبية ، وهي حكمهم بوجود رب لهم من مشاهدة أنفسهم محتاجة إلى من يملكهم ويدبر أمرهم .

هـذا ما يفهمـه القوم من الخبـر والآية ويـرومون إثبـاته ، وهـو مما تـدفعـه الضرورة ، وينفيه القـرآن والحديث بـلا ريب ، وكيف الطريق إلى إثبـات أن ذرة

من ذرات بدن زيد \_ وهو الجزء اللري الذي انتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثم إلى ابن ابنه حتى انتهى إلى زيد \_ هو زيد بعينه ، وله إدراك زيد وعقله وضميره وسمعه وبصره ، وهو الذي يتوجه إليه التكليف ، وتتم له الحجة ويحمل عليه العهود والمواثيق ، ويقع عليه الثواب والعقاب ؟ وقد صح بالحجة القاطعة من طريق العقل والنقل أن إنسانية الإنسان بنفسه التي هي أمر وراء المادة حادث بحدوث هذا البدن الدنيوي ، وقد تقدم شطِر من البحث فيها .

على أنه قد ثبت بالبحث القطعي أن هذه العلوم التصديقية البديهية والنظرية منها التصديق بأن له رباً يملكه ويدبر أمره تحصل للإنسان بعد حصول والتطورات والجميع تنتهي إلى الإحساسات الظاهرة والباطنة ، وهي تتوقف على وجود التركيب الدنيوي المادي فهو حال العلوم الحصولية التي منها التصديق بأن له رباً هو القائم برفع حاجته .

على أن هذه الحجة إن كانت متوقفة في تمامها على العقل والمعرفة معاً فالعقل مسلوب عن الذرة حين أرجعت إلى موطنه الصلبي حتى تظهر ثانياً في الدنيا ، وإن قيل إنه لم يسلب عنها ما تجري في الأصلاب والأرحام فهو مسلوب عن الإنسان ما بين ولادته وبلوغه أعني أيام الطفولية . ويختل بذلك أمر الحجة على الإنسان ، وإن كانت غير متوقفة عليه بل يكفي في تمامها مجرد حصول المعرفة فأي حاجة إلى الإشهاد وأخذ الميثاق وظاهر الآية أن الإشهاد وأخذ الميثاق إنما هما لأجل إتمام الحجة فلا محالة يرجع معنى الآية إلى حصول المعرفة فيؤول المعنى إلى ما فسرها به المنكرون .

وبتقرير آخر: إن كانت الحجة إنما تتم بمجموع الإشهاد والتعريف وأخذ الميثاق سقطت بنسيان البعض ، وقد نسي الإشهاد والتكليم وأخذ الميثاق ، وإن كان الإشهاد وأخذ الميثاق جميعاً مقدمة لثبوت المعرفة ثم زالت المقدمة ولمنزمت المعرفة ، وبها تمام الحجة تمت الحجة على كل إنسان حتى الجنين والطفل والمعتوه والجاهل ، ولا يساعد عليه عقل ولا نقل ، وإن كانت المعرفة في تمام الحجة بها متوقفة على حصول العقل والبلوغ ونحو ذلك ، وقد كانت حصلت في عالم الذر فتمت الحجة ثم زالت وبقيت المعرفة حجة ناقصة ثم كملت ثانياً لبعضهم في الدنيا فتمت الحجة ثانياً بالنسبة إليهم فكما أن لحصول العقل في الدنيا أسباباً تكوينية يحصل بها وهي الحوادث المتكررة من الخير والشر وحصول

الملكة المميزة بينهما من التجارب حصولاً تدريجياً ينتهي من جانب إلى حد من الكمال ، ومن جانب إلى حد من الضعف لا يعباً به ، كذلك المعرفة لها أسباب إعدادية تهيأ الإنسان إلى التلبس بها ، وليست تحصل قبل ذلك ، وإذا كانت تحصل في ظرفنا محذا بأسبابها المعدة لها كالعقل فأي حاجة إلى تكوينه تكويناً آخر في سالف من الزمان لإتمام الحجة والحجة تامة دونه ؟ وماذا يغني ذلك ؟

على أن هذا العقل الذي لا تتم حجة ولا ينفع إشهاد ولا يصح أخذ ميشاق بدونه حتى في عالم الذر المفروض هو العقل العملي الذي لا يحصل للإنسان إلا في هذا الظرف الذي يعيش فيه عيشة اجتماعية فتتكرر عليه حوادث الخير والشر، وتهيج عواطفه وإحساساته الباطنية نحو جلب النفع ودفع الضرر فتتعاقب عليمه الأعمال عن علم وإرادة فيخطىء ويصيب حتى يتدرب في تمييز الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والنفع من الضر والظرف الذي يثبتونه أعني ما يصفونه من عالم الذر ليس بموطن العقل العملي إذ ليس فيه شرائط حصوله وأسبابه.

ولو فرضوه موطناً له وفيه أسبابه وشرائطه كما يظهر مما يصفونه تعويلاً على ما في ظواهر الروايات أن الله دعاهم هناك إلى التوحيد فأجابه بعضهم بلسان يوافقه قلبه ، وأجابه آخرون وقد أضمروا الكفر وبعث إليهم الأنبياء والأوصياء فصدقهم بعض وكذبهم آخرون ولا يجري ما ههنا إلا على ما جرى به ما هنالك إلى غير ذلك مما ذكروه كان ذلك إثباتاً لنشأة طبيعية قبل هذه النشأة الطبيعية في الدنيا نظير ما يثبته القائلون بالأدوار والأكوار(١) واحتاج إلى تقديم كينونة نزية أخرى تتم بها الحجة على من هنالك من الإنسان لأن عالم الذر على هذه الصفة أخرى تتم بها الحجة على من هنالك من الإنسان لأن عالم الذر على هذه الصفة لا يفارق هذا العالم الحيوي الذي نحن فيه الآن فلو احتاج هذا الكون الدنيوي إلى تقديم إشهاد وتعريف حتى تحصل المعرفة وتتم الحجة لاحتاج إليه الكون الذري من غير فرق فارق البتة .

على أن الإنسان لو احتاج في تحقق المعرفة في هذه النشأة الدنيـوية إلى تقدم وجود ذري يقع فيه الإشهـاد ويوجـد فيه الميثـاق حتى تثبت بذلـك المعرفـة

 <sup>(</sup>١) وهــو أن الحوادث معلولـة للحركـات الفلكية ففي كــل دور ثام لحــركة ملك الثــوابت وهــو
ثلاثمائة وستون ألف سنة تعود الحوادث كعين ما كانت في الدورة السابقة من غير فرق .

بالربوبية لم يكن في ذلك فرق بين إنسان وإنسان فما بال آدم وحواء استثنيا من هذه الكلية ؟ فإن لم يحتاجا إلى ذلك لفضل فيهما أو لكرامة لهما ففي ذريتهما من هو أفضل منهما وأكرم! وإن كان لتمام خلقتهما يومئذ فأثبتت فيهما المعرفة من غير حاجة إلى إحضار الوجود الذري فلكل من ذريتهما أيضاً خلقة تامة في ظرفه المخاص به فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم ولهم إلى تمام خلقتهم بالولادة حتى تتم عند ذلك الحجة ؟ وأي حاجة إلى التقديم ؟

فهذه جهات من الإشكال في تحقق الوجود الذري للإنسان على ما فهموه من الروايات لا طريق إلى حلها بالأبحاث العلمية ، ولا حمل الآية عليه معها حتى بناء على عادة القوم في تحميل المعنى على الآية إذا دلت عليه الرواية وإن لم يساعد عليه لفظ الآية لأن الرواية القطعية الصدور كالآية مصونة عن أن تنطق بالمحال ، وأما الحشوية وبعض المحدثين ممن يبطل حجة العقل الضرورية قبال الرواية ، ويتمسك بالآحاد في المعارف اليقينية فلا بحث لنا معهم هذا ما على المثبتين .

بقي الكلام فيما ذكره النافون أن الآية تشير إلى ما عليه حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو أن الله سبحانه أخرج كلا من آحاد الإنسان من الأصلاب والأرحام إلى مرحلة الانفصال والتفرق، وركب فيهم ما يعرفون به ربوبيته واحتياجهم إليه كأنه قال لهم إذا وجه وجوههم نحو أنفسهم المستغرقة في الحاجة: ألست بربكم ؟ وكأنهم لما سمعوا هذا الخطاب من لسان الحال قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا بذلك، وإنما فعل الله ذلك لتتم عليهم حجته بالمعرفة وتنقطع حجتهم عليه بعدم المعرفة، وهذا ميثاق مأخوذ منهم طول الدنيا جار ما جرى الدهر والإنسان يجري معه.

والآية بسياقها لا تساعد عليه فإنه تعالى افتتح الآية بقوله: ﴿وَإِذَ أَحَــذُ رَبِكُ ﴾ الآية فعبر عن ظرف هـذه القضية بإذ وهـو يـدل على الزمن الماضي أو على أي ظرف محقق الوقـوع نحوه كما في قولـه: ﴿وَإِذَ قَالَ الله يَا عَيْسَى بن مسريم ءَأنت قلت للناس ﴾ إلى أن قــال ﴿قـال الله هــذا يـوم ينفــع الصادقين صدقهم ﴾ (١) فعبر بإد عن ظرف مستقبل لتحقق وقوعه .

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٩

وقوله: ﴿ وَإِذَ أَحَدُ رَبُّ ﴾ خطاب للنبي سَدِيْتُ أُوله ولغيره كما يبدل عليه قوله: ﴿ أَن تقولُوا يَوْم القيامة ﴾ الآية ، إن كان الخطاب متوجها إلينا معاشر السامعين للآيات المخاطبين بها والخطاب خطاب دنيوي لنا معاشر اهل الدنيا ، والظرف الذي يتكي عليه هو زمن حياتنا في الدنيا أو زمن حياة النوع الإنسائي فيها وعمره الذي هو طول إقامته في الأرض ، والقصة التي يبذكرها في الآية ظرفها عين ظرف وجود النوع في الدنيا فلا مصحح للتعبير عن ظرفها بلفظة وإذ » الدالة على تقدم ظرف القصة على ظرف الخطاب ، ولا عناية أخرى في المقام الدالة على تقدم ظرف القصة على ظرف وحود وهو ظاهر .

فقوله: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ في عين أنه يدل على قصة خلقه تعالى النوع الإنساني بنحو التوليد وأخذ الفرد من الفرد، وبث الكثير من القليل كما هو المشهود في نحو تكون الآحاد من الإنسان، وحفظهم وجود النوع بوجود البعض من البعض على التعاقب، يدل على أن لقصة ـ وهي تنظبق على الحال المشهود ـ نوعاً من التقدم على هذا المشهود من جريان الخلقة وسيرها.

وقد تقدمت استحالة ما افترضوا لهذا التقدم من تقدم هذه الخلقة بنحو تقدماً زمانياً بأن يأخذ الله أول فرد من هذا النوع فيأخذ منه مادة النقطة التي منها نسل هذا النوع فيجزئها أجزاء فرية بعدد أفراد النوع إلى يوم القيامة ثم يلبس وجود كل فرد بعينه بحياته وعقله وسمعه وبصره وضميره وظهره وبطنه ويكسيه وجوده التي هي له قبل أن يسير مسيره الطبيعي فيشهده على نفسه وياخذ منه الميثاق ، ثم ينزعه منها ويردها إلى مكانها الصلبي حتى يسير سيره الطبيعي ، وينتهي إلى موطنها الذي لها من الدنيا فقد تقدم بطلان ذلك ، وأن الآية أجنبية

لكن الذي أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الإنسان بما لــه من الشخصية الدنيوية مرتين في الدنيا ، واحدة بعد أخرى المستلزم لكون الشيء غير نفسه بتعدد (۱) شخصيته فهو الأصل الذي تنتهي إليه جميع المشكلات السابقة .

وأما وجود الإنسان أو غيره في امتداد مسيره إلى الله ورجوعه إليه في عوالم

<sup>(</sup>١) وهذا غير تعدد الشحصية التي ربما اصطلح عليه في فن الأخلاق وعلم النفس التربوي .

مختلفة النظام متفاوتة الحكم فليس بمحال ، وهو مما يثبته القرآن الكريم ولو كره ذلك الكافرون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما يهلكنا إلا الدهر فقد أثبت الله الحياة الآخرة للإنسان وغيره يوم البعث ، وفيه هذا الإنسان بعينه ، وقد وصفه بنظام وأحكام غير هذه النشأة الدنيوية نظاماً وأحكاماً ، وقد أثبت حياة برزخية لهذا الإنسان بعينه وهي غير الحياة الدنيوية نظاماً وحكماً ، وأثبت بقوله : ﴿ وَإِنْ مِن شَيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ (١) أن لكل شيء غنده وجوداً وسيعاً غير مقدر في خزائنه ، وإنما يلحقه الأقدار إذا نزله إلى الدنيا مثلاً فللعالم الإنساني على سعته سابق وجود عنده تعالى في خزائنه أزله إلى هذه النشأة .

وأثبت بقوله: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كلل شيء ﴿(٢) ، وقوله: ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾(٣) وما يشابههما من الآيات أن هذا الوجود التدريجي الذي للاشياء ومنها الإنسان هو أمر من الله يفيضه على الشيء ، ويلقيه إليه بكلمة ﴿كن ﴾ إفاضة دفعية وإلقاء غير تدريجي فلوجود هذه الأشياء وجهان وجه إلى الدنيا وحكمه أن يحصل بالخروج من القوة إلى الفعل تدريجاً ، ومن العدم إلى الوجود شيئاً فشيئاً ، ويظهر ناقصاً ثم لا يزال يتكامل حتى يفني ويرجع إلى ربه ، ووجه إلى الله سبحانه وهي بحسب هذا الوجه أمور تدريجية وكل ما لها فهو لها في أول وجودها من غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل .

وهذا الوجه غير الوجه السابق وإن كانـا وجهين لشيء واحد، وحكمـه غير حكمه وإن كان تصوره التام يحتاج إلى لطف قريحة، وقـد شرحنـاه في الأبحاث السابقة بعض الشرح وسيجيء إن شاء الله استيفاء الكلام في شرحه.

ومقتضى هذه الآيات أن للعالم الإنساني على ماله من السعة وجوداً جمعياً عند الله سبحانه ، وهو الذي يلي جهته تعالى ويفيضه على أفراده لا يغيب فيها بعضهم عن بعض ولا يغيبون فيه عن ربهم ولا هو يغيب عنهم ، وكيف يغيب فعل عن فاعله أو ينقطع صنع عن صانعه ، وهذا هو الذي يسميه الله سبحانه بالملكوت ، ويقول : ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون

من الموقنين (١) ويشير إليه بقوله : ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ﴾ (١) .

وأما هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الإنساني وهو الذي يفرق بين الآحاد، ويشتت الأحوال والأعمال بتوزيعها على قطعات الرمان، وتنطبيقها على مبر الليالي والأيام ويحجب الإنسان عن ربه بصرف وجهه إلى التمتعات المادية الأرضية واللذائذ الحسية فهو متفرع على الوجه السابق متأخر عنه . وموقع تلك النشأة وهذه النشأة في تفرعها عليها موقعاً كن ويكون في قوله تعالى : ﴿أَن نقول له كن فيكون﴾ (٣) .

ويتبين بذلك أن هذه النشأة الإنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانية هي هي بعينها غير أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين عن ربهم يشاهدون فيها وحدانيته تعالى في الربوبية بمشاهدة أنفسهم لا من طريق الاستدلال بل لأنهم لا ينقطعون عنه ولا يفقدونه ، ويعترفون به وبكل حق من قبله ، وأما قذارة الشرك وألوات المعاصي فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية دون تلك النشأة التي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم به فافهم ذلك .

وأنت إذا تدبرت هذه الآيات ثم راجعت قوله تعالى : ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ مَنَ اللَّهِ وَأَجْدَتُ التَّذِيرُ فَيْهَا وَجَدَتُهَا تَشْيَرُ إِلَى تَفْصِيلُ بَنِي آدم مِن ظَهُورِهُم ذَرِيتُهُم ﴾ الآية وأجدت التدبر فيها وجدتها تشير إلى تفصيل أمر تشير هذه الآيات إلى إجماله فهي تشير إلى نشأة إنسانية سابقة فرق الله فيها بين أفراد هذا النوع ، وميّز بينهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا .

ولا يرد عليه ما أورد على قول المثبتين في تفسيسر الآية على ما فهموه من معنى عالم الذر من الروايات على ما تقدم فإن هذا المعنى المستفاد من سائس الآيات والنشأة السابقة التي تثبته لا تفارق هذه النشأة الإنسانية الدنيوية زماناً بل هي معها محيطة بها لكنها سابقة عليها السبق الذي في قول تعالى : ﴿كُن فيكون﴾ ولا يرد عليه شيء من المحاذير المذكورة .

ولا يرد عليه ما أوردناه على قول المنكرين في تفسيـرهم الآية بحسال وجود النوع الإنساني في هذه النشأة الدنيوية من مخالفته لقوله : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ ﴾ ثم

التجوز في الإشهاد بإرادة التعريف منه ، وفي الخطاب بقوله : ﴿ الست بـربكم ﴾ بإرادة دلالة الحال ، وكذا في قوله : ﴿ قالوا بلى ﴾ وقوله : ﴿ شهدنا ﴾ بـل الظرف ظـرف سابق على البدنيا وهـو غيرهـا ، والإشهاد على حقيقته ، والخطاب على حقيقته .

ولا يرد عليه أنه من قبيل تحميل الآية معنى لا تدل عليه فـإن الآية لا تـأبى عنه وسائر الآيات تشير إليه بضم بعضها إلى بعض .

وأما الروايات فسيأتي أن بعضها يدل على أصل تحقق هذه النشأة الإنسانية كالآية ، وبعضها يذكر أن الله كشف لآدم سنت عن هذه النشأة الإنسانية ، وأراه هذا العالم الذي هو ملكوت العالم الإنساني ، وما وقع فيه من الإشهاد وأخذ الميثاق كما أرى إبراهيم سينت ملكوت السماوات والأرض .

#### رجعنا إلى الآية :

قوله: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبِكُ ﴾ أي واذكر لأهل الكتاب في تتميم البيان السابق أو واذكر للناس في بيان ما نزلت السورة لأجل بيانه وهو أن لله عهداً على الإنسان وهو سائله عنه وأن أكثر الناس لا يفون به وقد تمت عليهم الحجة .

أذكر لهم موطناً قبل الدنيا أخذ فيه ربك (من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) فما من أحد منهم إلا استقل من غيره وتميز منه فاجتمعوا هناك جميعاً وهم فرادى فأراهم ذواتهم المتعلقة بربهم (وأشهدهم على أنفسهم) فلم يحتجبوا عنه وعاينوا أنه ربهم كما أن كل شيء بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه ، وهو ظاهر الآيات القرآنية كقوله (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (١).

﴿ أَلَسَتُ بَرِبُكُم﴾ وهو خطاب حقيقي لهم لا بيان حال وتكليم إلهي لهم فإنهم يفهمون مما يشاهدون أن الله سبحانه يريد به منهم الاعتبراف وإعطاء الموثق ، ولا نعني بالكلام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد ، وكذا الكلام في قوله : ﴿ قَالُوا بلى شهدنا ﴾ .

وقوله: ﴿أَن تَقُولُوا يُوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين الخطاب للمخاطبين بقوله: ﴿ السَّت بربكم ﴾ القائلين: ﴿ بلى شهدنا ﴾ فهم هناك يعاينون

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٤٤ .

الإشهاد والتكليم من الله والتكلم بالاعتراف من أنفسهم ، وإن كانوا في نشأة الدنيا على غفلة مما عدا المعرفة بالاستدلال ، ثم إذا كان يوم البعث وانطوى بساط الدنيا ، وانمحت هذه الشواغل والحجب عادوا إلى مشاهدتهم ومعاينتهم ، وذكروا ما جرى بينهم وبين ربهم .

ويحتمل أن يكون الخطاب راجعاً إلينا معاشر المخاطبين بـالآيات أي إنمـا فعلنـا ببني آدم ذلك حــذر أن تقولـوا أيها النــاس يوم القيــامة كــذا وكذا ، والأول أقرب ويؤيده قراءة : ﴿أن يقولوا﴾ بلفظ الغيبة .

وقوله : ﴿ أَو تَقُولُوا إِنْمَا أَشُرُكُ آبَاؤُنَا مِن قَبِلَ ﴾ هذه حجة الناس إن فسرض الإشهاد وأخذ الميثاق من الآباء خاصة دون الذرية كما أن قولـه : ﴿ أَن تَقُولُـوا ﴾ الخ حجة الناس إن ترك الجميع فلم يقع إشهاد ولا أخذ ميثاق من أحد منهم .

ومن المعلوم أن لو فرض تبرك الإشهاد وأخد الميثاق في تلك النشأة كان لازمه عدم تحقق المعرفة بالربوبية في هذه النشأة إذ لا حجاب بينهم وبين ربهم في تلك النشأة فلو فرض هناك علم منهم كان ذلك إشهاداً وأخد ميثاق ، وأما هذه النشأة فالعلم فيها من وراء الحجاب وهو المعرفة من طريق الاستدلال .

فلولم يقع هناك بالنسبة إلى الذرية إشهاد وأخذ ميشاق كان لازمه في هذه النشأة أن لا يكون لهم سبيل إلى معرفة الربوبية فيها أصلاً ، وحينئذ لم يقع منهم معصية شرك بل كان ذلك فعل آبائهم ، وليس لهم إلا التبعية العملية لآبائهم والنشوء على شركهم من غير علم فصح لهم أن يقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل ووكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون .

قوله تعالى : ﴿وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون﴾ تفصيل الآيات تفريق بعضها وتمييزه من بعض ليتبين بذلك مدلول كل منها ولا تختلط وجود دلالتها ، وقوله : ﴿ولعلهم يرجعون﴾ عطف على مقدر ، والتقدير : لغايات عالية كذا وكذا ولعلهم يرجعون من الباطل إلى الحق .

# (بحث روائي)

في الكافي بإسناده عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر مانته قال : إن الله تبارك وتعالى حيث خلق الحلق خلق ماء عذباً وماء مالحاً أجاجاً فامتزج الماءان

فاخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فقال لأصحاب اليمين وهم كالـذر يدبون : إلى الجنة ولا أبالي وقال لأصحاب الشمال : إلى النار ولا أبالي . ثم قال : ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يـوم القيامـة إنا كنـا عن هذا غافلين . الحديث .

وفيه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله سلطة قال سألته عن قول الله عز وجل : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ ما تلك الفطرة ؟ قال : هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال : ألست بربكم ؟ وفيه (١) المؤمن والكافر .

وفي تفسير العياشي وخصائص السيد الرضي عن الأصبغ بن نباتة عن علي عالم الله على الله تبارك وتعالى الله الله الله تبارك وتعالى هل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى ؟ فقال علي عائد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم وردوا عليه الجواب فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفه فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال له: أوما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه: ﴿وَإِذَ أَخِذَ رَبِكُ مِن بَنِي آدم مِن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فقد أسمعهم كلامه وردوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يا ابن الكواء ﴿قالوا بلى فقال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا وأنا الرحمن الرحيم فأقروا له بالطاعة والربوبية ، وميز الرسل والأنبياء والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين .

أقول: والرواية كما تقدم وبعض ما يأتي من الروايات يذكر مطلق أخلذ الميثاق من بني آدم من غير ذكر إخراجهم من صلب آدم وإراءتهم إياه.

وكان تشبيههم بالـذركما في كثيـر من الروايـات تمثيل لكثـرتهم كالـذر لا لصغرهم جسماً أو غير ذلك ، ولكثرة ورود هذا التعبيـر في الروايـات سميت هذه النشأة بعالم الذر .

وفي الرواية دلالة ظاهرة على أن هذا التكليم كـان تكليماً حقيقيـاً لا مجرد دلالة الحال على المعنى .

<sup>(</sup>١) فيهم ظ .

وفيما دلالة على أن الميثاق لم يؤخذ على الربوبية فحسب بل على النبوة وغير ذلك ، وفي كل ذلك تأييد لما قدمناه .

وفي تفسير العياشي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله : ﴿ وَإِذْ أَخَـٰذُ رَبِكُ مِن بَنِي آدم من ظهـورهم ذريتهم ﴾ قال : نعم لله الحجة على جميع خلقه أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا وقبض يده .

**أقول** : وظاهر الرواية أنها تفسر الأخذ في الآية بمعنى الإحاطة والملك .

وفي تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله طلعه في قبوله: ﴿ وَإِذْ أَحَدْ رَبُّكُ مِن بني آدم مِن ظهبورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي فلت: معاينة كان هذا ؟ قال: نعم فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله: ﴿ وَفَمَا كَانُوا لِيؤمنوا بِمَا كَذِبُوا بِهُ مِن قَبِلُ ﴾ .

أقول: والرواية ترد على منكري دلالة الآية على أخذ الميشاق في الذر تفسيرهم قوله: ﴿وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم﴾ أن المراد به أنه عرفهم آياته المدالة على ربوبيته، والرواية صحيحة ومثلها في الصراحة والصحة ما سيأتي من رواية زرارة وغيره.

وفي الكافي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة: أن رجلاً سأل أبا جعفر سلاني عن قول الله عز وجل: ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ إلى آخر الآية ، فقال وأبوه يسمع: حدثني أبي ، أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب عليها الماء المذب الفرات ثم تركها أربعين صباحاً ثم صب عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً فلم اختمرت الطينة أخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالذر من يمينه وشماله وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار فدخلها أصحاب اليمين فصارت عليهم برداً وسلاماً ، وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها .

أقول: وفي هذا المعتى روايات أخر وكأن الأمر بــدخول النــار كنايــة عن الدخول في حظيرة العبودية والانقياد للطاعة .

وفيه بإسناده عن عبد الله بن محمد الحنفي وعقبة جميعاً عن أبي جعفر

بانشة قال: إن الله عز وجل خلق الخلق فخلق من أحب مما أحب فكان ما أحب أن خلقه من طينة الجنة ، وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار ثم بعثهم في الظلال فقيل: وأي شيء الظلال؟ قال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء ثم بعث معهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار فأقر بالله وهو قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ، ثم دعوهم إلى الإقرار فأقر بعضهم وأنكر بعض ، ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب ، وأنكرها من أبغض ، وهو قوله: ﴿ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل المه قال أبو جعفر من أبغض ، وهو قوله : ﴿ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الهوثم قال أبو جعفر من أبغض ، وهو قوله : ﴿ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الهوثم قال أبو جعفر من أبغض ، وهو قوله : ﴿ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الهوثم قال أبو جعفر من أبغض ، وهو قوله : ﴿ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل التكذيب .

أقول: والرواية وإن لم تكن مما وردت في تفسير آية الذر غير أنا أوردناها الاشتمالها على قصة أخذ الميثاق، وفيها ذكر الظلال، وقد تكرر ذكر الظلال في لسان أثمة أهل البيت سلطة والمراد به مدكما هو ظاهر الرواية موصف هذا العالم الذي هو بوجه عين العالم الدنيوي وبوجه غيره، ولمه أحكام غير أحكام الدنيا بوجه وعينها بوحه فينطبق على ما وصفناه في البيان المتقدم.

وفي الكافي وتفسير العياشي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عهد الله ما إذا سألهم أجمابوا وهم ذر؟ قال : جعل فيهم ما إذا سألهم أجمابوه . وزاد العياشي : يعني في الميثاق .

أقول: وما زاده العياشي من كلام الراوي ، وليس المراد بقوله «جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه «لالة حالهم على ذلك بل لما فهم الراوي من الجواب ما هو من نوع الجوابات الدنيوية استبعد صدوره عن الذر فسأل عن ذلك فأجابه سينه بأن الأمر هناك محيث إدا نزلوا في الدنيا كان ذلك منهم جواباً دنيوياً باللسان والكلام اللفظي ، ويؤيده قوله مانت ما إذا سألهم ، ولم يقل : ما لو تكلموا ونحو ذلك .

أقول: جواب ملت أنهم قبالنوا: بلى بالسنتهم وقلوبهم مبنى على كنون وجنودهم يومئذ بحيث لو انتقلوا إلى الندنيا كنان ذلك جنواباً بلسنان على النحو

المعهود في الدنيا لكن اللسان والقلب هناك واحد ، ولـذلـك قـال النبية : نعم وبقلوبهم فصدق اللسان ، وأضاف إليه القلب .

ثم لما كان في ذهن الراوي أنه أمر واقع في الدنيا ونشأة الطبيعة ، وقد ورد في بعض الروايات التي تذكر قصة إخراج الذرية من ظهر آدم : تعيين المكان له وقد روى معضها هذا الراوي أعني أبا بصير سأله الشدعن مكانهم بقوله : وأين كانوا يومئذ ، فأجابه الشد بقوله : وصنع منهم ما اكتفى به ، فلم يجبه بتعيين المكان بل بأن الله سبحانه خلقهم خلقاً يصع معه السؤال والجواب ، وكل ذلك يؤيد ما قدمناه في وصف هذا العالم ، الرواية كغيرها مع ذلك كالصريح في أن التكليم والتكلم في الآية على الحقيقة دون المجاز بل هي صريحة فيه .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن أبي أمامة: أن رسول الله وسلم قال: خلق الله المخلق وقضى القضية، وأخذ ميشاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يد الرحمن يمين فقال: يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا، وسعديك. قال: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى قال: يا أصحاب الشمال فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا وسعديك قال: يا أصحاب الشمال فاستجابوا له فقالوا لبيك

فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم : رب لم خلطت بيننا ؟ قال : ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم فأهل الجنة أهلها ، وأهل النار أهلها .

فقال قائل : يا رسول الله فما الأعمال؟ قال : يعمل كل قـوم لمنازلهم . فقال عمر بن الخطاب : إذاً نجتهد .

أقول: قول هو المرات المرات المرات الماء المناء المناء المناق من المرات المرات

وقوله: ﴿ مِنْدَاتُهُمْ \* يَعْمَلُ كُلُّ قَـومَ لَمَنَازَلُهُمْ \* أَي إِنْ كُلُّ وَاحْدُ مِنَ الْمَنْزَلِينَ يحتاج إلى أعمال تناسبه في الدنيا فإن كان العامل من أهـل الجنة عمـل الخير لا محالة ، وإن كان من أهل النار عمل الشر لا محالة ، والدعـوة إلى الجنة وعمـل الخير لأن عمل الخير يعين منزله في الجنة ، وأن عمل الشر يعين منزله في النار لا محالة كما قال تعالى : ﴿ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات﴾(١) .

فلم يمنع تعين الوجهة عن الدعوة إلى استباق الخيرات ، ولا منافاة بين تعين السعادة والشقاوة بالنظر إلى العلل التامة وبين عدم تعينها بالنظر إلى اختيار الإنسان في تعيين عمله فإنه جزء العلة ، وجزء علة الشيء لا يتعين معه وجود الشيء ولا عدمه بخلاف تمام العلة ، وقد تقدم استيفاء هذا البحث في موارد من هذا الكتاب ، وآخرها في تفسير قوله تعالى : ﴿كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة﴾(٢) ، وأخبار الطينة المتقدمة من أخبار هذا الباب بوجه .

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبَكُ مِنْ بَنِي آدم ﴾ الآية قال : خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه ، وكتب أجله ورزقه ومصيبته ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ مواثيقهم أنه ربهم ، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم .

أقول: وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس بطرق كثيرة في ألفاظ مختلفة لكن الجميع تشترك في أصل المعنى ، وهو إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم .

وفيه أخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله تعالى : ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم﴾ .

قالوا: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مشل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر: فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله: ﴿أصحاب اليمين وأصحاب الشمال﴾.

ثم أخذ منهم الميشاق فقال : ألست بربكم قالوا بلى فأعطاه طائفة طائعين ، وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة : شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل.

قالوا: فليس أحد من ولد آدم إلا وهـو يعرف الله أنـه ربه وذلـك قولـه عز وجـل: ﴿وله أسلم من في السمـاوات والأرض طوعـاً وكرهـاً ﴾، وذلك قـوله: ﴿فلله الحجة البالغة فلوشاء لهداكم أجمعين ﴾ يعني يوم أخذ الميثاق.

أقول: وقد روى حديث الذركما في الرواية موقوفة وموصولة عن عدة من أصحاب رسول الله مسنية كعلي مشتن، وابن عباس ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وسلمان ، وأبي هريرة ، وأبي إمامة ، وأبي سعيد الخدري ، وعبد الله بن مسعود ، وعبسد الرحمان بن قتادة ، وأبي السدرداء ، وأنس ، ومعاوية ، وأبي موسى الأشعري .

كما روي من طرق الشيعة عن عليّ وعليّ بن الحسين ومحمد بن عليّ وجعفر بن محمد والحسن بن عليّ العسكري مثنة ، ومن طرق أهل السنة أيضاً عن عليّ بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد مثنة بطرق كثيرة فليس من البعيد أن يدعى تواتره المعنوي .

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج ابن سعد وأحمد عن عبد الرحمان بن قتادة السلمي وكان من أصحاب رسول الله يُظِيَّة قال : سمعت رسول الله على يقول : السلمي وكان من أصحاب رسول الله يُظِيِّق قال : سمعت رسول الله على الجنة إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال : هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي . فقال رجل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر .

أقول: القول في ذيل الرواية نظير القول في ذيل رواية أبي أمامة المتقدمة ، وقد فهم الرجل من قوله و هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي ، ( الخبر ) سقوط الاختيار ، فأجابه ومنال هذا قدر منه تعالى وأن أعمالنا في عين أنا نعملها وهي منسوبة إلينا تقع على ما يقع عليه القدر فتنطبق على القدر وينظبق هو عليها ، وذلك أن الله قدر ما قدر من طريق اختيارنا فنعمل نحن باختيارنا ، ويقع مع ذلك ما قدره الله سبحانه لا أنه تعالى أبطل بالقدر اختيارنا ، ونفي تأثير إراداتنا والروايات بهذا المعنى كثيرة .

وفي الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينـة عن زرارة عن أبي جعفر سِنْنِيْدَقال : سألته عن قـول الله عز وجـل : ﴿حنفاء غيـر

مشركين ﴾ قال : الحنفية من الفطرة التي فيطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال : فطرهم على المعرفة به .

قال زرارة : وسألته عن قول الله عز وجل : ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ﴾ الآية قال : أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم نفسه ، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه .

وقال: قال رسول الله منات على مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن الله عن خلق المعرفة بأن الله عن وجل خالفه ، كذلك قوله : ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله﴾ .

أقول: وروي وسط الحديث العياشي في تفسيره عن زرارة بعين اللفظ، وفيه شهادة على ما تقدم من تقرير معنى الإشهاد والخطاب في الآية خلافاً لما ذكره النافون أن المراد بذلك المعرفة بالآيات الـدالة على ربوبيته تعالى لجميع خلقه.

وقد روى الحديث في المعاني بالسند بعينه عن زرارة عن أبي جعفر عليه الا أنه قال : فعرفهم وأراهم صنعه بدل قوله : فعرفهم وأراهم نفسه ، ولعله من تغيير اللفظ قصداً للنقل بالمعنى زعماً أن ظاهر اللفظ يوهم التجسم ، وفيه إفساد اللفظ والمعنى جميعاً ، وقد عرفت أن الرواية مروية في الكافي وتفسيس العياشي بلفظ : أراهم نفسه .

وتقدم في حديث ابن مسكان عن الصادق النشخ قبوله : قلت معاينة كان هذا ؟ قال : نعم . وقد تقدم أن لا ارتباط للكلام بمسألة التجسم .

وفي المحاسن عن الحسن بن عليّ بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله سلنظ عن قول الله : ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ ۗ الآية قَالَ : ثبتت المعرفة في قلوبهم ونسوا الموقف ، ويذكرونه يوماً ، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه .

وفي الكافي بإسناده عن أبي عبد الله مانته قال : كان عليّ بن الحسين مانته لا يرى بالعزل بأساً ، يقرء هذه الآية : ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبِكُ مِنَ بَنِي آدم مِن ظهـورهـم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قـالوا بلى﴾ فكـل شيء أخذ الله من ٣٣٦ ..... الجزء التاسع

الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء .

أقول: ورواه في الدر المنشور عن ابن أبي شيبة وابن جمريس عنه السلام، وروى هذا المعنى أيضاً عن سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي المناهية .

وأعلم أن الروايات في الذركثيرة جداً وقد تركنا إيراد أكثرها لوفاء ما أوردنا من ذلك بمعناها ، وهنا روايات أخر في أخـذ الميثاق عن النبي مسفرة وسـائـر الأنبياء سنت سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ آلَشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِتْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ الْأَرْضِ وَآتَبَعَ هَوْاهُ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ وَآتَبَعَ هَوْاهُ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَشْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٧٦) مَنْ يَهْدِ آللهُ فَهُ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٧٧) مَنْ يَهْدِ آللهُ فَهُ وَالْمُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٧٧) مَنْ يَهْدِ آللهُ فَهُ وَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٧٧) وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِحَهَنَّ لِا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانً لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ الْمُهُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩) .

### (بيان)

قصة أخرى من قصص بني إسرائيل وهي نبأ بلعم بن باعورا أمر الله نبيه من يتلوه عليهم يتبين به أن مجرد الاتصال بالأسباب الظاهرية العادية لا

يكفي في فلاح الإنسان وتحتم السعادة له ما لم يشاء الله ذلك ، وأن الله لا يشاء ذلك لمن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فإن مصيره إلى النار ثم يذكر آية ذلك فيهم وهي أنهم لا يستعملون قلوبهم وأبصارهم وآذانهم فيما ينفعهم ، والآية الجامعة أنهم غافلون .

قوله تعالى: ﴿ واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴾ إلى آخر الآية معنى إيتاء الآيات على ما يعطيه السياق التلبس من الآيات الأنفسية والكرامات الخاصة الباطنية بما يتنور به طريق معرفة الله له ، وينكشف له ما لا يبقى له معه ريب في الحق والانسلاخ خروج الشيء وانتزاعه من جلده ، وهو كناية استعارية عن أن الآيات كانت لزمتها لزوم الجلد فخرج منها الخبث في ذاته ، والإتباع كالتبع والإتباع التعقيب واقتفاء والأثر يقال : تبع وأتبع وأتبع ، والكل بمعنى واحد ، والغي والغواية هي الضلال ، كأنه الخروج من الطريق للقصور عن حفظ المقصد الذي يوصل إليه الطريق ففيه نسيان المقصد والغاية ، فالمتحير في أمره وهو في الطريق غوي ، والخارج عن الطريق وهو ذاكر لمقصده ضال ، وهو الأنسب لمورد الآية فإن صاحب النبأ بعد ما انسلخ عن آيات الله وأتبعه الشيطان غاب عنه سبيل الرشد فلم يتمكن من إنجاء نفسه عن ورطة الهلاك ، وربما استعمل كل من الغواية والضلالة في معنى واحد . وهو الخروج عن الطريق الموصل إلى الغاية .

وقد اختلف المفسرون في تعيين من هـو صاحب النبـاً في هذه الآيـة على أقوال مختلفة سنشير إلى جلها أو كلها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله .

والآية \_ كما ترى \_ أمهمت اسمه واقتصرت على الإشارة إلى إجمال قصته لكنها مع ذلك ظاهرة في أنه نبأ واقع لا مجرد تمثيل فلا وقع لقول من قال : إنها مجرد تمثيل من غير نبأ واقع .

والمعنى: ﴿ وَاتل عليهم ﴾ أي على بي إسرائيل أو على الناس خبراً عن أمر عظيم وهو ﴿ نَبْأَ ﴾ الرجل ﴿ الذي أتيناه آياتنا ﴾ وكشفنا لباطنه عن علائم وآثار إلهية عظام يتنور له بها حق الأمر ﴿ فانسلخ منها ﴾ ورفضها بعد لـزومها ﴿ فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ فلم يقو على إنجاء نفسه من الهلاك .

قوله تعالى : ﴿ وَلُو شُئْنًا لُرِفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكُنَّهُ أَخَلَدُ إِلَى الْأَرْضُ وَاتَّبِعُ هُـواهُ ﴾

الآية الإخلاد اللزوم على الدوام ، والإخلاد إلى الأرض اللصوق بها ، وهو كناية عن الميل إلى التمتع بالملاذ الدنيوية والتزامها ، واللهث من الكلب أن يدلم لسانه من العطش .

فقوله: ﴿ ولو شننا لرفعناه بها ﴾ أي لو شننا لرفعناه بتلك الآيات وقربناه إلينا لأن في القرب إلى الله ارتفاعاً عن حضيض هذه الدنيا التي هي بما لها من اشتغال الإنسان بنفسها عن الله وآياته أسفل سافلين ، ورفعه بتلك الآيات بما أنها أسباب إلهية ظاهرية تفيد اهتداء من تلبس بها لكنها لا تحتم السعادة للإنسان لأن تمام تأثيرها في ذلك منوط بمشيئة الله ، والله سبحانه لا يشاء ذلك لمن أعرض عنه وأقبل إلى غيرها . وهي الحياة الأرضية اللهية عن الله ودار كرامته فإن الإعراض عن الله سبحانه وتكذيب آياته ظلم ، وقد حق القول منه سبحانه أنه لا يهدي القوم الطالمين ، وأن الذين كفروا وكذبوا بآياته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

ولذلك عقب تعالى قوله: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها﴾ بقوله: ﴿لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه الأرض واتبع هواه واتبع هواه وكان ذلك مورداً لإضلالنا لا لهدايتنا كما قال تعالى: ﴿ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ (١).

وقوله: ﴿ فَمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي إنه ذو هذه السجية لا يتركها سواء زجرته ومنعته أو تركته و﴿ تحمل ﴾ من الحملة لا من الحمل ﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ فالتكذيب منهم سجية وهيئة نفسانية حبيثة لازمة فلا تزال آياتنا تتكرر على حواسهم ويتكرر التكذيب بها منهم ﴿ فَاقْصَصَ القصص ﴾ وهو مصدر أي اقصص قصصاً أو اسم مصدر أي اقص القصة ﴿ لعلهم يتفكر ون ﴾ فينقادوا للحق وينتزعوا عن الباطل .

قوله تعالى : ﴿ ساء مثلًا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ﴿ فَمَ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ وَصَفْهُمْ ، وإعلام لهم أنهم لا يضرون شيئاً في تكذيب آياته بل ذلك طلم منهم لأنفسهم إذ يستضر بدلك غيرهم .

قوله تعالى : ﴿من يهدي الله فهـ و المهتدي ومن يضلل فـ أولئك هم

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٢٧ .

الخاسرون اللام في ﴿المهتدي ﴾ و﴿الخاسرون ﴾ يفيد الكمال دون الحصر ظاهراً ، ومفاد الآية أن مجرد الاهتداء إلى شيء لا ينفع شيئاً ولا يؤثر أثر الاهتداء إلا إذا كانت معه هداية الله سبحانه فهي التي يكمل بها الاهتداء ، وتتحتم معها السعادة ، وكذلك مجرد الضلال لا يضر ضرراً قطعياً إلا بانضمام إضلال الله سبحانه إليه فعند ذلك يتم أثره ، ويتحتم الخسران .

فمجرد اتصال الإنسان بأسباب السعادة كظاهر الإيمان والتقوى وتلبسه بذلك لا يورده مورد النجاة، وكذلك اتصاله وتلبسه بأسباب الضلال لا يورده مورد الهلاك والخسران إلا أن يشاء الله ذلك فيهدي بمشيئته من هدى ، ويضل بها من أضل .

فيؤول المعنى إلى أن الهداية إنما تكون هداية حقيقية تترتب عليها آثارها إذا كانت لله فيها مشيئة ، وإلا فهي صورة هداية وليست بها حقيقة ، وكذلك الأمر في الإضلال ، وإن شئت فقل : إن الكلام يدل على حصر الهداية الحقيقية في الله سبحانه ، وكذلك الإضلال ولا يضل به إلا الفاسقين .

قول تعالى: ﴿ولقد فرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾ إلى آخر الآية . الذرء هو الخلق ، وقد عرف الله سبحانه جهنم غاية لخلق كثير من الجن والإنس ، ولا ينافي ذلك ما عرف في موضع آحر أن الغاية لخلق الخلق هي الرحمة وهي الجنة في الآخرة كقوله تعالى : ﴿إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ﴾(١) فإن الغرض يختلف معناه بحسب كمال الفعل ونهاية الفعل التي ينتهي إليها .

بيان ذلك: أن النجار إذا أراد أن يصنع باباً عمد إلى أخشاب يهيؤها له ثم هندسه فيها ثم شرع في النشر والنحت والخرط حتى أتم الباب فكمال غرضه من إيقاع الفعل على تلك الخشبات هو حصول الباب لا غير ، هذا م جهة ومن جهة أخرى هو يعلم من أول الأمر أن جميع أجزاء تلك الخشبات ليست تصلح لأن تكون أجزاء للباب فإن للباب هيئة خاصة لا تجامع هيئة الحشبات ، ولا بد من تغيير هيئتها من ضيعة بعض الأجزاء لخروجها عن هدسة العمل فصيرورة هذه الأبعاض فضلة يرمى بها داخلة في قصد الصانع مرادة له بإرادة تسمى قصداً

<sup>(</sup>۱) هود ، ۱۱۹ .

ضرورياً فللنجار في صنع الباب بالنسبة إلى الأخشاب التي بين يديه نوعان من الغاية : أحدهما الغاية الكمالية وهي أن يصنع منها باباً ، والثاني الغاية التابعة وهي أن يصنع بها وضيعة يرمى بها ، وهي أن يصنع بعضها باباً ويجعل بعضها فضلة لا ينتفع بها وضيعة يرمى بها ، وذلك لعدم استعدادها لتلبس صورة الباب .

وكذا الزارع يزرع أرضاً ليحصد قمحاً فلا يخلص لذلك إلى يوم الحصاد إلا بعض ما صرفه من البذر ، ويـذهب غيره سـدى يضيع في الأرض أو تفسـده الهوام أو يخصفه المواشي والجميع مقصـودة للزراع من وجه ، والمحصـول من القمح مقصود من وجه آخر .

وقد تعلقت المشيئة الإلهية أن يخلق من الأرض إنساناً سوياً يعبده ويدخل بذلك في رحمته ، واختلاف الاستعدادات المكتسبة من الحياة الدنيوية على ما لها من مختلف التأثيرات لا يدع كل فرد من أفراد هذا النوع أن يجري في مجراه الحقيقي ويسلك سبيل النجاة إلا من وفق له ، وعند ذلك تختلف الغايات وصح أن لله سبحانه غاية في خلقة الإنسان مثلاً وهو أن يشملهم برحمته ويدخلهم جنته ، وصح أن لله غاية في أهل الخسران والشقاوة من هذا النوع وهو أن يدخلهم النار وقد كان خلقهم للجنة غير أن الغاية الأولى غاية أصلية كمالية ، والغاية الثانية غاية تبعية ضرورية ، والقضاء الإلهي المتعلق بسعادة من سعد وشقاوة من شقي ناظر إلى هذا النوع الثاني من الغاية فإنه تعالى يعلم ما يؤول إليه حال الخلق من سعادة أو شقاء فهو مريد لذلك بإرادة تبعية لا أصلية .

وعلى هذا النوع من الغاية ينزل قوله تعالى : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيـراً من الجن والإنس﴾ وما في هذا المساق من الايات الكريمة وهي كثيرة .

وقوله : ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها﴾ إشارة إلى بطلان استعدادهم للوقوع في مجرى الرحمة الإلهية ، والوقوف في مهب النفحات الربانية ، فلا ينفعهم ما يشاهدونه من آيات الله ، وما يسمعونه من مواعظ أهل الحق ، وما تلقنه لهم فطرتهم من الحجة والبيئة .

ولا يفسد عقل ولا عين ولا أذن في عمله وقد حلقها الله لـذلـك ، وقـد قال : ﴿لا تبديل لخلق الله﴾(١) إلا أن يكون الذي يغيره هـو الله سبحانـه فيكون

<sup>(</sup>١) الروم : ٣٠ .

من جملة الخلق لكنه سبحانه لا يغير ما أنعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، قال تعالى : ﴿ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قـوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ (١) .

فالذي أبطل ما عندهم من الاستعداد ، وأفسد أعمال قلوبهم وأعينهم وآذانهم هو الله سبحانه فعل بهم ما فعل جزاء بما كسبوا نكالا فهم غيروا نعمة الله بتغيير طريق العبودية فجازاهم الله بالطبع على قلوبهم فلا يفقهون بها ، وجعل الغشاوة على أبصارهم فلا يبصرون بها ، والوقر على آذانهم فلا يسمعون بها فهذه آية أنهم مسيرون إلى النار .

وقوله: ﴿ أُولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ نتيجة ما تقدم ، وبيان لحالهم فإنهم فقدوا ما يتميز به الإنسان من سائر الحيوان ، وهو تمييز الحير والشر والنافع والضار بالنسبة إلى الحياة الإنسانية السعيدة من طريق السمع والبصر والفؤاد .

وإنما شبهوا من بين الحيوان العجم بالأنعام مع أن فيهم خصال السباع المضارية وخصائصها كخصال الأنعام الراعية ، لأن التمتع بالأكل والسفاد أقدم وأسبق بالنسبة إلى الطبع الحيواني فجلب النفع أقدم من دفع الضر ، وما في الإنسان من القوى الدافعة الغضبية مقصودة لأجل ما فيه من القوى الجاذبة الشهوية ، وغرض النوع بحسب حياته الحيوانية يتعلق أولاً بالتغذي والتوليد ، ويتحفظ على ذلك بإعمال القوى الدافعة فالآية تجري مجرى قوله تعالى : فروالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم (٢) .

وأما كونهم أكثر أو أشد ضلالاً من الأنعام ، ولازمه ثبوت ضلال ما في الأنعام فلأن الضلال في الأنعام نسبي غير حقيقي فإنها مهتدية بحسب ما لها من القوى المركبة الباعثة لها إلى قصر الهمة في الأكل والتمتع غير ضالة فيما هيئت لها من سعادة الحياة ولا مستحقة للذم فيما أخذت إليه ، وإنما تعد ضالة بقياسها إلى السعادة الإنسانية التي ليست لها ولا جهزت بما تتوسل به إليها .

وأما هؤلاء المطبوع على قلوبهم وأعينهم وآذانهم فالسعادة سعادتهم وهم مجهزون بما يوصلهم إليها ويدلهم عليها من السمع والبصر والفؤاد لكنهم أفسدوها وضيعوا أعمالها ونزلوها منزلة السمع والبصر والقلب التي في الأنعام ،

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٥٣ .

واستعملوها فيما تستعملها فيه الأنعام وهو التمتع من لذائـذ البطن والفـرج فهم أكثر وأشد ضلالاً من الأنعام ، وإليهم يعود الذم .

وقوله : ﴿ أُولئك هم الْغَافِلُونَ ﴾ نتيجة وبيان حال اخرى لهم وهو أن حقيقة الغفلة هي التي توجد عندهم فإنها بمشيئة الله سبحانه ، ألبسها إياهم بالطبع الذي طبع به على قلوبهم وأعينهم وآذانهم والغفلة مادة كل ضلال وباطل .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ وَاتَلَ عَلَيْهِم نَبا الذِي آتِياه آياتنا ﴾ الآية قال: حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا السنة: أنه أعطي بلعم بن باعورا الإسم الأعظم، وكان يدعو به فيستجيب (١) له فمال إلى فرعون فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبعلم: ادع الله على موسى وأصحابه ليحسه علينا فركب حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها فأنطقها الله عز وجل فقالت ويلك على ماذا تضربني ؟ أتريد أن أجيء معك لتدعو على نبي الله وقوم مؤمنين ؟ ولم يزل يضربها حتى قتلها أبيء معك لتدعو على نبي الله وقوم مؤمنين ؟ ولم يزل يضربها حتى قتلها فانسلخ الإسم من لسانه ، وهو قوله : ﴿ فانسلخ منها فأتعه الشيطان فكان من الغاوين ، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وهو مثل ضربه الله .

أقول: قوله عليه الله وهو مثل ضربه الله الظاهر أنه يشيه إلى نبأ بلعم، وسيجيء الكلام في معنى الإسم الأعظم في الكلام على الأسماء الحسنى إن شاء الله .

وفي الدر المنثور أخرج الفرياني وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود في قوله: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها﴾ قال هو رجل من بني إسرائيل يقال لهم: بلعم بن أبر.

وفيه أخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه من طـرق عن ابن عباس قال : هو بعلم بن باعـوراء ـ وفي لفظ : بلعام بن عـامر ـ الـذي أُوتي

<sup>(</sup>١) فيستجاب خ ظ :

سورة الأعراف أية ١٧٩

454

الاسم كان في بني إسرائيل.

أقبول: وقد روي كبون اسمه بلعم وكبونه من بني إسبرائيل عن غيبر ابن عباس وروي عنه غير ذلك .

وفي روح المعاني عند دكر القول بأن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر: إنه كال قرأ الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى يـرسل رسـولاً ، فرجا أن يكون هو ذلك الرسول فاتفق أن خـرح إلى البحرين وتنبأ رسول الله على فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقى رسول الله تليخ في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام ، وقرأ عليه سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يحر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية ؟ قال: حتى أنظر في أمره .

فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله ﷺ فسألها عن وفاته فذكرت له أنـه أنشد عـد موته .

> كل عيش وإن تطاول دهراً ليتني كنت قبل ما قد بدالي إن يوم الحساب يوم عظيم

صائر مرة إلى أن يرولا في قللل الجبال أرعى الوعولا شاب فيه الصغير يوماً تقيلاً

ثم قال ﷺ لها أنشديني من شعر أخيك فأنشدت :

ولا شيء أعلى منك جداً وأمجد لعمزته تعنو الوجوء وتسجد

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا مليك على عرش السماء مهيمن

من قصيدة طويلة أتت على آخرها .

ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها : وقف النـــاس لـلحســـاب جــميـعــــأ

فشسقني معذب وسعيد

والتي فيها :

يعلم الجهر والسرار الخفيا إنه كان وعده مأتيا أو تعاقب فلم تعاقب بريا

عند ذي العرش يعرضون عليه يوم يأتي الرحمان وهورحيم رب إن تعف فالمعافاة ظني فقـال رسـول الله ﷺ : إن أخــاك آمن شعره ، وكفـر قلبه وأنــزل الله تعــالى الآية .

أقول: والقصة مجموعة من عـدة روايات، وقـد ذكر في المجمع إجمال القصـة وذكر أن نـزول الآية فيـه مروي عن عبـد الله بن عمر وسعيـد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبي روق، والظاهر أن الآيات مكية نزلت بنزول السورة بمكة، وما ذكروه من باب التطبيق.

وفي المجمع: وقيل إنه أبو عامر بن النعمان بن صيفي الراهب الذي سماه النبي سيرات « الفاسق ، وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي سنوات : ما هذا الذي جئت به ؟ قال : جئت بالحنيفية دين إبراهيم قال : فأنا عليها فقال بسنوات : لست عليها ، ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب منا وحيداً طريداً .

فخوج إلى أهل الشام ، وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح ثم أتى قيصر وأتى بجند ليخرج النبي سيرية من المدينة فمات بالشام وحيداً طريداً . عن سعيّد بن المسيب .

أقول : وإشكال كون السورة مكيـة في محله ، وقد روي في ذلـك قصص لا جدوى في استقصائها .

وفيه قال أبو جعفر النه على الأصل في ذلك بلعم ثم ضوبه الله مثلًا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة .

وفي تفسير القمي : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سيند في قوله : « لهم قلوب لا يفقهون بها » يقول : طبع الله عليها فلا تعقبل ﴿ولهم أعين ﴾ عليها غطاء عن الهدى ﴿لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ أي جعل في آذانهم وقراً فلن يسمعوا الهدى .

وفي الدر المنثور أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن عمر بن العاصي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء اهتدى . ومن أخطأ ضل .

وفيه أخرج الحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وأبو يعلى

وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي الدرداء قبال قال رسول الله على خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقبارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهواء، وصنف عليهم الحساب والعقاب، وخلق الله الإنس ثبلاثة أصناف: صنف كالبهائم قال الله: ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وجنس أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين، وصنف في ظل الله يوم لا ظلل إلا ظله.

أقول : وسيأتي الكلام في الجن والشياطين من الإنس في مقام يناسبه إن شاء الله تعالى .

وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨٠) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْ لُونَ بِالْحَقِّ وِبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَالْمِلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٣) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُو إِلاَّ نَذِيرُ مُبِينٌ (١٨٤) أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَي خَدِيثَ بَعْدَهُ يَوْمِنُونَ (١٨٥) مَنْ يُضْلِل آلله فلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٥) مَنْ يُضْلِل آلله فلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٥) مَنْ يُضْلِل آلله فلا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٨٥)

### (بیان)

الآيات متصلة بما قبلها ، وهي بمنزلة تجديد البيان لما انتهي إليه الكلام في الآيات السابقة ، وذلك أن الهدى والضلال يدوران مدار دعوته تعالى بأسمائه الحسنى والإلحاد فيها ، والناس من منتحلهم وزنديقهم وعالمهم وجاهلهم لا يختلفون بحسب فطرتهم وباطن سريرتهم في أن هذا العالم المشهود متكىء على حقيقة هي المقومة لاعيان أجزائها الناظمة نظامها ، وهو الله سبحانه الذي منه يبتدىء كل شيء وإليه يعود كل شيء الذي يفيض على العالم ما يشاهد فيه من جمال وكمال ، وهي له ومنه .

والناس في هذا الموقف على ما لهم من الاتفاق على أصل الذات ثلاثة أصناف: صنف يسمونه بما لا يشتمل من المعنى إلا على ما يليق أن ينسب إلى ساحته من الصفات المبينة للكمال ، أو النافية لكل نقص وشين ، وصنف يلحدون في أسماته ، ويعدلون بالصفات الخاصة به إلى غيره كالماديين والدهريين الذين ينسبون الخلق والإحياء والرزق وغير ذلك إلى المادة أو الدهر ، وكالوثنيين الناسبين الخير والنفع إلى آلهتهم ، وكبعض أهل الكتاب حيث يصفون نسهم أو أولياء دينهم بما يختص به تعالى من الخصائص ، ويلحق بهم طائفة من المؤمنين حيث يعطون للأسباب الكونية من الاستقلال في التأثير ما لا يليق إلا بالله سبحانه ، وصنف يؤمنون به تعالى غير أنهم يلحدون في أسمائه فيثبتون له بالله سبحانه ، وصنف يؤمنون به تعالى غير أنهم يلحدون في أسمائه فيثبتون له مكاناً ، وأن الحواس المادية يمكن أن تتعلق به على بعض الشرائط ، وأن له مكاناً ، وأن الحواس المادية يمكن أن تتعلق به على بعض الشرائط ، وأن له علماً كعلوما وإرادة كإرادتنا وقدرة كمقدراتنا ، وأن لوجوده بقاء زمانياً كمقائنا ، علماً كعلوما وإرادة كإرادتنا وقدرة كمقدراتنا ، وأن لوجوده بقاء زمانياً كمقائنا ، وكنسبة الظلم في فعله أو الجهل في حكمه ونحو ذلك إليه ، قهذه جميعاً من وكنسبة الظلم في فعله أو الجهل في حكمه ونحو ذلك إليه ، قهذه جميعاً من الإلحاد في أسمائه .

وترجع الأصناف الثلاثة في الحقيقة إلى صفير: صنف يدعونه بالأسماء الحسنى ويعدون الله دا الجلال والإكرام، وهؤلاء هم المهتدون بالحق، وصنف يلحدون في أسمائه ويسمون غيره باسمه أو يسمونه باسم غيره: وهؤلاء أصحاب الضلال الذين مسيرهم إلى النار على حسب حالهم في الضلال وطبقاتهم منه، وقد بين الله سبحانه: أن الهداية منه مطلقاً فإنها صفة جميلة وله تعالى حقيقتها، وأما الضلال فلا ينسب إليه سبحانه أصله لأنه بحسب الحقيقة عدم اهتداء المحل بهداية الله، وهو معنى عدمي وصفة نقص وأما تثبيته في عدم اهتداء المحل بهداية الله، وهو معنى عدمي وصفة نقص وأما تثبيته في المحل بعد أول تحققه، وجعله صفة لازمة للمحل بمعنى سلب التوفيق وقطع العطية الإلهية جراء للضال بما آثر الضلال على الهدى، وكذب بأيات الله فهو

من الله سبحانه ، وقد نسبه إلى نفسه في كلامه ، وذلك بالاستدراج والإملاء .

فالآيات تشير إلى أن ما انتهى إليه كلامه سبحانه أن حقيقة الهداية والإضلال من الله إنما مغزاه وحقيقة معناه أن الأمر يدور مدار دعوته تعالى بالأسماء الحسنى وكلها له ، وهبو الاهتداء ، والإلحاد في أسمائه ، والناس في ذلك صنفان : مهتد بهداية الله لا يعدل به غيره ، وضال منحرف عن أسمائه مكذب بآياته ، والله سبحانه يسوقهم إلى النار جزاء لهم بما كذبوا بآياته كما قال : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس الآية ، وذلك بالاستدراج والإملاء .

قوله تعالى: ﴿وقه الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ الاسم تحسب اللغة ما يدل به على الشيء سواء أفاد مع ذلك معنى وصفياً كاللفظ الذي يشار به إلى الشيء لدلالته على معنى موجود فيه ، أو لم يفد إلا الإشارة إلى الذات كزيد وعمرو وخاصة المرتجل من الأعلام ، وتوصيف الأسماء الحسنى ـ وهي مؤنث أحسن ـ يدل على أن المراد بها الأسماء التي فيها معنى وصفي دون ما لا دلالة لها إلا على الذات المتعالية فقط لو كان بين أسمائه تعالى ما هو كذلك ، ولا كل معنى وصفي ، بل المعنى الوصفي الذي فيه شيء من الحسن ، ولا كل معنى وصفي حسن بل ما كان أحسن بالنسبة إلى غيره إذا اعتبرا مع الذات المتعالية : فالشجاع والعفيف من الأسماء الحسنة لكنهما لا يليقان بساحة قدسه لإنبائهما عن خصوصية جسمانية لا يمكن سلبها عنهما ، ولو أمكن لم يكن مابع عن إطلاقهما عليه كالجواد والعدل والرحيم .

فكون اسم ما من أسمائه تعالى أحسن الأسماء أن يدل على معنى كمالي غير مخالط لنقص أو عدم ، مخالطة لا يمكن معها تحرير المعنى من ذلك النقص والعدم وتصفيته ، وذلك في كل ما يستلزم حاجة أو عدماً وفقداً كالأجسام والجسمانيات والأفعال المستقبحة أو المستشنعة ، والمعاني العدمية :

فهذه الأسماء بأجمعها محصول لغاتنا لم نضعها إلا لمصاديقها فينا التي لا تخلو عن شوب الحاجة والنقص غير أن منها ما لا يمكن سلب جهات الحاجة والنقص عنها كالحسم واللون والمقدار وغيرها ، ومنها ما يمكن فيه ذلك كالعلم والحياة والقدرة فالعلم فينا الإحاطة بالشيء من طريق أخذ صورته من الخارج بوسائل مادية ، والقدرة فينا المنشئية للفعل بكيفية مادية موجودة لعضلاتنا ،

والحياة كوننا بحيث نعلم ونقدر بما لنا من وسائل العلم والقدرة فهذه لا تليق بساحة قدسه غير أنا إذا جردنا معانيها عن خصوصيات المادة عاد العلم وهو الإحاطة بالشيء بحضوره عنده ، والقدرة هي المنشئية للشيء بإيجاده ، والحياة كون الشيء بحيث يعلم ويقدر ، وهذه لا مانع من إطلاقها عليه لأنها معان كمالية خالية عن جهات النقص والحاجة ، وقد دل العقل والنقل أن كل صفة كمالية فهي له تعالى وهو المفيض لها على غيره من غير مثال سابق فهو تعالى عالم قادر حي لكن لا كعلمنا وقدرتنا وحياتنا بل بما يليق بساحة قدسه من حقيقة هذه المعانى الكمالية مجردة عن النقائص .

وقد قدم الخبر في قوله: ﴿ولله الأسماء الحسنى ﴾ وهو يفيد الحصر، وجيء بالأسماء محلى باللام، والجمع المحلى باللام يفيد العموم، ومقتضى ذلك أن كل اسم أحسن في الوجود فهو لله سبحانه لا يشاركه فيه أحد، وإذ كان الله سبحانه ينسب بعض هذه المعاني إلى غيره ويسميه به كالعلم والحياة والخلق والرحمة فالمراد بكونها لله كون حقيقتها له وحده لا شريك له.

وظاهر الآيات بل نص بعضها يؤيد هذا المعنى كقوله: ﴿ أَنَ القوة لله جميعاً ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَلا يحيطون بشيء جميعاً ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وَلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ هُو الحي لا إله إلا هو ﴾ (١) فلله سبحاته حقيقة كل اسم أحسن لا يشاركه غيره إلا بما ملكهم منه كيفما أراد وشاء .

ويؤيد هذا المعنى ظاهر كلامه أينما ذكر أسماءه في القرآن كقوله تعالى: ﴿ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ﴾ (٥) وقوله: ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ له الأسماء الحسنى بسبح له ما في السماوات والأرض ﴾ (٧) فظاهر الآيات جميعاً كون حقيقة كل اسم أحسن لله سبحانه وحده .

وما احتمله بعضهم أنّ اللام في ﴿الأسماء﴾ للعهد مما لا دليل عليه ولا في القرائن الحافة بالآيات ما يؤيده غير ما عهده القائل من الأخبار العادة للأسماء الحسنى ، وسيجيء الكلام فيها في البحث الروائي التالي إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) المقرة: ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٩ . (٤) غافر: ٦٦

اليقرة: ٢٥٥ . (٥) طه ٠ ٨ .

<sup>(</sup>٦) الإسراء : ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) الحشر : ٢٤ .

وقوله: ﴿ فادعوه بها ﴾ إمّا من الدعوة بمعنى التسمية كقولنا: دعوته زيداً ودعوتك أما عبد الله أي سميته وسميتك ، وإما من الدعوة بمعنى النداء أي نادوه بها فقولوا: يا رحمال يا رحيم وهكذا. أو من الدعوة بمعنى العبادة أي فاعبدوه مذعنين أنه متصف بما يدل عليه هذه الأسماء من الصفات الحسنة والمعاني الجميلة.

وقد احتملوا جميع هذه المعاني غير أنّ كلامه تعالى في مواضع مختلفة يذكر فيها دعاء الربّ يؤيد هذا المعنى الأخير كما في الآية السابقة : ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ وقوله : ﴿ وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم إنّ السذين يستكبرون عن عبادتي سيسدخلون جهنم داخرين ﴾ (١) حيث ذكر أولاً الدعاء ثم بدله ثانياً من العبادة إيماء إلى اتحادهما ، وقوله : ﴿ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ﴾ (٣) يريد إخلاص العبادة .

ويؤيده ذيل الآية : ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ﴾ بظاهره فإنه لو كان المراد بالدعاء التسمية أو النداء دون العبادة لكان الأنسب أن يقال : بما كانوا يصفون كما قال في موضع أحر : ﴿سيجزيهم وصفهم ﴾ (٤) .

قوله تعالى : ﴿وَذُرُوا الذّينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسَمَائُه ﴾ إلى آخر الآية . اللحد والإلحاد بمعنى واحد وهو التطرف والميل عن الوسط إلى أحد الجانبين ، ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح الذي في الوسط فقرائة يلحدون بفتح الياء من المجرد ، ويلحدون بضم الياء من باب الإفعال بمعنى واحد ، ونقل عن بعض اللغويين : أنّ اللحد بمعنى الميل إلى جانب ، والإلحاد بمعنى الجدال والمماراة .

غافر: ٦٠ . (٣) غافر: ٦٥ .

 <sup>(</sup>٢) الأحقاف : ٦ .
 (٤) الأنعام : ١٣٩ .

وقوله : ﴿سيجزون﴾ الآية بالفصل لأنه بمنزلة الجواب لسؤال مقـدر كأنـه لما قيلَ : ﴿وَذِرُوا اللَّذِينَ يَلْحَدُونَ فَي أَسْمَائُهُ ۚ قَيْلٌ : إِلَى مَ يَصِيرُ حَالَهُمُ ؟ فاجيب : ﴿سيجزون ما كنانوا يعملون﴾ وللبحث في الأسماء الحسني بقاينا ستوافيك في كلام مستقل نورده بعد الفراغ عن تفسير الآيات إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعمدلون﴾ قــد مر بعض ما يتعلق به من الكلام في قوله تعالى : ﴿وَمَنْ قُومَ مُوسَى أَمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِّهُ يعدلون، الآية ١٥٩ من السورة وتختص هذه الآية بأنها لوقوعهما في سياق تقسيم الناس إلى ضال ومهتد ، وبيان أن الملاك في ذلك دعاؤه سبحانه بأحسن الأسماء اللائقة بحضرته والإلحاد في أسمائه ، تدل على أن النوع الإنساني يتضمن طائفة قليلة أو كثيرة مهتدية حقيقة إذ الكلام في الاهتداء والضلال الحقيقيين المستندين إلى صنع الله ، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ، والاهتداء الحقيقي لا يكون إلا عن هداية حقيقيـة ، وهي التي لله سبحانـه ، وقد تقدّم في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَؤُلاءً فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَـوماً ليسـوا بِهَا بكافرين﴾(١) ، وغيره أن الهداية الحقيقية الإلهية لا تتخلف عن مقتضاها موجه وتوجب العصمة من الضلال ، كما أن الترديد الواقع في قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ♦ (٢). يدل على أن من يهدي إلى الحق يجب أن لا يكون مهتدياً بغيره إلا مالله فافهم ذلك .

وعلى هذا فإسناد الهداية إلى هذه الأمنة لا يخلوعن الدلالية على مصونيتهم من الضلال واعتصامهم بالله من الـزبغ إمـا بكون جميـع هؤلاء المشار إليهم بقوله : ﴿أُمَّة يَهِدُونَ بِالْحَقِّ مُتَصَّفِينَ بِهِذَهُ الْعَصَّمَةُ وَالصَّيَانَةُ كَالْأُنبِياء والأوصياء ، وإما بكون بعض هذه الأمة كذلك وتوصيف الكل بوصف البعض نظير قوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ﴾ (٣) وقوله : ﴿وجعلكم ملوكاً﴾ (٤) ، وقبوله : ﴿لتكونوا شهداء على النباس﴾ (٥) ، وإنب المتصف بهذه المزايا بعضهم دون الجميع.

والمراد بالآية ـ والله أعلم ـ إنا لا نأمركم بأمر غير واقع أو خــارج عن طوق

(٥) البقرة : ١٤٣ .

(۲) يونس : ۳۵ .

<sup>(</sup>١) الأنعام . ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الجائية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢٠ .

البشر فإنّ ممّن خلقنا أمة متلبسة بالاهتداء الحقيقي هادين بـالحقّ لأن الله كرّمهم بهدايته الخاصّة .

قوله تعالى: ﴿والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾ الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة فدرجة ، والاستدناء من أمر أو مكان ، وقرينة المقام تدل على أن المراد به هنا الاستدناء من الهلاك إما في الدنيا أو في الآخرة .

وتقييد الاستدراج بكونه من حيث لا يعلمون للدلالة على أن هذا التقريب خفي غير ظاهر عليهم بل مستبطن فيما يتلهون فيه من مظاهر الحياة المادية فلا يزالون يقتربون من الهلاك باشتداد مظالمهم فهو تجديد نعمة بعد نعمة حتى يصرفهم التلذذ بها عن التأمل في وبال أمرهم كما مر في قوله تعالى : وثم بد لنا مكان السيئة الحسنة حتى عقوا (١) ، وقال تعالى : ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد (١) .

ومن وجه آخر لما انقطع هؤلاء عن ذكر ربهم وكذبوا بآياته سلبوا اطمئنان القلوب وأمنها بالتشبث بذيل الأسباب التي من دون الله ، وعذبوا باضطراب النفوس وقلق القلوب وقصور الأسباب وتراكم النوائب ، وهم يظنون أنها الحياة ناسين معنى حقيقة الحياة السعيدة فلا يزالون يستزيدون من مهلكات زخارف الدنيا فيزدادون عذاباً وهم يحسبونه زيادة في النعمة حتى يردوا عذاب الآخرة وهو أمر وأدهى ، فهم يستدرجون في العذاب من لدن تكذيبهم بآيات ربهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون .

قال تعالى : ﴿ الله بدكر الله تبطمئن القلوب ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ وقال : ﴿ وَهَلَ تُعْجَبُكُ أَمُوالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ عَنْ ذَكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكاً ﴾ (٤) ، وقال : ﴿ وَفَلا تَعْجَبُكُ أَمُوالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ إِنَّا اللهُ لَيْعَذِبُهُمْ بَهِما فِي الحياة الدنيا وتنزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾ (٥) ، وهذا معنى آخر من الاستدراج لكن قوله تعالى بعده : ﴿ وَاملِي لَهُم ﴾ لا يلائم ولك فالمتعين هو المعنى الأول .

قوله تعالى : ﴿وَامْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مُنْيِنَ﴾ الإملاء هو الإمهال ، وقوله :

(٥) التوبة : ٥٥ .

(٢) آل عمران : ١٩٧ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الرعد : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) طه : ١٢٤ .

﴿إِنْ كَيْنِكِ مَتِينَ﴾ تعليل لمجموع ما في الآيتين ، وفي قوله : ﴿وَامْلِي ﴾ بعد قوله : ﴿وَامْلِي ﴾ بعد قوله : ﴿ وَامْلِي التَّكُلُم وَحَدُهُ لَلْمُلَّالُهُ عَلَى مَزِيدَ الْعِنَايَةُ بَتَحْرِيمُهُمْ مِنَ الرَّحْمَةُ الْإِلْهِيةُ وَإِيْرَادُهُمْ مُورِدُ الْهَلَّكَةُ .

وأيضاً الإملاء هو إمهالهم إلى أجل مسمى . فيكون في معنى قوله : وولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم (١) ، وهذه الكلمة هي قوله لآدم كن حين إهباطه إلى الأرض : ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين (١) وهو القضاء الإلهي والقضاء مختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره ، وهذا بخلاف الاستدراج الذي هو إيصال النعمة بعد النعمة وتجديدها فإنها نعم إلهية مفاضة بالوسائط من الملائكة والأمر فلهذا السبب جيء في الاستدراج بصيغة المتكلم مع الغير ، وغير ذلك في الإملاء وفي الكيد الذي هو أمر متحصل من الاستدراج والإملاء إلى لفظ المتكلم وحده .

قوله تعالى : ﴿أُولَم يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهُمْ مِن جَنَةً إِنْ هُو إِلاَ نَذْيَرُ مَبِينَ ﴾ في تركيب الكلام اختلاف شديد بينهم ، والذي يستبق إلى الذهن من السياق أن يكوذ قوله : ﴿وَاللّهِ يَتَفَكَّرُوا ﴾ كلاماً تاماً سيق للإنكار والتوبيخ ثم قوله : ﴿ وَمَا بِصَاحِبِهُمْ مِن جَنَة ﴾ الآية كلاماً آخر سيق لبيان صدق النبي وَ الله في دعواه النبوة ، وهو يشير إلى ما يتفكرون فيه كأنه قيل : أو لم يتفكروا في أنه ما بصاحبهم من جنة الآية حتى يتبين لهم ذلك ؟ نعم ، ما به من جنة إن هو إلا نذير مبين .

والتعبير عن النبي مسنية بصاحبهم للإشارة إلى مادة الاستدلال الفكري فإنه سنية كان يصحبهم ويصحبونه طول حياته بينهم فلوكان به شيء من جنة لبان لهم ذلك البتة فهو فيما جاء به نذير لا مجنون ، والجنة بناء نوع من الجنون على ما قيل وإن كان من الجائز أن يكون المراد به الفرد من الجن بناءً على ما يزعمونه أنّ المجنون يحلّ فيه بعض الجنّ فيتكلم من فيه وبلسانه .

قوله تعالى: ﴿أُولَم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾ إلى آخر الآية قد مركراراً أنَّ الملكوت في عرف القرآن على ما ينظهر من قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل

<sup>(</sup>١) الشورى : ١٤ ـ

شيء ﴿ () هو الوجه الباطن من الأشياء الذي يلي جهة الرب تعالى ، وأنَّ النظر إلى هـذا الوجـه واليقين متلازمـان كما يفهم من قـوله : ﴿وكـذلك نـري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ﴾ (٢٠) .

فالمراد توبيخهم في الإعراض والانصراف عن الوجه الملكوتي للأشياء لم نسوه ولم ينظروا فيه حتى يتبين لهم أنَّ ما يدعوهم إليه هو الحق ؟

وقوله: ﴿ وَما خلق الله من شيء ﴾ عطف على موضع السماوات ، وقوله ﴿ من شيء ﴾ بيان لما الموصولة ، ومعنى الآية : لم لم ينظروا في خلق السماوات والأرض وأي شيء آخر ممّا خلقه الله ؟ لكن لا من الوجه الذي يلي الأشياء حتى ينتج العلم بخواص الأشياء الطبيعية بل من جهة أن وجوداتها غير مستقلة بنفسها مرتبطة بغيرها محتاجة إلى ربّ يدبر أمرها وأمر كل شيء ، وهو رب العالمين .

وقوله: ﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم عطف على قوله: ﴿ملكوت الآية لكونه في تأويل المفود والتقدير: أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فإنّ النظر في هذا الاحتمال ربما صرفهم عن التمادي على ضلالهم وغيهم فأغلب ما يصرف الإنسان عن الاشتغال بأمر الآخرة ، ويوجه وجهه إلى الاغترار بالدنيا نسيان الموت الذي لا يدري متى يود رائده ، وأما إذا التفت إلى دلك وشاهد جهله بأجله وأنّ من المرجو المحتمل أن يكون قد اقترب منهم فإنه يقطع منابت الغهلة ويمنعه عن اتباع الهوى وطول الأمل .

وقوله: ﴿ وَفِي الكلام إيئاس من إيمانهم بالمرة أي إن لم يؤمنوا بالقرآن وهو السياق، وفي الكلام إيئاس من إيمانهم بالمرة أي إن لم يؤمنوا بالقرآن وهو تجليه سبحانه عليهم بكلامه يكلمهم بما يضطر عقولهم بقبوله من الحجج والبراهين والموعظة الحسنة وهو مع ذلك معجزة باهرة فلا يؤمنون بشيء آخر البتة، وقد أخبر سبحانه أنه طبع على قلوبهم فلا سبيل لهم إلى فقه القول والإيمان بالحق، ولذلك عقبه بقوله في الآية التالية: ﴿ من يضلل الله فلا هادي له الآية .

قوله تعالى : ﴿من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمه وذ﴾

(۱) يس : ۸۳ (۲) الأنعام : ۷۰ .

العمة الحيرة والتردد في الضلال أو عدم معرفة الحجة ، وإنما لم يذكر ما يقابله وهو أن من يهدي فلا مضل له لأن الكلام مسوق لتعليل الآية السابقة : ﴿ فَهَايُ حَدَيْثُ ﴾ الآية كأنه قيل : لم لا يؤمنون بحديث البتة ؟ فقيل : لأن من يضلل الله الآية .

# (كلام في الأسماء الحسنى في فصول)

١- ما معنى الأسماء الحسنى : وكيف الطريق إليها ؟ نحس أول ما نفتح أعيننا ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده يقع إدراكنا على أنفسنا وعلى أقرب الأمور منا وهي روابطنا مع الكون الخارج من مستدعيات قوانا العاملة لإبقائنا فأنفسنا الوقوانا ، وأعمالنا المتعلقة بها هي أول ما يدق باب إدراكنا لكنا لا نرى أنفسنا إلا مرتبطة بغيرها ولا قوانا ولا أفعالنا إلا كذلك ، فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان ، يشاهدها من نفسه ومن كل ما يرتبط به من قواه وأعماله والدنيا الخارجة ، وعند ذلك يقضي بذات ما يقوم بحاجته ويسد خلته ، وإليه ينتهي كل الخارجة ، وهو الله سبحانه ، ويصدقنا في هذا النظر والقضاء قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ أَنتُم الفقراء إلى الله والله هو الغني ﴾ .

وقد عجز التاريخ عن العشور على بدء ظهور القول بالربوبية بين الأفراد البشرية بل وجده وهو يصاحب الإنسانية إلى أقدم العهود التي مرت على هذا النوع حتى أن الأقوام الوحشية التي تحاكي الإنسان الأولي في البساطة لما اكتشفوهم في أطراف المعمورة كقطان أميركا واستراليا وجدوا عندهم القول بقوى عالية هي وراء مستوى الطبيعة ينتحلون بها ، وهو قول بالربوبية وإن اشتبه عليهم المصداق فالإذعان بذات ينتهي إليها أمر كل شيء من لوازم الفيطرة الإنسانية لا يحيد عنه إلا من انحرف عن إلهام فطرته لشبهة عرصت له كمر يضطر نفسه على الاعتياد بالسم وطبيعته تحذره بإلهامها ، وهو يستحسن ما ابتلي به .

ثم إن أقدم ما نواجهه في البحث عن المعارف الإلهية أنا بذعن بانتهاء كل شيء إليه ، وكينونته ووجوده منه فهو يملك كل شيء لعلمنا أنه لو لم يملكها لم يمكن أن يفيضها ويفيدها لغيره على أن بعض هذه الأشياء مما ليست حقيقته إلا مبنية على الحاجة منبئة عن النقيصة ، وهو تعالى منزه عن كل حاجة ونقيصة لأنه الذي إليه يرجع كل شيء في رفع حاجنه ونقيصته .

فله الملك بكسر الميم وبضمها على الإطلاق ، فهو سبحانه يملك ما وجدناه في الوجود من صفة كمال كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والرزق والرحمة والعزة وغير ذلك .

فهو سبحانه حي ، قادر ، عليم ، سميع ، بصير لأن في نفيها إثبات النقص ولا سبيل للنقص إليه ، ورازق ورحيم وعزيز ومحيي ومميت ومبدء ومعيد وباعث إلى غير ذلك لأن الرزق والرحمة والعزة والإحياء والإماتة والإبداء والإعادة والبعث له ، وهو السبوح القدوس العلي الكبير المتعال إلى غير ذلك نعني بها نفي كل نعت عدمي وكل صفة نقص عنه .

فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء والصفات لـ تعالى على بساطته ، وقـ لـ صـدقنا كتـاب الله في ذلـك حيث أثبت الملك ـ بكســر الميم ـ والملك ـ بضم الميم ـ له على الإطلاق في آيات كثيرة لا حاجة إلى إيرادها .

٢ ما هو حد ما نصفه: أو نسميه به من الاسماء؟ تبين من الفصل الأول أنا ننفي عنه جهات النقص والحاجة التي نجدها فيما نشاهده من أجزاء العالم، وهي تقابل الكمال كالموت والفقد والفقر والذلة والعجز والجهل ونحو ذلك، ومعلوم أن نفي هذه الأمور، وهي في نفسها سلبية يرجع إلى إثبات الكمال فإن في نفي الفقر إثبات الغنى، وفي نفي الذلة والعجز والجهل إثبات العزة والقدرة والعلم وهكذا.

وأمّا صفات الكمال التي نثبتها له سبحانه كالحياة والقدرة والعلم ونحو ذلك فقد عرفت أنا نثبتها بالإذعان بملكه جميع الكمالات المثبتة في دار الوجود غير أنا ننفى عنه تعالى جهات الحاجة والنقص التي تلازم هذه الصفات بحسب وجودها في مصاديقها .

فالعلم في الإنسان مثلًا إحاطة حضورية بالمعلوم من طريق انتزاع الصورة واخدها بقوى بدنية من الخارج والذي يليق بساحته أصل معنى الإحاطة الحضورية ، وأما كونه من طريق أخذ الصورة المحوج إلى وجود المعلوم في الخارج قبلًا ، وإلى آلات بدنية مادية مشلًا فهو من النقص الذي يجب تنزيهه تعالى منه ، وبالجملة نثبت له أصل المعنى الثبوتي ونسلب عنه خصوصية المصداق المؤدية إلى النقص والحاجة .

٣٥٦ ..... الجزء التاسع

ثم لنا كنا نفينا عنه كل نقص وحاجة . ومن النقص أن يكون الشيء محدوداً بحد منتهياً بوجوده إلى نهاية فإن الشيء لا يحد نفسه وإنسا يحده غيره الذي يقهره بضرب الحد والنهاية له ، ولذلك نفينا عنه كل حد ونهاية فليس سبحانه محدوداً في ذاته بشيء ولا في صفاته بشيء وقد قال تعالى : ﴿وهو الواحد القهار﴾(١) فله الوحدة التي تقهر كل شيء من قبله فتحيط به .

ومن هنا قضينا أن صفاته تعالى عين ذاته ، وكل صفة عين الصفة الأخرى ، فلا تمايز إلا بحسب المفهوم ، ولو كان علمه غير قدرته مثلا ، وكل منهما غير ذاته كما فينا معاشر الإنسان مثلاً لكان كل منها يحد الآخر والآخر ينتهي إليه فكان محدود وحد ومتناه ونهاية فكان تركيب وفقر إلى حاد يحدها غيره ، تعالى عن ذلك وتقدس ، وهذه صفة أحديته تعالى لا ينقسم من جهة من الجهات ، ولا يتكثر في خارج ولا في ذهن .

ومما تقدم يظهر فساد قول من قبال: إن معاني صفاته تعبالى ترجع إلى النفي رعباية لتنزيهه عن صفات خلقه فمعنى العلم والقدرة والحياة هناك عدم الجهل والعجز والموت ، وكذا في سبائر الصفات العليا ، وذلك لاستلزامه نفي جميع صفات الكمال عنه تعالى ، وقد عرفت أن سلوكنا الفيطري يدفع ذلك ، وظواهر الآيات الكريمة تنافيه ، ونظيره القول بكون صفاته زائدة على ذاته أو نفي الصفات وإثبات آثارها وغير ذلك مما قيل في الصفات فكل ذلك مدفوعة بما تقدم من كيفية سلوكنا الفطري ، ولتفصيل البحث عن بطلانها محل آخر .

٣- الانقسامات التي لها: يظهر ممّا قدمناه من كيفية السلوك الفطري أن من صفات الله سبحانه ما يفيد معنى ثبوتياً كالعلم والحياة وهي المشتملة على معنى الكمال ، ومنها ما يفيد معنى السلب وهي التي للتنزيه كالسبوح والقدوس ، وبذلك يتم انقسام الصفات إلى قسمين : ثبوتية ، وسلبية .

وأيضاً من الصفات ما هي عين الذات ليست بزائدة عليها كالحياة والقدرة والعلم بالذات ، وهي الصفات الذاتية ، ومنها ما يحتاج في تحققه إلى فرض تحقق الذات قبلاً كالخلق والرزق وهي الصفات الفعلية ، وهي زائدة على تحقق الذات قبلاً كالخلق والرزق وهي الصفات الفعلية ، وهي زائدة على الذات منتزعة عن مقام الفعل ، ومعنى انتزاعها عن مقام أنا مثلاً نجد هذه النعم

<sup>(</sup>۱) الرعد ۱۲۰

التي نتنعم بها ونتقلب فيها نسبتها إلى الله سبحانه نسبة الرزق المقرر للجيش من قبل الملك إلى الملك فنسميها رزقاً ، وإذ كان منتهياً إليه تعالى نسميه رازقاً ، ومثله الخلق والرحمة والمغفرة وسائر الصفات والأسماء الفعلية ، فهي تطلق عليه تعالى ويسمى هو بها من غير أن يتلبس بمعانيها كتلبسه بالحياة والقدرة وغيرها من الصفات الذاتية ، ولو تلبس بها حقيقة لكانت صفات ذاتية غير خارجة من الذات فللصفات والأسماء انقسام آخر إلى الذاتية والفعلية .

ولها القسام آخر إلى النفسية والإضافية فما لا إضافة في معناها إلى الخارج عن مقام الذات كالحياة نفسي ، وما له إضافة إلى الخارج سواء كمان معني نفسياً ذا إضافة كمالصنع والخلق هي النفسية ذات الإضافة ، أو معنى إضافياً محصاً كالخالقية والرازقية هي الإضافية المحضة .

٤ ـ نسب الصفات والأسماء إلينا: ونسبتها فيما بينها . لا فرق بين الصفة والاسم غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني يتلبس به الذات أعم من العينية والغيرية ، والاسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصف . فالحياة والعلم صفتان ، والحي والعالم اسمان وإذ كان اللفظ لا شأن له إلا الدلالة على المعنى وانكشافه به فحقيقة الصفة والاسم هو الذي يكشف عنه لفظ الصفة والإسم فحقيقة الحياة المدلول عليها بلفظ الحياة هي الصفة الإلهية وهي عين الذات ، وحقيقة الذات بحياتها انتي هي عينها هو الاسم الإلهي ، وبهذا النظر يعود الحي والحياة اسمين للاسم والصفة وإن كانا بالنظر المتقدم نفس الاسم ونهس الصفة .

وقد تقدم أنا في سلوكنا الفطري إلى الأسماء إنما تفطنا بها من جهة ما شاهدناه في الكون من صفات الكمال فأيقنا من ذلك أن الله سبحانه مسمى بها لما أنه مالكها الذي أفاض علينا بها ، وما شاهدنا فيه من صفات النقص والحاجة فأيقنا أنه تعالى منزه منها متصف بما يقابلها من صفة الكمال وبها يرفع عنا النقص والحاجة فيما يرفع ، فمشاهدة العلم والقدرة في الكون تهدينا إلى اليقين بأن له سبحانه علماً وقدرة يفيض بهما ما يفيضه من العلم والقدرة ، ومشاهدة الجهل والعجز في الوجود تدلنا على أنه منزه عنهما متصف بما يقابلهما من العلم والقدرة الذين بهما ترفع حاجتنا إلى العلم والقدرة فيما ترفع ، وهكذا في سائرها .

ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة أي أن الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، وجهلنا يرتفع بعلمه، وعجزنا بقدرته، وذلتنا بعزته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفوه ومغفرته، وإن شئت فقل بنظر آخر هو يقهرنا بقهره ويحدنا بلا محدوديته، ويمهينا بلا نهايته، ويضعنا برفعته، ويذللنا بعزته، ويحكم فينا بما يشاء بملكه عالضم ويتصرف فينا كيف يشاء بملكه عالكس ويتصرف فينا كيف يشاء بملكه عالكس فافهم ذلك.

وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية فمن يسأل الله الغنى ليس يقول: يا مميت يا مذل أغنني ، وإنما يدعوه بأسمائه: الغني والعزيز والقادر مثلاً ، والمريض الذي يتوجه إليه لشفاء مرضه يقول: يا شافي يا معافي يا رؤوف يا رحيم ارحمني واشفني ، ولن يقول: يا مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفني ، وعلى هذا القياس .

والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء ، وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر فتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية ويعلل ما يفرغه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك . والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده ، ويعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من الكتب السماوية المنسوبة إلى الوحي .

فتبين أنا ننتسب إليه تعالى بواسطة أسمائه ، وبأسمائه بواسطة آثارها المنتشرة في أقطار عالمنا المشهود فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله وجلاله من حياة وعلم وقدرة وعزة وعظمة وكبرياء ، ثم الأسماء تنسبنا إلى الذات المتعالية التي تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم في استقلالها .

وهذه الآثار التي عندنا من ناحية أسمائه تعالى مختلفة في أنفسها سعة وضيقاً ، وهما بإزاء ما في مفاهيمها من العموم والخصوص فموهبة العلم التي عندنا تنشعب منها شعب السمع والبصر والخيال والتعقل مثلاً ، ثم هي والقدرة والحياة وغيرها تندرج تحت الرزق والإعطاء والإنعام والجود ، ثم هي والعفو

والمغفرة ونحوها تندرج تحت الرحمة العامة .

ومن هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعة وضيقاً ، وعموماً وخصوصاً على الترتيب الذي بين آثارها الموجودة في عالمنا فمنها خاصة ، ومنها عامة ، وخصوصها وعمومها بخصوص حقائقها الكاشفة عنها آثارها وعمومها ، وتكشف عن كيفية النسب التي بين حقائقها النسب التي بين مفاهيمها فالعلم اسم خاص بالنسبة إلى الحي وعام بالنسة إلى السميع البصير الشهيد اللطيف الخبير والرازق خاص بالنسبة إلى الرحمان ، وعام بالنسبة إلى الشافي الناصر الهادي ، وعلى هذا القياس .

فللاسماء الحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو اسماء خاصة لا يدخل تحتها اسم آخر ثم تأخذ في السعة والعموم ففوق كل اسم ما هو أوسع منه وأعم حتى تنتهي إلى اسم الله الأكبر الذي يسع وحده جميع حقائق الأسماء وتدخل تحته شتات الحقائق برمتها ، وهو الذي نسميه غالباً بالاسم الأعظم .

ومن المعلوم أنه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره في العالم أوسع ، والبركات النازلة منه أكبر وأتم لما أن الآثار للأسماء كما عرفت فما في الاسم من حال العموم والخصوص يحاذبه بعينه أثره ، فالاسم الأعظم ينتهي إليه كل أثر ، ويخضع له كل أمر .

٥ ــ ما معنى الاسم الأعظم: شاع بين الناس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب ، ولا يشذ من أثره شيء غير أنهم لما لم يجدوا هذه الخاصة في شيء من الأسماء الحسنى المعروفة ولا في لفظ الجلالة اعتقدوا أنه مؤلف من حروف مجهولة تأليفاً مجهولاً لنا لو عشرنا عليه أخضعنا لإرادتنا كل شيء .

وفي مزعمة أصحاب العزائم والدعوات أن له لفظاً بدل عليه بطبعه لا بالوضع اللغوي غير أن حروف وتأليفها تختلف باختلاف الحوائج والمطالب، ولهم في الحصول عليه طرق خاصة يستخرجون بها حروفاً أولاً ثم يؤلفونها ويدعون بها على ما نعرفه من راجع فنهم.

وفي بعض الروايات الواردة إشعار ما بذلك كما ورد أن ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها ، وما ورد أنه

في آيـة الكرسي وأول سـورة آل عمران ، ومـا ورد أن حروف متفرقـة في سـورة الحمد يعرفها الإمام وإذا شاء ألقها ودعى بها فاستجيب له .

وما ورد أن آصف بن برخيا وزير سليمان دعا بما عده من حروف اسم الله الأعظم فأحضر عرش ملكة سبأ عند سليمان في أقل من طرفة عين ، وما ورد أن الاسم الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً قسم الله بين أنبيائه اثنين وسبعين منها ، واستأثر واحداً منها عنده في علم الغيب ، إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأن له تأليفاً لفظياً .

والبحث الحقيقي عن العلة والمعلول وخواصها يدفع ذلك كله فإن التأثير الحقيقي يدور مدار وجود الأشياء في قوته وضعفه ، والمسانخة بين المؤثر والمتأثر ، والاسم اللفظي إذا اعتبرنا من جهة خصوص لفظه كان مجموعة أصوات مسموعة هي من الكيفيات العرضية ، وإذا اعتبر من جهة معناه المتصور كان صورة ذهنية لا أثر لها من حيث نفسها في شيء البتة ، ومن المستحيل أن يكون صوت أوجدناه من طريق الحنجرة أو صورة خيالية نصورها في دهننا بحيث يقهر بوجوده وجود كل شيء ، ويتصرف فيما نريده على ما نبريده فيقلب السماء أرضاً والأرض سماء ويحول الدنيا إلى الآخرة وبالعكس وهكذا ، وهو في نفسه معلول لإرادتنا .

والأسماء الإلهية واسمه الأعظم خاصة وإن كانت مؤثرة في الكون ووسائط وأسباباً لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود لكنها إنما تؤثر بحقائقها لا بالألفاظ الدالة في لغة كذا عليها ، ولا بمعانيها المفهومة من الفاظها المتصورة في الأذهان ومعنى ذلك أن الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم المناسب ، لا تأثير اللفظ أو صورة مفهومة في الذهن أو حقيقة أخرى غير الذات المتعالية .

إلا أن الله سبحانه وعد إجابة دعوة من دعاه كما في قبوله: ﴿ أَجِيبِ دعوة الدعاء الداع إذا دعان ﴾ (١) ، وهذا يتوقف على دعاء وطلب حقيقي ، وأن يكون الدعاء والطلب منه تعالى لا من غيره \_ كما تقدم في تفسير الآية \_ فمن انقطع عن كل سبب واتصل بربه لحاجة من حوائجه فقد اتصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجته

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٦ .

فيؤثر الاسم بحقيقته ويستجاب له ، وذلك حقيقة الدعاء . بالاسم فعلى حسب حال الاسم الذي انقطع إليه الداعي يكون حال التأثير خصوصاً وعموماً ، ولو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم انقاد لحقيقته كل شيء واستجيب للداعي به دعاؤه على الإطلاق . وعلى هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات والأدعية في هذا الباب دون الاسم اللفظي أو مفهومه .

ومعنى تعليمه تعالى نبياً من انبيائه أو عبداً من عباده اسماً من أسمائه أو شيئاً من الاسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه تعالى باسمه ذلك في دعائه ومسألته قيان كان هناك اسم لفظي وله معنى مفهوم قيانما ذلك لأجل أن الألفاظ ومعانيها وسائل وأسباب تحفظ بها الحقائق نوعاً من الحفظ فافهم ذلك.

واعلم أن الاسم الخاص ربما يطلق على ما لا يسمى به غير الله سبحانه كما قيل به في الاسمين: الله ، والرحمان . أما لفظ الجلالة فهو علم له تعالى خاص به ليس اسماً بالمعنى الذي نبحث عنه ، وأما الرحمان فقد عرفت أن معناه مشترك بينه وبين غيره تعالى لما أنه من الأسماء الحسنى ، هذا من جهة البحث التفسيري ، وأما من حيث النظر الفقهي فهو خارج عن مبحثنا .

7 - عدد الأسماء الحسنى: لا دليل في الآيات الكريمة على تعين عدد للأسماء الحسنى تتعين به بل ظاهر قوله: ﴿ الله لا إله إلا هوله الأسماء الحسنى ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ له ما في السماوات والأرض ﴾ (٣) ، وأمثالها من الآيات أن كل اسم في الوجود هو أحسن الأسماء في معناها فهو له تعالى فلا تتحدد أسماؤه الحسنى بمحدد.

والذي ورد منها في لفظ الكتـاب الإلهي مائـة وبضعة(١٢٧) وعشـرون اسماً هي .

أ\_ الإله ، الأحد ، الأول ، الآخر ، الأعلى ، الأكرم ، الأعلم . أرحم الراحمين ، أحكم الحاكمين ، أحس الخالقين ، أهل التقوى ، أهل المغفرة ، الأقرب الأبقى .

ب ـ البارىء ، الباطن ، البديع ، البر ، البصير .

٣٦٢ .... الجزء التاسع

ت ـ التواب .

ج ـ الجبار ، الجامع .

ح ـ الحكيم ، الحليم ، الحي ، الحق ، الحميد ، الحسيب ، الحفيظ ، الخفي .

خ ـ الخبير ، الخالق ، الخلاق ، الخير ، خير الماكرين ، خير الرازقين ، خير الوارثين ، خير الوارثين ، خير الفاصلين ، خير المنزلين . خير الراحمين ، خير المنزلين .

ذ ـ ذو العسرش ، ذو السطول ، ذو الانتقسام ، ذو الفضل العسظيم ، ذو الرحمة ، ذو القوة ، ذو الجلال والإكرام ، ذو المعارج .

ر- الرحمان، الرحيم، الرؤوف، الرب، رفيع الدرجات، الرزاق، الرقيب.

س - السميع ، السلام ، سريع الحساب ، سريع العقاب .

ش - الشهيد ، الشاكر ، الشكور ، شديد العقاب ، شديد المحال .

ص ـ الصمد .

ظ ـ الظاهر .

ع ـ العليم ، العزيز ، العفو ، العلي ، العظيم ، علام الغيوب ، عالم الغيب والشهادة .

غ ـ الغنيّ ، الغفور ، الغالب ، غافر الذنب ، الغفار .

ف ـ فالق الإصباح ، فالق الحب والنوى ، الفاطر ، الفتاح .

ق - القوي ، القدوس ، القيوم ، القاهر ، القهار ، القريب : القادر ، القدير ، قابل التوب ، القائم على كل نفس بما كسبت .

ك - الكبير ، الكريم ، الكافي .

ل ـ اللطيف .

م - الملك ، المؤمن ، المهيمن ، المتكبر ، المصور ؛ المجيد ،

المجيب ، المبين ، المسولى ، المحيط ، المقيت ، المتعال ، المحيي ، المتين ، المتقدر ، المستعان ، المبدي ، مالك الملك .

ن ـ النصير ، النور .

و\_الوهاب، الواحد، الولي، الوالي، الواسع، الوكيل، الودود.

هـ ـ الهادي .

وقد تقدم أن ظاهر قوله: ﴿ولله الأسماء الحسنى ﴾ ﴿وله الأسماء الحسنى ﴾ ﴿وله الأسماء الحسنى ﴾ أن معاني هذه الأسماء له تعالى حقيقة وعلى نحو الأصالة ، ولغيره تعالى بالتبع فهو المالك لها حقيقة ، وليس لغيره إلا ما ملكه الله من ذلك ، وهو مع ذلك مالك لما ملكه غيره لم يخرج عن ملكه بالتمليك ، فله سبحانه حقيقة العلم مثلاً وليس لغيره منه إلا ما وهبه له وهو مع ذلك له لم يخرج من ملكه وسلطانه .

ومن الدليل على الاشتراك المعنوي في ما يطلق عليه تعالى وعلى غيره من الأسماء والأوصاف ما ورد من أسمائه تعالى بصيغة أفعل التفضيل كالأعلى والأكرم فإن صيغة التفضيل تدل بظاهرها على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى ، وكذا ما ورد بنحو الإضافة كخير الحاكمين وخير الرازقين وأحسن الخالقين لطهوره في الاشتراك .

٧- هل اسماء الله توقيفية ؟ تبين مما تقدم أن لا دليل على توقيفية أسماء الله تعالى من كلامه بل الأمر بالعكس ، والذي استدل به على التوقيف من قوله : ﴿ولله الأسماء الحسى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾ الآية مبني على كون اللام للعهد ، وأن يكون المراد بالإلحاد التعدي إلى غير ما ورد من أسمائه من طريق السمع ، وكلا الأمرين مورد نظر لما مر بيانه .

وأما ما ورد مستفيضاً مما رواه الفريقان عن النبي سيمية : « إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وأو ما يقرب من هذا اللفظ فلا دلالة فيها على التوقيف . هذا بالنظر إلى البحث التفسيري ، وأما البحث الفقهي فمرجعه فن الفقه والاحتياط في الدين يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع ، وأما مجرد الإجراء والإطلاق من دون تسمية فالأمر فيه سهل .

# ( بحث روائي )

في التوحيد بـإسناده عن الـرضا عن أبـائه عن علي سُنْكُم: إن لله عـز وجل تسعة وتسعين اسماً من دعا الله بها استجاب له ؛ ومن أحصاها دخل الجنة .

أقسول: وسيجيء نظيره عن النبي سنزام من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام والمراد بقوله: ﴿ من أحصاها دخل الجنة ﴾ الإيمان باتصافه تعالى بجميع ما تدل عليه تلك الأسماء بحيث لا يشذ عنها شاذ .

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو عوانة وابن جرير وأبن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبو عبد الله بن منده في التوحيد وأبن مسردويه وأبو نعيم والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي : إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر .

أقول: رواها عن أبي نعيم وابن مردويه عنه ، ولفظه: قال رسول الله ﷺ لله مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب الله لمه دعاءه ، وعن الدارقطني في الغرائب عنه ولفظه: قال رسول الله ﷺ: قال عز وجل: لي تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة .

وفيه أخرج أبو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر قالا : قال رسول الله ﷺ إن لله تسعة وتسعيل اسماً مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة .

أقسول: ورواه أيضاً عن أبي نعيم عن ابل عباس وابن عمر ولفيظه: قبال رسول الله ﷺ: لله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخيل الحنة، وهي في الفرآن.

أقول: والرواية تعارض ما سيأتي من روايات الإحصاء حيث إن جميعها مشتملة على أسماء ليست في القرآن بلفظها إلا أن يكون المراد كونها من القرآن بمعناها .

وفي النوحيد بإسناده عن الصادق عن آبائه عن علي على على على المناده عن المرسول الله على على على المناده عن الحصاها الله على الله تبدارك وتعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة .

وهي: الله ، الإله ، المواحد ، الأحد ، الصحد ، الأول الآخر ، السميع ، البصير ، القدير ، القاهر ، العلي ، الأعلى ، الباقي ، البديع ، الباري ، الأكرم ، الظاهر ، الباطن ، الحي ، الحكيم ، العليم ، الحليم ، الحفيظ ، الحق ، الحسيب ، الحميد ، الحفي ، الرب ، المرحمن ، الرحيم ، الذاري ، الرازق ، الرقيب ، الرؤوف ، الراثي ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، الغزيز ، الجبار ، الممتكبر ، السيد ، صبوح ، الشهيد ، الصادق ، الصانع ، الظاهر ، العدل ، العفو ، الغفور ، الغني ، الغياث ، الفاطر ، الفرد ، الفتاح ، الفالق ، القديم ، الملك ، القدوس ، القوي ، القريب ، القيوم القابض ، الباسط ، قاضي الحاجات ، المجيد ، المولى ، المنان ، المحيط ، المبين ، المغيث ، المصور ، الكريم ، الكبير ، الكافي ، كاشف الضر ، الوتر ، النور ، الوهاب ، الناصر ، الواسع ، الودود ، الهادي ، الوفي ، الوكيل ، الوارث ، البر ، الناصر ، الناصر ، التواب ، الجليل ، الجواد ، الخبير ، الخالق ، خيسر الناصرين ، الديان ، الشكور ، العظيم ، اللطيف ، الشافي .

وفي البدر المنشور أخرج الترميذي وابن المنبذر وابن حبيان وابن منبده والبطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنْ إِنْ لله تَسْعَةً وتَسْعِينَ اسْمَا مَائَةً إلا واحداً من أحصاها دخل الجنَّة إنه وتسر يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارىء المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرازق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلى، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدىء، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام ، الوالي ، المتعال ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، المغنى ، المانع ، الضار ،النافع ،النور ، الهادي ، البديع ، الباقي ، الوارث ، الرشيد ، الصبور .

وفيه أخرج ابن أبي الدنيا في الدعاء والطبراني كلاهما وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة قال : قــال رسول الله ﷺ : إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة :

اسأل الله الرحمن، السرحيم، الإله، السرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، السارىء، المصور، الحكيم، العليم، السميع، البصير، الحي، القيوم، الواسع، المصور، الحجيم، العليم، السميع، البديع، الغفور، الودود، الشكور، اللطيف، الخبير، الحنان، المنان، البديع، وفي لفظ: القائم الأول، المحبيد، المبدىء، المعيد، النور، البادي وفي لفظ: القائم الآخر، الظاهر، الباطن، العفو، الغفار، الوهاب، الفرد وفي لفظ: القائم، المعيث، الدائم، القائدر الأحد، الصمد، الوكيل، الكافي، الباقي، المعيث، الدائم، المتعال، ذا الجلال والإكرام، المولى، النصير، الحق، المبين، الوارث، المنير، الباعث، القدير وفي لفظ: المجيب المحبي، المميت، الحميد وفي لفظ: الجميل الصادق، الحفيظ، المحبيم، الماليو، القريب، القديم، الواحد، الأكرم، الوؤوف، المدبر، العلي، العظيم، الغني، المليك، المقتدر، الأكرم، الرؤوف، المدبر، العلي، القاهر، الهادي، الشاكر، الكويم، الرفيع، الشهيد، الواحد، ذا الطول، ذا المعارج، ذا الفضل، الخلاق، الكفيل، الجليل.

أقول: وذكر لفظ الجلالـة في هـذ، الـروايـات المشتملة على الإحصـاء لإجراء الأسماء عليه. وإلا فهو خارج عن العدد

وفيه أخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر قال: سألت أبي جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة فقال: هي في القرآن: ففي الفاتحة خمسة أسماء، يا الله يا رب يا رحمان يا رحيم يا مالك، وفي البقرة ثلاثة وثلاثون اسماً: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير.

وفي آل عمران : يا وهاب يا قائم يا صادق يا بـاعث يا منعم يـا متفضل ، وفي النساء : يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يـا علي يا كبيـر ، وفي الأنعام يا فاطريا قاهريا لطيف يا برهان ، وفي الأعراف: يا محيي يـا مميت ، وفي الأعراف: يا محيي يـا مميت ، وفي الأنفال يا نعم المولى يا نعم النصير ، وفي هود: يـا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعالاً لما يريد ، وفي الرعد: يا كبير يا متعال ، وفي إبراهيم: يـا منان يـا وارث ، وفي الحجر: يا خلاق .

وفي مريم: يا فرد، وفي طه: يا غفار، وفي قد أفلح: يا كريم، وفي النور: يا حق، يا مبين، وفي الفرقان: يا هادي، وفي سبأ: يا فتاح، وفي الزمر: يا عالم، وفي غافر: يا غافريا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع، وفي الذاريات: يا رزاق يا ذا القوة يا متين، وفي الطور: يا بر.

وفي اقتربت: يا مليك يا مقتدر، وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا محسن، وفي الحديد: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، وفي الحشر: يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارىء يا مصور، وفي البروج يا مبدىء يا معيد، وفي الفجر: يا وتر، وفي الإخلاص: يا أحد يا صمد.

أقول: والرواية لا تخلوعن تشويش فإن فيه إدخال لفظ الجلالة في الأسماء التسعة والتسعين وليس منها، وقد كرر بعض الأسماء كالكبير، وقد ذكر في أولها التسعة والتسعون، وأنهيت إلى مائة وعشرة أسماء، وفيها مع ذلك موضع مناقشات أخر فيما يذكر من وجود الاسم في بعض السور كالفرد في سورة مريم، والبرهان في سورة الأنعام. إلى غير ذلك.

وعلى أي حال ظهر لك من هذه الروايات وهي التي عشرنا عليها من روايات الإحصاء أنها لا تدل على انحصار الأسماء الحسنى فيما تحصيها مع ما فيها من الاختلاف في الأسماء ، وذكر بعض ما ليس في القرآن الكريم بلفظ الإسمية ، وترك بعض ما في القرآن الكريم بلفظ الأسمية بل غاية ما تدل عليه أن من أسماء الله تسعة وتسعين من خاصتها أن من دعا بها استجيب له ، ومن أحصاها دخل الجنة .

على أن هناك روايات أخرى تدل على كون أسمائه تعالى أكثر من تسعة وتسعين كما سيأتي بعضها ، وفي الأدعية المأثورة عن النبي بينائي وأثمة أهل البيت عليهم السلام شيء كثير من أسماء الله غير ما ورد منها في القرآن وأحصي في روايات الإحصاء .

وفي الكافي بإسناده عن أبي عبد الله مشخذقال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوت ، وباللفظ غير منطق ، وبالشخص غير مجد، وبالتشبيه غير موصوف ، وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود ، محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور .

فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحداً قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها ؛ وحجب واحداً منها وهو الاسم المكنون والمحزون فهذه الأسماء التي ظهرت (۱) فالظاهر هو الله ، تبارك ، وتعالى ، وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركناً ، ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها : فهو الرحمان ، الرحيم ، الملك ، القدوس ، الخالق ، البارىء ، المصور ، الحي ، القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، العليم ، الخبير ، السميع ، الحكيم ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، العلي ، العظيم ، المقتدر ، القادر ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، البارىء ، الباعث ، الوارث . المحيي ، المحيي ، الماعث ، الوارث .

فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسماً فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة ، وهذه الأسماء الثلاثة أركان ، وحجب الاسم الواحد (٢) المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة ، وذلك قوله عز وجل : ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ﴿

أقول: قوله منظ: إن الله تبارك وتعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوت و البخ و هذه الصفات المعدودة صريحة في أن المراد بهذا الاسم ليس هو اللفظ ، ولا معنى يدل عليه اللفظ من حيث إنه مفهوم ذهني فإن اللفظ والمفهوم الذهني الذي يدل عليه لا معنى لاتصافه بالأوصاف التي وصفه بها وهو ظاهر ، وكذا يأبى عنه ما ذكره في الرواية بعد ذلك فليس المراد بالاسم إلا المصداق المطابق للفظ لو كان هناك لفظ ، ومن المعلوم أن الاسم بهذا المعنى وخاصة بالنظر إلى تجزيه بمثل : الله وتبارك وتعالى .. ليس إلا الذات المتعالية أو هو قائم بالنظر إلى تجزيه بمثل : الله وتبارك وتعالى .. ليس إلا الذات المتعالية أو هو قائم

 <sup>(</sup>١) رواه في التوحيد هكذا : . . . المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت : فالـظاهر هـو
 الله (و) تبارك وسبحان ولكل اسم من هذه أربعة أركان الخ .

<sup>(</sup>٢) في التوحيد أركان وحجب للاسم الواحد الخ . . .

بها غير خارج عنها البتة .

فنسبة الخلق إلى هذا الاسم في قوله : ﴿ خلق اسماً ﴾ يكشف عن كون المراد بالخلق غير المعنى المتعارف منه ، وأن المراد به ظهور الذات المتعالية ظهوراً ينشأ به اسم من الأسماء وحينئذ ينطبق الخبر على ما تقدم بيانه أن الأسماء مترتبة فيما بينها وبعضها واسطة لثبوت بعض ، وتنتهي بالأخرة إلى اسم تعينها عين عدم التعين . وتقيد الذات المتعالية به عين عدم تقيدها بقيد .

وقوله: ﴿ فَالظَاهِرِ هُو الله تبارك وتعالى ﴾ إشارة إلى الجهات العامة التي نتهي إليها جميع الجهات الخاصة من الكمال، ويحتاج الخلق إليها من جميع جهات فاقتها وحاجتها، وهي ثلاث: جهة استجماع الـذات لكل كمال، وهي التي يدل عليها لفظ الجلالة وجهة ثبوت الكمالات ومنشئيه الخيرات والبركات، وهي التي يدل عليه اسم تبارك، وجهة انتفاء النقائص وارتفاع الحاجات وهي التي يدل عليه لفظ تعالى.

وقوله: فعلاً منسوباً إليها و أي إلى الأسماء وهو إشبارة الى ما قدمناه من انتشاء إسم من اسم . وقوله: وحتى تتم ثلاث مائة وستين اسماً، صريح في عدم انحصار الأسماء الإلهية في تسعة وتسعين .

وقوله: « وهذه الأسماء الشلاقة أركان وحجب » النح فإن الاسم المكنون المخزون لما كان اسماً فهو تعين وظهور من الذات المتعالية ، وإذ كان مكنونا بحسب ذاته غير ظاهر بحسب نفسه فظهوره عين عدم ظهوره وتعينه عين عدم تعينه ، وهو ما يعبر عنه أحياناً بقولنا: إنه تعالى ليس بمحدود بحد حتى بهذا الحد العدمي لا يحيط به وصف ولا نعت حتى هذا الوصف السلبي ، وهذا بعينه توصيف منا والذات المتعالية أعظم منه وأكبر .

ولازمه أن يكون اسم الجلالة الكاشف عن الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال اسماً من أسماء اللذات دونها ودون هذا الاسم المكنون المخزون ، وكذا « تبارك » وه تعالى » ثلاثة أسماء معا سدنة وحجاباً للاسم المكنون من غير أن يتقدم بعضها بعضاً ، وهذه الحجاب الثلاثة والاسم المكنون المحجوب بها جميعاً دون الذات ، وأما هي فلا ينتهي إليها إشارة ولا يقع عليها عبارة ، إذ كلما تحكيه عبارة أو تومىء إليه إشارة اسم من الأسماء محدود بهذا النحو ، والذات المتعالية أعلى منه وأجل .

وقوله: و وذلك قوله تعالى: ﴿قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمان أيا مّا تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴿ وجه الاستفادة أن الضمير في قوله: و قله » راجع إلى و أي » وهو اسم شرط من الكنايات لا تعين لمعناه إلا عدم التعين ، ومن المعلوم أن المراد بالله وبالرحمن في الآية هو مصداق اللفظين لا نفسهما فلم يقل ادعوا بالله أو بالرحمن بل ادعوا الله الآية فمدلول الآية أن الأسماء منسوبة قائمة جميعاً بمقام لا خبر عنه ولا إشارة إليه إلا بعدم الخبر والإشارة فافهم ذلك .

وفي الرواية أخذ « تبارك » وكذا « تعالى » وكذا ﴿لا تأخذه سنة ولا نـوم ﴾ من الأسماء وهو مبني على مجرد الدلالة على الذات المأخوذة بصفة من صفاته من غير رعاية المصطلح الأدبي .

والرواية من غرر الروايات تشير إلى مسألة هي أبعد سمكاً من مستوى الأبحاث العامة والأفهام المتعارفة ، ولذلك اقتصرنا في شرح الرواية على مجرد الإشارات ، وأما الإيضاح التام فلا يتم إلا ببحث مبسوط خارج عن طوق المقام غير أنها لا تبتني على أزيد مما تقدم من البحث عن نسب الأسماء والصفات إلينا ونسب ما بينها الموضوع في الفصل الرابع من الكلام في الاسماء فعليك بإبقائها حتى تنجلي لك المسألة حق الانجلاء والله الموفق .

وفي البصائر بإسناده عن الباقر سننظ قال : ان اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً ، وإنما عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض فيما بينه وبين سرير بلقيس ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ، وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفاً ، وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي عبد الله ستنفقال: إن الله عز وجل جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعون حرفاً فأعطى آدم منها خمسة وعشرين حرفاً وأعطى نوحاً منها خمسة وعشرين حرفاً، وأعطى منها إبراهيم ثمانية أحرف، وأعطى موسى منها أربعة أحرف، وأعطى عيسى منها حرفين وكان يحيي بهما الموتى ويبرىء بهما الأكمه والأسرص، وأعطى محمد مسمنة اثنين وسبعين حرفاً، واحتجب حرفاً لئلا يعلم ما في نفسه ويعلم ما في نفس غيره ظ.

أقول: وفي مساق الروايتين بعض روايات أخر، ولا ينبغي أن يرتـاب في أن كونه بحقيقة أن كونه بحقيقة

مؤلفاً من حروف الهجاء كما تقدمت الإشارة إليه ، وفي الروايتين دلالة على ذلك فإنه يعد الاسم وهو واحد ثم يفرق حروفه بين الأسياء ويستثني واحداً ، ولوكان من قبيل الأسماء اللفظية الدالة بمجموع حروف على معنى واحد لم ينفع أحداً منهم عليهم السلام ما أعطيه شيئاً البتة .

وفي التوحيد بإسناده عن علي بشخ في خطبة له: إن ربي لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف ؟ عظيم العظمة لا يوصف بالعظم ، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر ، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ ، قبل كل شيء لا يقال شيء قبله ، وبعد كل شيء لا يقال له بعد شاء الأشياء لا بهمة ، دراك لا بخديعة ، هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها ظاهر لا بتأويل المباشرة ، متجل لا باستهلاك رؤية ، بائن لا بمسافة ، قريب لا بمداناة ، لطيف لا بتجسم ، موجود لا بعد عدم ، جاعل لا باضطرار ، مقدر لا بحركة ، مريد لا بهمامة ، سميع لا بصير لا بأداة .

أقول: هو متنفد كما يشاهد يثبت في صفاته وأسمائه تعالى أصل المعاني وينفي خصوصيات المصاديق الممكنة ونواقص المادة، وهو الذي قدمنا بيانه سابقاً: وهذه المعاني واردة في أحاديث كثيرة جداً مروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وخاصة ما ورد عن علي والحسن والحسين والباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام في خطب كثيرة من أرادها فليراجع جوامع الحديث، والله الهادي.

وفي المعاني بإسناده عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله بالله في حديث : فليس له شبه ولا مثل ولا عدل ، ولله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره ؛ وهي التي وصفها الله في الكتاب فقال : ﴿فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾ جهلاً بغير علم وهو لا يعلم ويكفر وهو يظل أنه يحسن ؟ فذلك قوله : ﴿وَمَا يَوْمَنَ أَكْثُرُهُمُ بَاللهُ إلا وهم مشركون ﴾ فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها .

أقول: والحديث يؤيد ما قدمناه في معنى كون الأسماء الحسنى والإلحاد فيها، وقوله عليه والله التي جردت لها فيها، وقوله عليه فيره والله على الله على التي التي التي التي وصح تسميته بها غيره تعالى كإطلاق الخالق بحقيقة معناه الذي له تعالى لغيره، وعلى هذا القياس.

وفي الكافي بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبـد الله سِلْنَخْ في قول الله عز وجل : ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ قال : نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا .

أقول: ورواه العياشي عنه سننين، وفيه أخذ الاسم بمعنى ما دل على الشيء سواء كان لفظاً أو غيره، وعليه فالأنبياء والأوصياء عليهم السلام أسماء دالة عليه تعالى وسائط بينه وبين خلقه، ولأنهم في العبودية بحيث ليس لهم إلا الله سبحانه فهم المظهرون لأسمائه وصفاته تعالى.

وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله مانك عن قـول الله عز وجـل : ﴿وممن خلقنا أمـة يهدون بـالحق وبـه يعـدلـون﴾ قـال هم الأثمة .

أقول: ورواه العياشي عن حمران عنه مالك قال : وقال محمد بن عجلان عنه الله الحديد هم » وقد تقدم ما يؤيده في البيان المتقدم .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: ﴿وَمَمِن خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَمِ أُمْتِي قُومًا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهُ يَعْدُلُونَ ﴾ قال : قال رسول الله ﷺ : إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل .

وفي تفسير البرهان عن موفق بن أحمد عن السري عن ابن المنذر عن الحسين بن سعيد عن أبيه عن أبان بن تغلب عن فضل عن عبد الملك الهمداني عن زادان عن علي قال يفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعون فرقة اثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في الجنة ، وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم : ﴿وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾ أنا وشيعتى .

أقول: وروى العياشي عن زادان عنه مالنك مثله، وفي آخره: ﴿وهم على المحق﴾ مكان قوله: ﴿ أَنَا وَشَيْعَتِي ﴾ . وقد تقدم في ذيل قوله تعالى: ﴿ومن قوم مسوسى أُمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ ، رواية العياشي عن أبي الصهباء عن على مالك معناه ، وكذا رواية السيوطي في الدر المشور بطرق عنه مثله .

وفي الكافي بإستاده عن سفيان بن السمط قال : قال أنو عبد الله مائين : إن الله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويهذكره الاستغفار ، وإذا أراد بعبد شراً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها ، وهو قوله عز وجل : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، بالنعم عند المعاصي .

وفيه بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله سننه عن قسول الله : وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله قال: هو العبد يذنب الذنب فيجدد له النعم معه تلهيه تلك النعم عن الاستغفار من ذلك الذنب .

أقول : ورواه أيضاً بإسناده عن ابن رئاب عن بعض أصحابنا عنه الله عنه مثله .

وفيه بإسناده عن الحسن الصيقل قبال : سألت أبا عبد الله سننه عما روى النباس : « تفكر سباعة خير من قيام ليلة » قلت : كيف ؟ يتفكر ؟ قبال : يمر بالخربة أو بالدار فيقول أين ساكنوك ؟ أين بانوك ؟ مالك لا تتكلمين ؟ .

أقول : وهو من قبيل إراءة بعض المصاديق الظاهرة .

وفيه: بإسناده عن معمر بن خملاد قبال سمعت أبا الحسن البرضا سُنْكُ يقول: ليس العبادة كشرة الصلاة والصوم. إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل.

وفيه بإسناده عن الربعي قال : قال أبو عبد الله عليه : قال أمير المؤمنين مبنية: التفكر يدعو إلى البر والعمل به .

وفيه بإسناده عن محمد بن أبي النصر عن بعض رجال عن أبي عبد الله المنه عن العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته .

وفي تفسير القمي في تفسير قوله تعالى : ﴿ونذرهم في طغيانهم يعمهون﴾ قال : قال نكله إلى نفسه .

أقـول : ومعنى تـركهم يعمهـون في طغيـانهم عـدم إعـانتهم على أنفسهم وتركهم وإياها بقطع التوفيق فينطبق على الوكول إلى النفس .

\* \* \*

يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يَخْدُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي آلسَّمَاوُاتِ وَآلاًرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي آلسَّمَاوُاتِ وَآلاًرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ

إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ آللهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ آلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ آللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ آلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يَؤْمِنُونَ (١٨٨).

#### (بیان)

في الآيتين إبانة أن علم الساعة من الغيب المختص به تعالى لا يعلمه إلا الله ، ولا دليل لتعيين وقتها والحدس لوقوعها أصلًا فلا تأتي إلا بغتة . وفيه إشارة ما إلى حقيقتها بذكر بعض أوصافها .

قوله تعالى : ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها﴾ إلى قوله ﴿إلا هو﴾ الساعة ساعة البعث والرجوع إلى الله لفضل القضاء العام فاللام للعهد لكنه صار في عرف القرآن والشرع كالحقيقة في هذا المعنى .

والمرسى اسم زمان ومكان ومصدر ميمي من أرسيت الشيء إذا أثبته ، أي متى وقوعها وثبوتها ، والتجلية الكشف والإظهار يقال جلاه فانجلى أي كشف عنه فانكشف .

فقوله: ﴿لا يبجليها لوقتها إلا هو﴾ أي لا يظهرها ولا يكشف عنها في وقتها وعند وقوعها إلا الله سبحانه ، ويدل ذلك على أن ثبوتها ووجودها والعلم بها واحد أي إنها محفوظة في مكمن الغيب عند الله تعالى يكشف عنها ويظهرها متى شاء من غير أن يحيط بها غيره سبحانه أو يظهر لشيء من الأشياء ، وكيف يمكن أن يحيط بها شيء من الأشياء أو ينكشف عنده ، وتحققها وظهورها يلازم فناء الأشياء ، ولا شيء منها يسعه أن يحيط بفناء نفسه أو يظهر له فناء ذاته ، والنظام السببي الحاكم في الكون يتبدل عند وقوعها ، وهذا العلم الذي يصحبها من هذا النظام .

ومن هنا يظهر: أن المراد بقوله: ﴿ثقلت في السماوات والأرض﴾ \_ والله أعلم \_ ثقل علمها في السماوات والأرض وهو بعينه ثقل وجودها فلا ثمرة

لاختلافهم في أن المراد بثقل الساعة فيها ثقل علمها عليها ، أو المراد ثقل صفتها على أهل السماوات والأرض لما فيها من الشدائد والعقاب والحساب والجزاء ، أو ثقل وقوعها عليهم لما فيها من انطواء السماء وانتثار الكواكب واجتماع الشمس والقمر وتسيير الجبال ، أو أن السماوات والأرض لا تطبق حملها لعظمتها وشدتها .

وذلك أنها ثقيلة بجميع ما يرجع إليها من ثبوتها والعلم بها وصفاتها على السماوات والأرض، ولا تطيق ظهورها لملازمته فناء فالمناءها والشيء لا يطيق فناء نفسه .

ومن ذلك يظهر أيضاً وجه قوله سبحانه: ﴿لا تأتيكم إلا بغتة ﴾ فإن البغتة والفجأة ظهور الشيء من غير أن يعلم به قبل ظهوره، والساعة لثقلها لا يظهر وصف من أوصافها، ولا جزء من أجزائها قبل ظهورها التام، ولذلك كان ظهورها لجميع الأشياء بغتة.

ومن هنا أيضاً يظهر معنى تتمة الآية : ﴿يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله﴾ الآية على ما سيأتي .

قوله تعالى : ﴿ يَسَالُونَكَ كَأَنْكَ حَفَي عَنْهَا ﴾ إلى آخر الآية ، قال الراغب : الحفي العالم بالشيء ( انتهى ) وكأنه مأخوذ من حفيت في السؤال إذا ألححت ، وقوله : ﴿ كَأَنْكَ حَفِي ﴾ متخلل بين يسألونك والظرف المتعلق به ، والأصل : يسألونك عنها كأنك حقي عالم بها ، وهو يلوح إلى أنهم كرروا السؤال وألحوا عليه ، ولذلك كرر السؤال والجواب بوجه في اللفظ .

ففي قوله ثانياً: ﴿يسالونك كأنك حفي عنها﴾ إشعار أو دلالة على أنهم حسبوا أن جوابه وسنها بأمر ربه أولاً: ﴿إنما علمها عند ربي﴾ من قبيل إحالة علم ما لا يعلمه إلى ربه على ما هو من أدب الدين ـ ولذا قال : ﴿عند ربي﴾ إشعاراً بالعبودية ووظيفتها ، وأن قوله : ﴿لا يجليها لوقتها إلا هو وصف لعظمتها من غير أن يرتبط ذلك بالعلم بوقتها ، ولذلك كله كرروا السؤال ليقول من في ذلك شيئاً أو يعترف بجهله لنفسه .

فأمره الله سبحانه أن يعيد الجواب عليهم : ﴿إِنَّمَا عَلَمُهَا عَنْـُدُ اللَّهِ ۗ دَالًا بِهُ على أن القول جد والجواب فصل ، فهـو من العلم لا من الجهل ، والغـرض به إفادة العلم بانحصار علمها فيـه تعالى دون الجهـل بها ، وإحـالة علمهـا إلى ربه عملًا بوظيفة العبودية ، ولذا بـدل قولـه في الجواب الأول ﴿عنـد ربي﴾ في هذا الجواب الثاني إلى قوله ﴿عند الله﴾ .

ثم قال: ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ يشير به إلى جهلهم بمعنى قوله: ﴿إنما علمها عند ربي ﴾ الآية فإنهم لا نسهم بالحس والمحسوس يقيسون كل شيء سمعوه إلى المحسوس، ويعممون حكمه عليه فيظنون أن كل ما وصف لهم بوجه يسع لهم أن يعلموه ويحيطوا به علماً ، وأنه لو كان هناك أمر اخفي عنهم فإنما يخفى بالكتمان، ولو أظهر لهم أحاطوا به علماً كسائر ما عندهم من الأمور المحسوسة ، وقد أخطأ قياسهم واشتبه عليهم فإن بعض ما في الغيب ومن جملته الساعة لا يطيق علمه إلا الله سبحانه .

وقد ظهر من الآيـة أن علم الساعـة مما لا يـطيقه شيء من الأشيـاء إلا الله سبحانه ، وكذا حقيقة ما له من الأوصاف والنعوت فإن الجميع ثقيلة بثقلها .

قوله تعالى : ﴿قُلُ لَا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَراً إِلَا مَا شَاءَ اللهِ ﴾ إلى آخر الآية لما كان في سؤالهم الغيب عنه سَنِيَّ إيهام أن دعواه النبوة دعوى لعلم الغيب ، ولا يعلم الغيب حقيقة غيره تعالى إلا بوحي وتعليم إلهي ، أمر نبيه سننه أن يتبرأ من دعوى العلم بالغيب .

وحقيقة السبب في اختصاص العلم بالغيب به تعالى أن غيره تعالى أياً ما كان محدود الوجود لا سبيل له إلى الخارج منه الغائب عنه من حيث إنه غائب ، ولا شيء غير محدود ولا غير متناه محيط بكل شيء إلا الله سبحانه فله العلم بالغيب .

لكن لما كان أولئك السائلون لا يسعهم فهم هذا السبب على مالهم من الأفهام البسيطة العامية أمره متنات أن يكلمهم بما يسعهم فهمه ، وهو أن العلم بالغيب يهدي الإنسان إلى كل خير وشر والعادة تأبى أن يعلم أحد الخير والشر ويهتدي إلى موقعهما ثم لا يستفيد من ذلك لنفسه فالإنسان إذا لم يستكثر من الخير ولم يوق من الشركيف يعلم الغيب ؟

فقوله في صدر الآية : ﴿قل لا أملك لنفسي﴾ الآية وصف لنفسه بما ينافي نتيجة العلم نتيجة العلم الغيب﴾ الآية بيان نتيجة العلم

بالغيب ، لينتج من الفصلين عدم علمه بالغيب ، ثم قوله : ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَـذَيرٍ ﴾ بيان حقيقة حاله فيما يدعيه من الرسالة من غير أن يكون معها دعوى اخرى .

### ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله : ﴿يسالونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ الآية ، قال : قال : إن قريشاً بعشوا العاص بن واقبل السهمي ، والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبي معيط إلى نجران ليتعلموا من علماء اليهود مسائل يسألونها عن رسول الله مضية ، وكان فيما سألوا محمداً متى تقوم الساعة أنزل الله تعالى : ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ الآية .

وفي تفسيس العياشي عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبـد الله سِنْكُ قال : إن الله يقول في كتابه : ﴿ولـو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيـر وما مسني السوء﴾ يعني الفقر .

أقول: ورواه أيضاً الصدوق في المعاني بإسناده عن خلف بن حماد عن رجل عنه طلخه، ورواه الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن جمابر بن يـزيد عن أبي جعفر سننه.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنَهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتْقَلَتْ دَعَوَا آلللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَالْحَا جَعَلاً لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَالْحَا جَعَلاً لَهُ شُركَاءً فِيمَا آتَاهُمَا فَالِحا جَعَلاً لَهُ شُركَاءً فِيمَا آتَاهُمَا فَالْحَالَى الله عَمُّلُونَ مَا لاَ يَحْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ فَتَعَالَى آللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٠) أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَحْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلُقُ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يُخْلُونَ (١٩٠) وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَضُونَ وَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٠) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى آلْهُدَىٰ لاَ يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءً عَلَيْكُمْ يَنْضُرُونَ (١٩٠) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى آلْهُدَىٰ لاَ يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءً عَلَيْكُمْ

أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣) إِنَّ آلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ آلَّهِ عِبَادٌ أَمْنَالُكُمْ فَآدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) عِبَادٌ أَمْنَالُكُمْ فَآدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) أَلَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُبلِ آدْعُوا شُركَآءَكُمْ ثُمَّ يَبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُبلِ آدْعُوا شُركَآءَكُمْ ثُمَّ يَبْصِرُونَ فَلاَ تُنْظِرُونِ (١٩٥) إِنَّ وَلِيِّي آللهُ آلَّـذِي نَزَّلَ آلْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلِّي آللهُ آلَّـذِي نَزَّلَ آلْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلِّي آللهُ اللَّذِي نَزَلَ آلْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّي آللهُ اللَّذِي أَنْ اللَّهُ وَهُو لَا يَسْتَطِيعُونَ يَتَوَلَّي آللهُ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٩٨) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى آلْهُدَىٰ لَا يُسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٩٨) .

### (بیان)

الكلام في الآيات جار على ما جـرت عليه سـائر آيــات السورة من مــواثيق النوع الإنساني ونقضها على الأغلب الأكثر .

قوله تعالى : ﴿ هُو اللَّذِي خُلَقَكُم مِن نَفْسَ وَاحْدَةٌ ﴾ إلى آخر الآيتين . الكلام في الآيتين جمار مجرى المثل المضروب لبني آدم في نقضهم موثقهم الذي واثقوه ، وظلمهم بآيات الله .

والمعنى ﴿هو الذي خلقكم ﴾ يا معشر بني آدم ﴿من نفس واحدة ﴾ هو أبوكم ﴿وجعل منها ﴾ أي من نوعها ﴿زوجها ليسكن ﴾ الرجل الذي هو النفس الواحدة ﴿إليها ﴾ أي إلى الزوج التي هي امرأته ﴿فلما تغشاها ﴾ والتغشي هو الجماع ﴿حملت حملاً خفيفاً ﴾ والمحمول النطفة وهي خفيفة ﴿فمرت به ﴾ أي استمرت الزوج بحملها تذهب وتجىء وتقوم وتقعد حتى نمت الطفة في رحمها وصارت جنيناً ثقيلاً أثقلت به الزوج ﴿فلما أثقلت دعوا الله ربهما ﴾ وعاهداه وواثقاه ﴿لمن آتيتنا ﴾ ورزقتنا ولداً ﴿صالحاً ﴾ يصلح للحياة والبقاء بكونه إنساناً سوياً تام الأعضاء غير ذي عاهة وآفة فإن ذلك هو المرجو للولد حين ولادته وبدء نشوئه دون الصلاح الديني ﴿لنكوتن من الشاكرين ﴾ لك بإظهار نعمتك ،

والانقطاع إليك في أمره لا نميل إلى سبب دونك ، ولا نتعلق بشيء سواك .

وفلما آتاهما صالحاً كما سألاه وجعله إنساناً سوباً صالحاً للبقاء وقرت به عينهما وجعلا له شركاء فيما آتاهما من الولد الصالح حيث بعثتهما المحبة والشفقة عليه أن يتعلقا بكل سبب سواه ، ويخضعا لكل شيء دونه مع أنهما كانا قد اشترطا له أن يكونا شاكرين له غير كافرين لعمته وربوبيته فنقضا عهدهما وشرطهما .

وهكذا عامة الإنسان إلا من رحمه الله مهشمون بنقض مواثيقهم وخلف وعدهم ، وعدم الوفاء بعهدهم مع الله ﴿فتعالى الله عما يشركون﴾ .

والقصة \_ كما ترى \_ يمكن أن يراد بها بيان حال الأبوين من نوع الإنسان في استيلادهما الولد بالاعتبار العام النوعي فإن كل إنسان فإنه مولود أبويه فالكثرة الإنسانية متيجة أبوين يولدان ولـداً كما في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكَرُ وأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوباً وقبائل (١) .

والغالب على حال الأبوين وهما يحبان ولدهما ويشفقان عليه أن ينقطعا طبعاً إلى الله في أمر ولدهما وإن لم يلتفتا إلى تفصيل انقطاعهما كما ينقطع راكب البحر إلى الله سبحانه إذا تلاطمت وأخذت أمواجها تلعب به ينقطع إلى ربه وإن لم يعبد رباً قط فإنما هو حال قلبي يضطر الإنسان إليه .

فللأبوين انقطاع إلى ربهما في أمر ولدهما لئن آتيتنا صالحاً نرضاه لنكونن من الشاكرين فلما استجاب لهما وآتاهما صالحاً جعلا له شركاء وتشبثا في حفظه وتربيته بكل سبب ، ولا ذا إلى كل كهف .

ويؤيد هذا الوجه قوله في ذيل الآية : ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ فأن المراد بالنفس وزوجها في صدر الكلام لوكان شخصين من الإنسان بعينهما كآدم وحواء مثلًا كان من حق الكلام أن يقال : فتعالى الله عن شركهما أو عما أشركا .

على أنه تعالى يعقب هـذه الآيـة سآيـات أحـر يـذم فيهـا الشـرك ويـوبـخ المشركين بما ظاهره أنه الشرك بمعنى عبادة غير الله ، وحاشا أن يكون صفي الله آدم يعبد غير الله وقد نص الله سبحانـه على أنه اجتبـاه وهداه ، ونص على أن لا

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٤٣.

سبيل للضلال على من هداه الله وأي ضلال أضل من عبادة غير الله ، قبال تعالى : ﴿ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴿() وقبال : ﴿ومن يهد الله فهو المهتد ﴾() ، وقال : ﴿ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ﴾() وبذلك يظهر أن الضلال والشرك غير مسوب إلى آدم وإن لم نقل بنبوته أو قلنا بها ولم نقل بعصمة الأنبياء عليهم السلام .

وإن أريد بالنفس وزوجها في القصة آدم وزوجته كان المراد بشركهما المذكور في الآية أنهما اشتغلا بتربية الولد واهتما في أمره بتدبير الأسباب والعوامل، وصرفهما ذلك عن بعض ما لهما من التوجه إلى ربهما والخلوص في ذلك، ومن الدليل على ذلك قوله تعالى حكاية عنهما: ولنكون من الشاكرين وقد تقدم في تفسير أوائل هذه السورة في قوله وولا تحد أكثرهم شاكرين الآية: ١٧ أن الشاكرين في عرف القرآن هم المخلصون بفتح اللام - الذين لا سبيل لإبليس عليهم ولا دبيب للغفلة في قلوبهم فالعتاب المتوجه إليهما في قوله: وفتعالى الله عما يشركون إنما هو بالشرك بمعنى الاشتغال عن الله بغيره من الأسباب الكونية يوجه خلاف إخلاص القلب له تعالى .

لكن يبقى عليه إتيان قوله : ﴿فتعالى الله عما يشـركون﴾ نصيغـة الجمع ، وتعقيبه بما ظاهره أنه الشرك بمعنى عبادة غير الله .

وربما دفعه بعضهم بأن الآية في التخصيص أولاً والتعميم ثانياً عكس قوله تعالى : ﴿هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ﴾ (٤) حيث خاطب أولاً عامتهم بالتسيير ثم خص الكلام براكبي الفلك منهم خاصة ، والآية التي نحن فيها تخص أول القصة بآدم وزوجته فهما المعنيان بقوله : ﴿هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ثم انقضى حديث آدم وزوجته ، وخص بالذكر المشركون من بني آدم الذين سالوا ما سالوا ، وجعلوا له شركاء فيما أتاهم أي إن كل اثنين مهم يولدان ولداً هذا حالهما من العهد ثم النقض .

وفيه أن قوله : ﴿هُو الَّذِي يَسْيَرُكُم﴾ الآية محفوف بقرينة قبطعية تــدل على

<sup>(</sup>۱) طه : ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٥.

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) يونس : ٢٢ .

المراد وتزيل اللبس بخلاف التدرج من الخصوص إلى العموم في هذه الآية فإنه موقع في اللبس لا يصار إليه في الكلام البليغ ، اللهم إلا أن يجعل قوله : ﴿فتعالَى الله عما يشركون﴾ إلى آخر الآيات قرينة على دلك .

وكيف كان فهذا الوجه كـالمأخـوذ من الوجهين الأولين بحمـل صدر الآيـة على الوجه الثاني وذيلها على الوجه الأول .

وربما دفع الإعتراض السابق بأن في الكلام حذفاً وإيصالاً والتقدير : «فلما آتاهما أي آدم وحواء صالحاً جعل أولادهما له شركاء» فحذف المضاف وهو الأولاد ، وأقيم المضاف إليه وهو ضمير التثنية المدلول عليه في قوله : ﴿جعلا مقامه ﴾ . وفيه أنه لا دليل عليه .

وربمــا التـزم بعض المفســرين الإشكـال ، وتسلم أن المــراد بهمــا آدم وزوجته ، وأنهما أشركا بالله عملاً بروايات وردت في القصــة عن بعضهم ، وهي موضوعة أو مدسوسة مخالفة للكتاب لا سبيل إلى الأخذ بأمثالها .

قوله تعالى : ﴿ أَيْسُركُونَ مَا لَا يَخْلَقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ﴾ إلى آخر الآيات الشلاث . صدر الآيات وإن احتمل أن يكون المراد الشرك بالأصنام أو بسائر الأسباب غير الله ، التي الاعتماد عليها توع من الشرك لكن ذيلها ظاهر في أن المراد هو الشرك بالأصنام المتخذة آلهة وهي جماد لا يستطيع نصر من يعبدها ولا نصر أنفسها ، ولا يشعر بشيء من الدعاء وعدمه .

قبوله تعالى: ﴿إِن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ﴾ إلى قبوله ﴿يسمعون بها ﴾ احتجاج على مضمون الآيات الثلاث السابقة ، والمعنى إنما قلنا إنهم مخلوقون لا يقدرون على شيء لأنهم عباد أمثالكم فكما أنكم مخلوقون مدبرون كذلك هم .

والحجة عليه أنهم لا يستجيبون لكم إن دعوتموهم فادعوهم إن كنتم صادقين في دعواكم أن لهم علماً وقدرة ـ وإنما نسب اليهم دعوى كونهم ذوي علم وقدرة لما في دعوتهم من الدلالة على ذلك ـ وكيف يستجيبون لكم ؟ وليست ما عباتم لهم من الأرجل والأيدي ماشية وباطشة ، ولا ما صورتم لهم من الأعين والآذان مبصرة وسامعة لأنهم جمادات .

وفي الآيات إطلاق العباد على الجماعات .

قوله تعالى: ﴿قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون﴾ إلى أخر الآيات ثم أمره ﴿مِنْكُ أَنْ يَكُمُ عَلَيْهُم عَلَى انتصارهم بِأَرْبَابِهِم وَآلَهُتُهُم بِالتحدي والإعجاز ليستبين سبيله من سبيلهم ، ويظهر أن ربه هو الله الذي له كل العلم والقدرة ، وأن أربابهم لا يملكون علماً ليهتدوا به إلى شيء ولا قدرة لينصروهم في شيء .

فقال: قل لهم ادعوا شركاءكم لنصركم على ثم كيدوني فلا تنظروني ولا تمهلوني إذ ربي ينصرني ويدفع عني كيدكم فإنه الدي نزل الكتاب ليهدي به الناس، وهو يتولى الصالحين من عباده فينصرهم، وهو القائل: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وأنا من الصالحين فينصرني ولا محالة، وأما أربابكم الذين تدعون من دونه فلا يستطيعون نصركم ولا نصر أنفسهم ولا يسمعون ولا يبصرون فلا قدرة لهم ولا علم.

وفي الآيات أمر النبي مسنية أن يخبرهم أنه من الصالحين ولم يعهد فيما يخبر به القرآن من صلاح الأنبياء مثل ذلك في غيره مشته.

وفيها التحدي على الأصنام وعبدتهم كما تحدى بـذلك غيـره من الأنبياء عليهم السلام .

# ( بحث روائي )

في العيون بإسناده عن أبي الصلت الهروي عن الرضا بالند في حديث: قال له المأمون: فما معنى قوله تعالى: ﴿ فلما أتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما أتاهما فقال الرضا بالله إن حواء ولدت لآدم خمس مائة بطن في كل بطن ذكر وأنثى ، وإن آدم وحواء عاهدا الله تعالى ودعواه وقالا: لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ، فلما أتاهما صالحاً من النسل خلقاً سوياً بريئاً من النومانية والعاهة كانا يأتيهما صنفان: صنفاً ذكراناً وصنفاً إناثاً فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيما آتاهما ، ولم يشكراه كشكر أبويهما له عز وجل قال الله تعالى: أشهد أنك ابن رسول الله حقاً .

أقول : مرجعه إلى بعض الوجوه السابقة في دفع ما أورد على الآية ، وقــد وردت في تفسير الآية عدة من الروايــات مرويــة عن سمرة بن جنــدب وأبي وزيد وابن عباس فيها أن آدم وحواء لم يكن يعيش لهما ولمد فأمرهما الشيطان أو أمر حواء أن يسمياه عبد الحارث حتى يعيش ـ وكان الحارث اسمه في السماء ـ وفي بعضها : عبد الشمس ، وفي بعضها : أنه خوفها أن تلد ناقة أو بقرة أو بهيمة أخرى ، وشرط لها إن سمته عبد الحارث ولدت إنساناً سوياً . الأحاديث . وهي موضوعة أو مدسوسة من الإسرائيليات .

وقد روي في المجمع عن تفسير العياشي عنهم عليهم السلام: أنه كان شركهما شركهما شرك طاعة ولم يكن شرك معصية ، وظاهره أنه جرى على ما يجري عليه تلك الأحاديث فحاله حالها وكيف يفرق بين الطاعة والعبادة وخاصة في مورد إبليس وقد قال تعالى : ﴿ أَلَم أَعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عبدو مبين وأن أعبدوني ﴾ (١) ومع ذلك فقد ذكر بعضهم أن هذه الروايات لا تدل على أزيد من الإشراك في التسمية ، وليس ذلك بكفر ولا معصية ، واختاره الطبري هذا .

خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُوْ بِآلْعُوْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ (١٩٩) وَإِمَّا يَنَزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِآللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠) إِنَّ اللَّذِينَ ٱتَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مَنْ عَنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ لَا اللَّذِينَ ٱتَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ لَا مُبْصِرُونَ (٢٠١) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي ٱلْغَي ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (٢٠٢) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا لَيْعُم مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَقُومُ وَهُدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يَوْمِنُونَ (٢٠٣) وَإِذَا قُرِيءَ ٱلْقُرَآنُ فَآسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَقَوْمَ يَوْمِنُونَ (٢٠٢) وَإِذَا قُرِيءَ ٱلْقُرَآنُ فَآسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ مَا يُوحَى نَوْمِنُونَ (٢٠٢) وَإِذَا قُرِيءَ ٱلْقُرَآنُ فَآسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَيْ وَلَاصَالِ وَلَا تَصَرَّعاً وَحِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْرِ إِلَيْ الْخَدْرُ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلَ لِ بِالْغُدُو وَالاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُولُ وَالاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُولَةِ وَالاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْوَالَ فَالْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُولِ إِنَا لَهُ هُولِ إِنْكُولُهُ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُولِ وَالْوَالَمَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْوَالِولَ لَا الْمَالِقُولَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْوَى الْمُولِ وَالْمُولِ فَالْمَالِهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَلَامَا لَا مُعْمِلُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَلَا مُولِولُونَ الْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَا

<sup>(</sup>۱) يس: ٦١.

آلْغَـافِلِينَ (٢٠٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْـدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَـادَتِـهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (٢٠٦).

#### (بيان)

الآيات ختام السورة ، وفيها رجوع إلى ذكر معنى الغرض الذي نزلت فيه السورة ففيها أمر النبي شفيل بالسيرة الحسنة الجميلة التي تميل إليها القلوب ، وتسكن إليها النفوس ، وأمره بالتذكر ثم بالذكر أخيراً .

قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ الأخذ بالشيء هو لزومه أو عدم تركه فأخذ العفو ملازمة الستر على إساءة من أساء إليه ، والإغماض عن حق الانتقام الذي يعطيه العقل الاجتماعي لبعضهم على بعض . هذا بالنسبة إلى إساءة الغير بالنسبة إلى تفسه والتضييع لحق شخصه ، وأما ما أضيع فيه حق الغير بالإساءة إليه فليس مما يسوغ العقو فيه لأنه إغراء بالإثم وتضييع لحق الغير بنحو أشد ، وإبطال للنواميس الحافظة للاجتماع ، ويمنع عنه جميع الآيات الناهية عن الظلم والإفساد وإعانة الظالمين والركون إليهم بل جميع الآيات المعطية لاصول الشرائع والقوانين ، وهو ظاهر .

فالمواد بقوله: ﴿خذ العفو﴾ همو الستر بالعفو فيما يرجع إلى شخصه المنتقدمة في أدبه وعلى ذلك كان يسيسر فقد تقدم في بعض الروايات المتقدمة في أدبه المنتقدمة أحد لنفسه قط.

هذا على ما ذكره القوم أن المراد بالعفو ما يساوق المغفرة ، وفي بعض الروايات الآتية عن الصادق مانخ أن المراد به الموسط وهو أنسب بالآية وأجمع للمعنى من غير شائبة التكرار الذي يلزم من قوله : ﴿ وأعرض عن الجاهلين على التفسير الأول .

وقوله: ﴿وأمر بالعرف﴾ والعرف هـو ما يعـرفه عقـلاء المجتمع من السنن والسير الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع وينكره العقل الاجتماعي من الأعمال النادرة الشاذة ، ومن المعلوم أن لازم الأمر بمتـابعة العـرف أن يكون

<sup>(</sup>١) في آخر الجزء السادس من الكتاب .

نفس الآمر مؤتمراً بما يأمر به من المتنابعة ، ومن ذلك أن يكون نفس أمره بنحو معروف غير منكر فمقتضى قوله : ﴿وأمر بالعرف﴾ أن يأمر بكل معروف ، وأن لا يكون نفس الأمر بالمعروف على وجه منكر .

وقوله : ﴿وأعرض عن الجاهلين﴾ أمر آخر بالمداراة معهم ، وهـو أقرب طريق وأجمله لإبطال نتائج جهلهم وتقليل فساد أعمالهم فإن في مقـابلة الجاهـل بما يعادل جهله إغراء له بالجهل والإدامة على الغي والضلال .

قوله تعالى: ﴿وإِما يسْرِغْنُكُ مِن الشّيطانُ نَرْغُ فَاسْتَعَذَّ بِاللهِ اللهُ سميع عليم ﴾ قال الراغب في المفردات: النزغ دخول في أمر لأجل إفساده، قبال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انتهى ، وقيل: هو الإزعاج والإغراء وأكثر ما يكون حال الغضب، وقيل: هو من الشيطان أدنى الوسوسة، والمعاني متقاربة ، وأقربها من الآية هو الأوسط لمناسبته الآية السابقة الآمرة بالإعراض عن الجاهلين فإن مماستهم الإنسان بالجهالة نوع مداخلة من الشيطان لإثارة الغضب ، وسوقه إلى جهالة مثله.

فيرجع معنى الآية إلى أنه لو نزغ الشيطان بأعمالهم العبنية على الجهالة وإساءتهم إليك ليسوقك بـذلك إلى الغضب والانتقام فاستعـذ بالله إنـه سميـع عليم ، والآية مع ذلك عامة خوطب بها النبي مينية وقصد بها أمته لعصمته .

قوله تعالى : ﴿إِن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون و نحو تعليل للأمر في الآية السابقة والطائف من الشيطان هو الذي يطوف حول القلب ليقي إليه الوسوسة أو وسوسته التي تطوف حول القلب لتقيع فيه وتستقر عليه ، و﴿من و بيانية على الأول ، ونشوئية على الثاني ، ومآل المعنيين مع ذلك واحد ، والتذكر تفكر من الانسان في أمور لتهديه إلى نتيجة مغفول عنها أو محهولة قبله .

والآية بمنزلة التعليل للأمر بالاستعادة في الآية السابقة ، والمعنى استعذ بالله عند نزغة الشيطان فإن هذا طريق المتقين فهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن الله هـو ربهم الذي يملكهم ويـربيهم يرجع إليه أمـرهم فأرجعـوا إليه الأمـر فكفاهم مؤنته ، ودفع عنهم كيـده ، ورفع عنهم حجـاب الغفلة فإذا هم مبصرون غير مضروب على أبصارهم بحجاب الغفلة .

فالآية ـ كما عرفت ـ في معنى قوله : ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سَلَطَانَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون﴾(١) .

وقد ظهر أيضاً أن الاستعاذة بالله نوع من التذكر لأنها مبنية على أن الله سبحانه وهو ربه هو الركن الوحيد الذي يدفع هذا العدو المهاجم بما له من قوة ، وأيضاً الاستعاذة نوع من التوكل كما مر .

قوله تعالى : ﴿وَإِخُوانَهُمْ يَمْدُونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمْ لَا يَقْصُرُونَ﴾ كَأَنَّ الجملة حالية ، والمراد بإخوانهم إخوان المشركين وهم الشياطين كما وقع قبوله : ﴿إِنْ المَهْذُرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّياطينَ﴾(٢) والإقصار الكف والانتهاء .

والمعنى: أن الذين اتقوا على هذا الحال من التذكر والإبصار والحال أن الحوان المشركين من الشياطين يمدون المشركين في غيهم ويعينونهم ثم لا يكفون عن مدهم وإعانتهم ، أو لا يكف المشركون ولا ينتهون عن غيهم .

قوله تعالى : ﴿وإذا لَم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ﴾ إلى آخر الآية . الإجتباء افتعال من الجباية ، وقولهم : ﴿لُولا اجتبيتها ﴾ كلام منهم جار مجرى التهكم والسخرية والمعنى على ما يعطيه السياق : أنك إذا آتيتهم بآية كذبوا بها وإذا لم تأتهم بآية كما لو أبطأت فيها قالوا : لولا اجتبيت ما تسميه آية وجمعتها من هنا وهناك فأتيت بها ﴿قل ليس لي من الأمر شيء و﴿إِتما اتبِع ما يوحى إلى من ربي هذا ﴾ القرآن ﴿بصائر من ربكم ﴾ يريد أن يبصركم بها ﴿وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وإذا قرىء القرآن فاتسمعوا له وأنصنوا لعلكم ترحمون ﴾ الإنصات السكوت مع استماع ، وقيل : هو الاستماع مع سكوت يقال : أنصت الحديث وأنصت له أي استمع ساكتاً ، وأنصته غيره وأنصت الرجل أي سكت ؛ فالمعنى : استمعوا للقرآن واسكتوا .

والآية بحسب دلالتها عامة وإن قيل : أنها نزلت في الصلاة جماعة .

قوله تعالى : ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول ؛ الحول أخر الآية . قسم الذكر إلا ما في النفوس ودون الجهر من القول : ثم أمر بالقسمين ، وأما الجهر من القول في الذكر فمضرب عنه لا لأنه ليس ذكراً

 <sup>(</sup>١) النحل : ٩٩ .
 (١) النحل : ٩٩ .

بل لمنافاته لأدب العبودية ويدل على ذلك ما ورد أن النبي مينزين سار بأصحابه في بعض غزواته فدخلوا وادياً موحشاً والليل داج فكان ينادي بعض أصحابه بالتكبير فنهاه النبي مينزين وقال: إنكم لا تدعون غائباً بعيداً (١).

والتضرع من الضراعة وهو التملق بنوع من الخشوع والخضوع ، والخيفة بناء نوع من الخوف ، والمراد به نوع من الخوف يناسب ساحة قدسه تعالى ففي التضرع معنى الميل إلى المتضرع إليه والرغبة فيه والتقرب منه ، وفي الخيفة معنى اتقائه والرهبة والتبعد عنه ، فمقتضى توصيف الذكر بكونه عن تضرع وخيفة أن يكون بحركة باطنية إليه ومنه كالذي يحب شيئاً ويهابه فيدنو منه لحبه ويتعد عنه لمهابته ، والله سبحانه وإن كان محض الخير لا شر فيه ، وإنما الشر الذي يمسنا هو من قبلنا لكنه تعالى ذو الجلال والإكرام له أسماء الجمال التي تدعوا إليه وتجذب نحوه كل شيء

وله أسماء الجلال التي تقهر وتدفع عنه كل شيء فحق ذكره وهو الله لـه الأسماء الحسنى كلها أن يكون على ما يقتضيه مجموع أسمائه الجمالية والجلالية ، وهو أن يذكر تعالى تضرعاً وخيفة ، ورغباً ورهباً .

وقوله: ﴿بالغدو والآصال﴾ ظاهره أنه قيد لقوله: ﴿ودون الجهر من القول﴾ فيكون الذكر القولي هو الموزع إلى العدو والآصال، وينطبق على معض الفرائض اليومية.

وقوله : ﴿ وَلا تَكُنَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ تأكيد للأمر بالذكر في أول الآية ولم ينه تعالى عن أصل الغفلة ، وإنما نهى عن المدخول في زمرة الغافلين ، وهم الموصوفون بالغفلة الذين استقرت فيهم هذه الصفة .

ويتبين بذلك أن الدكر المطلوب المأمور به هو أن يكون الإسسان على ذكر من ربه حيناً بعد حين ، ويبادر إليه لو عـرضت له غفلة منسبة ، ولا يدع الغفلة تستقر في نفسه ، وفي الآية التالية : دلالة على ذلك على ما سيجيء .

فمحصل الآية : الأمر بالاستمرار على ذكر الله في النفس تضرعاً وخيفة حيناً بعد حين ، وذكره بالقول دون الجهر بالغدو والأصال .

قوله تعالى : ﴿إِنَّ الذِّينَ عَنْدُ رَبِّكَ لَا يُسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتُهُ وَيُسْبِحُونُهُ وَلَهُ

<sup>(</sup>١) الرواية منقولة بالمعنى .

يسجدون ﴾ ظاهر السياق أنه في موضع التعليل لـلأمر الـواقع في الآيـة السابقة فيكون المعنى : اذكر ربك كذا وكذا فإن الذين عند ربـك كذلـك أي اذكر ربـك كذا لتكون من الذين عند ربك ولا تخرج من زمرتهم .

ويتبين سذلك أن المراد بقوله: ﴿الذين عند ربك﴾ ليس هم المملائكة فقط على ما فسره كثير من المفسرين \_ إذ لا معنى لقولنا: اذكر ربك كذا لأن الملائكة يذكرونه كذلك بل مطلق المقربين عنده تعالى على ما يفيده لفظ: ﴿عند ربك﴾ من الحضور من غير غيبة .

ويظهر من الآية أن القرب من الله إنما هو بذكره ، فبه يرتفع الحجاب بينه وبين عبده ، وإلا فجميع الأشياء متساوية في النسبة إليه من غير اختلاف بينها بقرب أو بعد أو غير ذلك .

وقوله: ﴿لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ﴾ فيه أمور ثلاثة يتصف بها الذكر النفس أن تتصف بحال يتصف بها الذكر القولي فإن للنفس أن تتصف بحال عدم الاستكبار، وبحال تنزيهه تعالى، وبحال السجدة وكمال الخشوع له كما يتصف بها الدكر القولي ويعنون بها العمل الخارجي، فليس التسبيح والسجود مما يختص بالأعضاء من لسان وغيره كما يدل عليه قوله: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾(١)، وقوله: ﴿والنجم والشجر يسجدان ﴾(١)، وقوله: ﴿ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ﴾(١).

وما في الآية من توصيف القوم بعدم الاستكبار والتسبيح والسجود أخف وأهون مما يشتمل عليه قبوله تعالى : ﴿ وَمِن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴿ أَ وقوله : ﴿ فإن استكبروا هالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ (٥) فإن هذه الآيات ظاهرها الاستمرار الذي لا يتخلله عدم ، ولا يتوسطه مناف ، والآية التي نبحث عنها لم يأمر إلا بما لا تثبت معه الغفلة في النفس كما عرفت .

فهذه الآية تأمر بمرتبة من الذكر هي دون ما تتضمنه آيــات سورتي الأنبيــاء وحم السجدة والله العالم .

(٢) الرحمن . ٦ .

(٥) فصلت : ٣٨ .

<sup>(</sup>١) الإسراء . ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الأبياء: ٢٠ .

## ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عمن سمع أبا عبد الله عليه الله الله الله الله الله أدب رسوله فقال: يا محمد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال: خذ منهم ما ظهر وما تيسر، والعفو الوسط.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أنس قال: قــال رسول الله ﷺ: إن مكارم الأخلاق عند الله أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك ، وتعـطي من حرمك . ثم تلا النبي ﷺ: وخذو العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة مروية عن النبي ﷺ من طرق أهل السنة .

وفيه أخرج ابن جموير عن ابن زيد قال : لما نزلت : ﴿خَذَ الْعَفُو وَأَمَّرُ بَالْعَرِفُ وَأَعْرَضُ عَنَ الْجَاهِلِينَ﴾ قبال رسول الله ﷺ : كيف ينا رب والغضب ؟ فنزل : ﴿وَإِمَا يَنزَغَنْكُ مِنَ الشّيطَانُ نَزغَ﴾ الآية .

أَقُولُ : وَفِي الرَّوايَةُ شيءً ، ويمكن أن يُوجِه بِمَا قَدْمَنَاهُ فِي الآيَةُ .

وفي تفسير القمي في الآية قـال : إن عرض في قلبـك منه شيء ووســوسـة فاستعذ بالله إنه سميع عليم .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله على يقرء : ﴿إِذَا مسهم طَائِفَ﴾ بالألف .

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله على الله على الله على الله عن أبي عبد الله عن أبي بصيرون ولا الله عز وجل : ﴿إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قال : هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك ، فذلك قوله : ﴿تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قبال : صلى النبي ﷺ فقرء خلفه قوم فنزلت : ﴿ وَإِذَا قَرَىءَ القَرآنَ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَأَنْصَتُوا ﴾ .

أقول: وفي ذلك عـدة روايات من طـرق أهل السنـة وفي بعضهـا: أنهم كـانوا يتكلمـون خلفه وهم في الصـلاة فنزلت، وفي بعضهـا: أنه كـان فتى من الأنصار، وفي بعضها رجل.

وفي المجمع بعد ذكر القول أنَّ الآية نزلت في الصلاة جماعة خلف الإمام قال : وروي ذلك عن أبي جعفر عشق .

وفيه وروي عن أبي عبد الله عليه أنه قبال : يجب الإنصبات للقرآن في الصلاة وغيرها .

أقول : ورواه العياشي عن زرارة عنه علين وفي آخره : وإذا قـرىء عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع .

وفيه عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله على قال : قلت لـه : الرجل يقرأ القرآن وأنا في الصلاة هـل يجب علي الانصات والاستماع ؟ قال : نعم إذا قرىء القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع .

وفي تفسير العياشي عن أبي كهمش عن أبي عبد الله مشخفال قرأ ابن الكواء خلف أمير المؤمنين مشخ : ﴿لَنْ أَسْرَكْتَ لِيحبطن عملك ولتكونن من الخاسوين﴾ فأنصت أمير المؤمنين مشخ .

أقول: والروايات في غير صورة قراءة الإمام محمولة على الاستحباب وتمام البحث في الفقه.

وفي الدر المنثور أخرج الحكيم الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: أتاني رسول الله على أنا أعرف الحزن في وجهه فأخمذ بلحيتي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أتاني جبرئيل آنفاً فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون قلت: أجل فإنا لله وإنا إليه راجعون قلت الجبرئيل ؟ فقال: إن امتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر

غير كثير . قلت : فتنة كفر أو فتنة ضلالية ؟ قال : كل ذلك سيكون . قلت : ومن أين ذاك وأنا تارك فيهم كتاب الله ؟ قال : بكتاب الله يعطونها فيقتتلون ، وأول ذلك من قبل قرائهم وامرائهم يمنع الأمراء الناس حقوقهم فلا يعطونها فيقتتلون ، وتتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون . قلت يا جبرئيل فبم يسلم من سلم منهم فقال : بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه .

وفي تفسير القمي في معنى قوله : ﴿إِنَّ الذَّينَ عَنْدُ رَبِكُ ﴾ الآية ، يعني الأنبياء والرسل والأئمة .

تم والحمد لله

# فهرس بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء

| الصفحة | نوع البحث       | الموضوع                          | رقم الآية  |
|--------|-----------------|----------------------------------|------------|
| ٣٦.    | بحث قرآني       | كلام في إبليس وعمله .            | ۲۰ _ ۱۰    |
| ٤٥     | بحث عقلي وقرآني | في اعتراضات إبليس على الملائكة . | 10-1.      |
| ९२     | بحث روائي مختلط | في السعادة والشقاوة .            | ٣٦ - ٢٦    |
| 14.5   | بحث قرآني       | كلام في معنى الأعراف في القرآن . | ٥٣_٣٧      |
| 178    | بحث قرآني       | معنى العرش .                     | ٥٨ _ ٥٤    |
| 777    | بحث روائي       | معنى رؤية القلب .                | 108 - 171  |
|        | بحث قرآني وعقلي | كلام في الأسماء الحسنى في فصول.  | 177 - 177. |
| 408    | بحث قرآني وعقلي | 1 _ ما معنى الأسماء الحسنى .     | ۱۸۱ - ۱۸۰  |
|        | 2               | ٢ ـ ما هو حد ما نصفه أو نسميهبه  | 147 - 141  |
| 400    | بحث قرآني وعقلي | من الأسماء                       |            |
| 807    | بحث فرآني وعقلي | ٣ _ الانقسامات التي لها .        | 177 - 174  |
|        |                 | ٤ _ نسب الأسماء والصفات إلينا    | 177-17.    |
| TOV    | بحث قرآني وعقلي | ونسبتها فيما بينها .             | 177-77.    |
| 409    | بحث قرآني رعقلي | ٥ ـ ما معنى الأسم الأعظم         | 147 - 141  |
| 771    | بحث قرآني وعقلي | ٦ ـ عدد الأسماء الحسني .         | 777 - 77.  |
| 414    | بحث قرآني وعقلي | ٧ ـ هل أسماء الله توقيفية ؟      | 171-17.    |